

مُقِيرُ الْإِلَيْدَ

رايترالرمز الرحزين

بَحْدِكُ اللَّهُمُّ الْسَعِينُ، وبالصّلة على بَنْكُ لُ يُسْلَهُمُ الرَّفِينَ لَ اللَّهِمُ الرَّفِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِنِّى أَيْتُ أُنَّهُ لا يُكَتَّ إِنِهَ انْ كِتَ اِنْ الْمُكَانُ اللهُ فَالَهُ فَعَ الْمُنْ اللهُ الل

العاد الأصفيت ني

أَبُو نُحُمَّدُ الْقَاضِي . ذَ كُرَهُ نُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّدِيمُ الحسن الزامهر مزى وَقَالَ : هُوَ حَسَنُ النَّصْنَيفِ مَلِيحُ النَّأْلِيفِ ، سَلَكَ طَريقَةَ الْجَاحِظِ وَكَانَ شَاعِراً ، وَقَدْ سَمِعَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ · مَاتَ فِي حُدُودِ سَنَةٍ سِتِّينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ . قَالَ : وَلَهُ مِنَ الْكُنْبُ : كِنَابُ رَبِيعِ الْمُنَيَّمِ فِي أَخْبَادِ الْعُشَّاقِ . كِنَابُ الْفَلَكِ فِي مُخْتَارِ الْأَخْبَارِ وَالْأَشْعَارِ . كَيِتَابُ أَمْثَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كِنَابُ الرَّيْحَا نَتَيْنِ الْحُسَنِ وَالْحُسَنِي . كِتَابُ إِمَامِ التَّنْزِيلِ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ . كِتَابُ النَّوَادِر وَالشُّوَارِدِ . كِتَابُ أَدَبِ النَّاطِقِ . كِتَابُ الْمَرَاثِي وَالتَّعَاذِي . كِنَابُ رِسَالَةِ السَّفَر . كِتَابُ مُبَاسَطَةِ الْوُزَرَاء . كِتَابُ الْمُنَاهِلِ وَالْأُ عْطَانِ وَالْحَنِينِ إِلَى الْأُوْطَانِ . كِتَابُ الْفَاصِل َيِنَ الرَّاوِي وَالْوَاعِي<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۵) راجع فهرست ابن النديم ص ۲۲۰

<sup>(</sup>١) زاد في النهرست . كتاب الشيب والشياب . كتاب أدب المواثد

و كَانَ الْقَاضِي الْخُلَّادِيُّ مِنْ أَقْرَانِ الْقَاضِي النَّنُوخِيِّ، وَيَنْهُ الْوَزِيرِ الْهُ لِلَّهِ وَاللَّهُ وَلَا إِنْ الْعَمِيدِ مُكَاتِبَاتُ وَمُجَاوَبَاتُ ، الْوَزِيرِ النَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ وَيَنْ الْعَمِيدِ مُكَاتِبَاتُ وَمُجَاوَبَاتُ ، مَنْهُ وَيُونِ وَلَا اللَّهُ وَيَنْ مَنْهُ وَيَنْ وَلَا مِنْ مَزِيدِ التَّادِيخِ لِلَّهِ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِدُ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّهُ مِنْ مَزِيدِ التَّادِيخِ السّلَامِيِّ فِي وُلَاةٍ خُرًا سَانَ .

قَالَ : حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ : لَمَّا أَسُونُورَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُلَّبِي كَنَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُلَّدِيُّ فِي التَّهْنِيْنَةِ :

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

اَلْمَدُ لِلهِ مَا نِحِ الْجَزِيلِ ، وَمُعَوِّدِ الْجَمِيلِ ، ذِى الْمَنِّ الْعَظِيمِ ، وَالْبَلَاءِ الْجَسِيمِ:

الْآنَ حِينَ تَعَاطَى الْقُوْسَ بَارِيهَا (")

وَأَ بُصَرَ السَّمْتُ (٣) في الظَّامُاء سَارِيمَا

 <sup>(</sup>۱) بريد بالمادح صاحب الترجمة (۲) تما طي التوس باريما : يراد به : عاد الاثمر
 إلى نصابه (۲) السمت : العاريق والمحجة

الآنَ عَادَ إِلَى الدُّنيَا مُهَابُّهَا سَيْفُ الْحَالَافَةِ بَلْ مِصْبَاحُ دَاجِيهَا أَصْحَى الْوَزَارَةُ يُزْهَى فِي مَوَا كِبْهَا زَهُوَ الرِّيَاضِ إِذَا جَاءَتْ غَوَادِيهَا (١) تَاهَتْ عَلَيْنَا مِمَيْمُونِ نَقِيبَتُهُ (٢) الدُّنْيَا وَمَا فيهَا قَلَّتْ لِلقَدَّارِهِ مُوَفِّقُ الرَّأَى مَقْرُونٌ بِغُرَّتِهِ نَجْمُ السَّعَادَةِ يَرْعَاهَا وَيَحْمِيهَا مُعزَّ دَوْلَتَهَا هُنَّتُنَّهَا فَلَقَدُ أَيَّدْنَهَا بِوَثِيقِ مِنْ رَوَاسِبُهَا (٢) تَهْنِيَّةٌ مُثْلَى مِنْ أُولِيَاءُ الْوَزِيرِ – أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ – الدُّعَاءُ ۚ أَفْضَلُهُ مَاصَدَرَ عَنْ نِيَّةٍ لَا يُرْتَابُ بِهَا وَلَا يُخْشَى

مَذْفُهَا (١) ، وَكَانَ غَيْبُ صَاحِبِهِ أَفْضَلَ مِنْ مَشْهَدِهِ ، – فَهَنَأ

<sup>(</sup>۱) غواديها جمع فادية : وهي السحابة تنشأ غدوة ، أو مطرة النداة ويقابلها الرائحة (۲) ومنه فلان ميمون النقيبة : أى مبارك النفس (٣) الرواسى : الجبال النوابت الرواسخ ، واحدثها راسية يخاطب معز الدولة لا ته ولى من هو كالجبال الرواسي (١) مذقها : أى اختلاطها وشوبها بكدر

اللهُ الْوَزِيرَ كَرَامِتَهُ ، وَأَخْلَى لَهُ ثَمْرَةً مَامَنَحَهُ ، وَأَخْدَ بَدْأَهُ وَعَاقِبِتَهُ ، وَمُفْتَنَحَهُ وَخَاتِمَتُهُ ، حَنَّى تَتَصِلَ الْمُوَاهِبُ عِنْدَهُ الصَّالَا فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَمُسْتَأْنَفِهِ يُوفِي عَلَى مُتَقَدِّمِهِ بِمَنَّهِ — . وَكَتَابِي هَذَا — أَيَّدَ اللهُ الْوَزِيرَ — مِنَ الْمَنْزِلِ بِرَامَهُرْمُزَ ، وَكَتَابِي هَذَا — أَيَّدَ اللهُ الْوَزِيرَ — مِنَ الْمَنْزِلِ بِرَامَهُرْمُزَ ، وَأَنْ لَا ذَلِكَ لَمْ أَ تَأْخَرُ عَنْ حَضْرَتِهِ وَأَنَا عَقِيبُ عِلَّةٍ وَمِحْنَةً ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ أَ تَأْخَرُ عَنْ حَضْرَتِهِ وَأَنَا عَقِيبُ عِلَّةٍ وَمِحْنَةً ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ أَ تَأْخَرُ عَنْ حَضْرَتِهِ وَأَبَا اللهُ — مُهَنَّلًا وَمُسَلِّمًا ، فَإِنْ رَأَى الْوَزِيرُ شَرَّفَنِي بِحَوَابَهُ : بِحَوَابَهُ : بِحَوَابَهُ :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»: وَصَلَ كِنَا بُكَ يَا أَخِي ـ أَطَالَ اللهُ بَفَاءَكَ ، وَأَدَامَ عِزَكَ وَتَأْيِيدَكَ وَنُعْمَاكَ ـ الْمُنَضَّمِّنُ اللهُ بَفَاءَكَ ، وَأَدَامَ عِزَكَ وَتَأْيِيدَكَ وَنُعْمَاكَ ـ الْمُنَضَّمِّنُ نَفْيِسَ الجُواهِرِ مِنْ بِحَادِ الخُواطِرِ ، الحُاوِى غَارَ الصَّفَاء مَنْ مَنْبِتِ الْوَفَاء وَفَمِمْتُهُ ، وَوَقَعَ مَا أَهْدَيْنَهُ مِنْ نَظْمٍ مِنْ مَنْبِتِ الْوَفَاء وَفَمِمْتُهُ ، وَوَقَعَ مَا أَهْدَيْنَهُ مِنْ نَظْمٍ وَلَنْهِ ، وَلَاقَة ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى النَّلَةِ ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى الْخَيْبَةِ ، وَالْأَدَبِ " وَالشَّفَاء مِنْ ذِى الْعَلَّةِ ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى الْخَيْبَةِ ، وَالْأَدَبِ " وَاللهُ عَنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْأَدَبِ " وَاللهُ عَنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى الْخَيْبَةِ ، وَالْأَدُبِ " وَاللهُ عَنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى الْخَيْبَةِ ، وَالْأَدُبِ " وَاللهُ عَنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْأَدْبِ " وَاللهُ عَنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْفَوْزِ مِنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْمَوْرِ هَا ، وَالْهَوْرَ مِنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَالْهُ وَلَى بِشُرُورِهَا ، مِنْ ذِى الْغَيْبَةِ ، وَمَا ضَاءَتْ حَالُ إِلَّا وَأَ نُتَ الْأَوْلَى بِشُرُورِهِمَا ،

<sup>(</sup>١) الا دب التأديب

وَالْأَغْبَطُ بِحُبُورِهَا ، إِذْ كُنْتَ شَرِيكَ النَّفْسِ فِي السَّرَاءِ وَمُواسِبَهَا فِي الضَّرَاء ، وَتَكَلَّفْتُ الْإِجَابَةَ عَمَّا نَظَنْتَ عَلَى وَمُواسِبَهَا فِي الضَّرَاء ، وَتَكَلَّفْتُ الْإِجَابَة عَمَّا نَظَنْتَ عَلَى كَثْرُة مِن الشَّغُلِ إِلَّا عَنْكَ ، وَزُهْدٍ فِي الْمُطَاوَلَة ('' إِلَّا فَيْكَ وَلَيْلُ فِيكَ وَالْفَذُرُ فِي تَقْصِيرِهَا عَنِ الْفَايَةِ وَاصِحْ ، وَدَلِيلُ فِيكَ وَالْفَذُرُ فِي تَقْصِيرِهَا عَنِ الْفَايَةِ وَاصِحْ ، وَدَلِيلُ الْعَجَلَةِ فِيهَا لَا يُحْ ، وَأَنْتَ بِمُواصَلَتِي بِكُنْبِكَ وَأَخْبَارِكَ الْعَجَلَةِ فِيهَا لَا يُحْ ، وَأَنْتَ بِمُواصَلَتِي بِكُنْبِكَ وَأَخْبَارِكَ وَأَوْطَارِكَ ('' مَسْتُولُ" ، وَالْجُرْيُ عَلَى عَادَتِكَ الْمَأْتُورَةِ وَالْمِيرَةِ مَأْمُولُ" ، وَالْجُرْيُ عَلَى عَادَتِكَ الْمَأْتُورَةِ وَاللّهِ عَلَى أَفْضَلَ عَهْدِكَ ، وَمُشْتَاقٌ إِلَيْكَ : وَأَخْسَنِ ظَنَكَ ، وَأَوْ كَدِ ثِقَتِكَ ، وَمُشْتَاقٌ إِلَيْكَ :

مَوَاهِبُ اللهِ عِنْدِى لَا يُوَازِيهَا سَعْیْ وَجَهْوُدُ وُسْعِی لَا يُدَانِيهَا لَكِنَّ أَقْصَى الْمَدَى شُكْرِى لِأَنْعُمِهِ وَتِنْكَ أَقْضَلُ قُرْبَى عِنْدَ مُؤْنِهَا وَتِنْكَ أَقْضَلُ قُرْبَى عِنْدَ مُؤْنِهَا

 <sup>(</sup>١) المطاولة : إمهال الشيء حتى يتغلب عليه (٢) الاوطار جمع وطر : و مو
 الحاجة — ولا يبنى منه فعل — ومنه : قضى وطره 6 أى بلغه وغال بغيته وحاجته

وَاللَّهُ أَسْأَلُ تُوْفيقاً لِطَاعَتِهِ حَتَّى يُوافِقَ فِعْلِي أَمْرَهُ فَيِمَا وَقَدُ أَ تَتْنَى أَيْنَاتُ رَقَّتْ حَوَاشِيهَا ظَريفَةٌ جَزْلَةٌ صَنَّنَتُهَا حُسْنَ أُوْصَافِ وَتَهَنِيْةً أَنْتَ الْمُهَنَّى بِيَادِيهَا وَدَعُونَةٌ صَدَرَتْ عَنْ نِيَّةٍ خَلَصَتْ لَا شَكَّ فِيهَا أَجَابَ اللهُ دَاعِيهَا وَأَنْتَ أُوْثَقُ مَوْثُوقٍ بِنِيَّتِهِ وَأَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ حَالٍ ثُرَجِّهَا فَنَقُ بِنَيْلِ الْمُنَى فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ أَصْبَحْتَ تَعْمُرُهَا عِنْدِي وَتَبْنِيهَا

وَكَنَبَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَدَّدُ بْنُ الْفُسَيْنِ بْنِ الْعَمِيدِ إِلَى الْقَاضِي أَبِي الْفَصِيدِ إِلَى الْقَاضِي أَبِي الْمُقَاضِي أَبِي الْفَاصِلُ اللهُ اللهُ بَقَاكَ ، وَأَدَامَ عِزَّكَ أَبُهَا الْقَاضِي الْفَاصِلُ - أَطَالَ اللهُ بَقَاكَ ، وَأَدَامَ عِزَّكَ أَبُهَا الْقَاضِي الْفَاصِلُ - أَطَالَ اللهُ بَقَاكَ ، وَأَدَامَ عِزَّكَ

وَنُعْاكَ ﴿ . مَنْ أَسَرَّ دَاءَهُ وَسَيْرَ ظِلَّاءُهُ ، بَعْلَ عَلَيْهِ أَنْ يُبِلِّ (١) مِنْ غُلِّتِهِ ، وَقَدْ غَمَرَ بِي مُنْذُ قَرَأْتُ كِتَابِكَ إِلَى الشَّريف \_ أَيَّدَهُ اللَّهُ \_ شَوْقٌ ٱسْتَجَذَبَ نَفْسِي وَٱسْتَفَزَّهَا (٢) ، وَمَدًّ جَوَانِحِي وَهَزَّهَا ، وَلَا شَفِاءً إِلَّا فُرْبُكَ وَمُجَالَسَتُكَ ، وَلَا دُواءً إِلَّا طَلْعَتُكَ وَمُؤَانَسَتُكَ ، وَلَا وُصُولَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِزِيَارَتِكَ أَو ٱسْتَزَارَتِكَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ أَخَفُهُمَا عَلَيْكَ ، وَتُعْلِمَنِي آثَرَهُمَا لَدَيْكَ ، وَتُقَوِّمَ (") مَا أَلْبَسْتُهُ في ذَلِكَ فَعَلْتَ ، فَإِنِّي أُرَاعِيهِ أَشَدَّ الْمُرَاعَاةِ ، وَأَ تَطَلَّعُهُ فِي كُلِّ الْأَوْفَاتِ ، وَأَعُدُّ عَلَى الْفَوْزِ بِهِ السَّاعَاتِ . فَأَجَابَهُ اَغُلَّلادِیُّ :

« بِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »: قَرَأْتُ التَّوْقِيمَ - أَطَالَ اللهُ

 <sup>(</sup>۱) بعد عليه أن يبل من غلته : الغلة شدة العطش . والمراد بعد عليه أن تتحسن
 حاله ، ويظفر ببغيته (۲) استفزه استفزازاً : أى استخفه واستدعاه

 <sup>(</sup>٣) في الاصل « وتقدم » وبالتقويم الايضاح ، وهذا اقتباس من الآية السالفة .
 وآليس عليه الا مر : جمله مشتبها بغيره

بَقَاءَ الْأُسْتَاذِ الرَّئِيسِ – فَشَحَذَ ('' الْفِطْنَةَ وَآنَسَ الْوِحْدَةَ، وَأَلْبَسَ الْفِزَّةَ وَأَفَادَ الْبَهْجَةَ ، وَأَثَلْتُ كَمَا قَالَ رُؤْبَةُ ، لَمَّا اُسْتَزَارَهُ أَبُو مُسْلِمٍ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ :

لَبِّيْكُ إِذَا دَعَوْ تَنِي لَبَّيْكًا أَهْدُ رَبِّي سَابِقًا إِلَيْكُا

فَأَمَّا الْإِجَابَةُ عَنْ أَفْصَحْ بِيَانٍ خُطَّ بِأَكْرَمِ بِنَانٍ ، وَأَوْضَحَ اللَّهِ وَقَابِ الْمُنْطِقِ ، فَهَا أَنَا وَأَوْضَحَ " لِلزَّهْ وِ الْمُؤْنِقِ لِمَالِكِ رِقَابِ الْمُنْطِقِ ، فَهَا أَنَا مِنْ مَكَانٍ مِنْ مَكَانٍ مِنْ مَكَانٍ مِنْ مَكانٍ مِنْ مَكانٍ بَعْدٍ » لَكِنِّى عَلَى الْأَثَوِ ، وَلَا أَتَأْخَرُ عَن الْوَقْتِ الْمُنْتَظَرِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

قَالَ : وَكَانَ أَبُو ثُمَّدٍ الْخُلَّادِيُّ مُلَازِماً لِمَنْزِلِهِ ، فَلَيْ الْهُوْلِهِ ، فَلَيْ الْهُ فِي ذَلِكَ : فَرَوَى عَنْ قَلِيلَ اللهُ فِي ذَلِكَ : فَرَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء : نِعْمَ صَوْمَعَةُ الرَّجُلِ بَيْنُهُ ، يَكُفُ فِيهِ

 <sup>(</sup>١) فشحذ النطنة : من شحذ السكين أى حده — والمراد أنه أرهف ذكائى ونبه
 لبي ٤ لما فيه الخ (٢) في العاد واضح

 <sup>(</sup>٣) التناوش: التناول — ومنى الآية: أنى لهم ثناول الا يمان فالآخرة، وقد كفروا به في الدنيا ?

سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ . وَرَوَى عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ : الْعُزْلَةُ عِبَادَةٌ . وَقَالَ : عِزُّ الرَّجُلِ عِبَادَةٌ . وَقَالَ : عِزُّ الرَّجُلِ عِبَادَةٌ . وَقَالَ : عِزُّ الرَّجُلِ فِي السَّنِغْنَائِهِ عَنِ النَّاسِ ، وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السَّوء . وَأَنْشَدَ لِابْنِ فَيْسِ الرَّقَيَّاتِ :

أَهْرُبْ بِنَفْسِكَ وَٱسْتَأْنِسْ بِوَحْدَتِهَا

تَلْقَ السُّمُودَ إِذَا مَا كُنْتَ مُنْفَرِدَا

لَيْتَ السِّبَاعَ لَنَا كَانَتْ مُعَاشِرَةً

وَأَنْنَا لَا نَرَى مِمْنُ نَرَى أَحَدَا

إِنَّ السَّبَاعَ لَهُذَا فِي مَرَابِضِهَا(")

وَالنَّاسُ لَيْسَ بِهَادٍ تُشْرُهُمْ أَبْدَا

<sup>(</sup>١) مرابض : جمع مربض كمجلس ، وهي للغنم كالمعاطن للا بل ، والمراد أن الميوان يهدأ في ساكنه . ويترك الشقاق بخلاف الا نسان . هذا وإنى لاأرى في هذه الا بيات روحا شعرية تماثل روح ابن قيس الرقيات صاحب مصعب ابن الزبير واللاجي الى عبد المك فأبن هذا من قوله :

إنما مصعب شهاب من الله ، تجلت عن وجهه الظلماء ومن قوله في عبد الملك :

يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب ولم يرض بالبيت عبد الملك وقال: إنما يغرح بهذا النساء ، ووازنه بالبيت السابق « عبد الحالق »

أُمُّ صَارَ الْخَالَادِيُّ إِلَى أَبِي الْفَصْلُ بْنِ الْعَمِيدِ ، فَلَمَّا فَتَشَهُ (ا) شَاهَدَ (ا) مِنْهُ عِلْما غَزِيراً ، وَقَبَسَ أَدَبا كَثِيراً . وَقَالَ الْخَلَّادِيُّ : إِنْ أَعْجَبَ الْأُسْتَاذَ مَعْرِ فَتِي صَحِبْتُهُ ، وَتَعَلَّقْتُ وَقَالَ الْخُلَّادِيُّ : إِنْ أَعْجَبَ الْأُسْتَاذَ مَعْرِ فَتِي صَحِبْتُهُ ، وَتَعَلَّقْتُ بِهِ وَقَالَ الْخُلَّادِيُّ : إِنْ أَعْجَبَ الْأُسْتَاذَ مَعْرِ فَتِي صَحِبْتُهُ ، وَتَعَلَّقْتُ بِهِ وَأَقَمَتُ عِنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَّادِيُّ إِلَى مَازِلِهِ بِهِ وَأَقَمَتُ عِنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَّادِيُّ إِلَى مَازْلِهِ بِهِ وَأَقَمَتْ عَنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَّادِيُّ إِلَى مَازْلِهِ بِهِ وَأَقَمَتْ عَنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَادِيُّ إِلَى مَازْلِهِ بِهِ وَأَقَمَتْ عَنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَادِيُّ إِلَى مَازْلِهِ بِهِ وَأَقَمَتْ عَنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَادِيُّ إِلَى مَازِلِهِ بِهِ وَأَقَمَتْ عَنْدُهُ وَيَيْنَ يَدَيْهِ . وَكَتَبَ الْخُلَادِيُّ إِلَيْهِ الْفَالِهِ اللّهُ عَنْدِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللْعِلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللْعُلْمُ الللْهُ الللللللْعُلْمُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُ ا

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ » : قَدْ وَرَدْتُ مِنَ الْأَسْتَاذِ الرَّئِيسِ عَلَى ضِياء بَاهِرٍ ، وَرَبِيعٍ زَاهِرٍ ، وَمَجْلِسٍ قَدِ الرَّئِيسِ عَلَى ضِياء بَاهِرٍ ، وَحُفَّ بِالْأَشْرَافِ وَالْأَكَارِمِ ، اسْتَغْرُقَ جَبِيعَ الْمُحَاسِنِ ، وَحُفَّ بِالْأَشْرَافِ وَالْأَكَارِمِ ، وَجُلَسَاء أَقْرَانٍ أَعْدَادِ عَامٍ ، كَأَنَّهُمْ نُجُومُ السَّمَاء ، وَمِنْ طَالِي ۗ أَرِجِ الْمُعَاطِفِ ، وَصُلْبِ الْمُكَاسِرِ ٣ ، جَامِعٍ إِلَى ضَرَفِ الْمُسَادِ آلْ ، جَامِعٍ إِلَى شَرَفِ الْخُسَبِ دِيناً وَظَرَفاً ، وَإِلَى كَرَمِ الْمَحْذِدِ رَحْمَةً ١٠ شَرَفِ الْخُسَبِ دِيناً وَظَرَفاً ، وَإِلَى كَرَمِ الْمَحْذِدِ رَحْمَةً ١٠ شَرَفِ الْخُسَبِ دِيناً وَظَرَفاً ، وَإِلَى كَرَمِ الْمَحْذِدِ رَحْمَةً ١٠ شَرَفِ الْخُسَبِ دِيناً وَظَرَفاً ، وَإِلَى كَرَمِ الْمَحْذِدِ رَحْمَةً ١٠ شَرَفِ الْخُسَبِ دِيناً وَظَرَفاً ، وَإِلَى كَرَمِ الْمَحْذِدِ رَحْمَةً ١٠

<sup>(</sup>۱) فتش الشيء وعنه: تصفحه ، وسأل ، واستقصى فى الطلب (۲) فى الا صل «شدا » (۳) مسلب المكاسر : الصلب الشديد ، والمكاسر جم مكسر، وهو موضع الكسر وهو يريد: أنه قوى شديد ، ومن ذلك قولهم: عود صلب المكسر : أى تعرف جودته بكسره (١) فى الاصل « فرصة »

وَفَضَالًا ، وَكَاتِبٍ حَصِيفٍ ، وَشَاعِدٍ مُفُلْقٍ ، وَسَمِيدٍ آنَقَ (1) وَفَقِيهٍ جَدِلٍ ، وَشُجَاعٍ بَطَلٍ : وَفَقِيهٍ جَدِلٍ ، وَشُجَاعٍ بَطَلٍ : كِرَامُ الْمَسَاعِي لَا يَخَافُ جَلِيسُهُمْ

إِذَا نَطَقَ الْعَوْرَاءَ غَرْبَ (٢) لِسَانِ

إِذَا كُدُّنُوا كُمْ تَخْشَ سُوءَ ٱسْتِاعِهِمْ

وَإِنْ حَدَّثُوا أَدَّوْا بِحُسْنِ بَيَانِ

وَوَضَعْنَا الزِّيَارَةَ حَيْثُ لَا يُزْدِى بِنَا كُرَمُ الْمَزُودِ وَلَاَ يُوْمُ مَكُرُمَةً يُعَابُ الزَّوْرُ . يُجِدُّ (") الْأُسْتَاذُ عِنْدِى كُلَّ يَوْمُ مُكْرُمَةً وَمِيرَةً تَطُويَانِ مَسَافَةَ الرَّجَاء ، وَتَتَجَاوَزَانِ غَايَاتِ الشَّكْرِ وَالدَّنَاء ، وَالنِّيْرَ فَي تَبْصِيرِهِ مُحَقُوقَ وَالدَّنَاء ، وَالْبِيشِرِ وَالدُّعَاء ، و فَزَادَ اللهُ فِي تَبْصِيرِهِ مُحَقُوقَ وَالدَّنَاء ، وَالْبِيشِرِ وَالدُّعَاء ، و فَزَادَ اللهُ فِي تَبْصِيرِهِ مُحَقُوقَ وَالدَّارِهِ ، وَتَيْسِيرِي لِشُكْر مَبَارًه و . .

قَالَ التَّعَالِبِيُّ : وَمِنْ مُلَحٍ مَا قِيلَ فِي أَبْنِ خَلَّادٍ قَوْلُهُ :

<sup>(</sup>۱) الا تق : الحسن المعجب ، والا ناقة : الحسن المعجب (۲) غرب اللسان : حدته وسلاطته . يريد أن الذي ينزل فيهم أو يقول شيئاً لا يسخرون منه ولا يبدون عورته ، فشبه زلة اللسان بالعوراء «عبد الحالق»

<sup>(</sup>٣) يجد : من الجديد كقولهم لمن لبس الجديد : أبل وأجد دعاء له . والميرة : الطمام الذي يمتاره الا'نسان

فُلُ لِابْنِ خَلَادٍ إِذَا جِئْتَهُ مُسْتَنِداً في الْمُسْجِدِ هَذَا زَمَانٌ لَيْسَ بَعْظَى (١) به « حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ نَافِعٍ » وَمِنْ مُلَحِهِ قَوْلُهُ وَقَدْ طُولِبَ بِالْخُرَاجِ : يَأْنُهَا الْمُكْثِرُ فينَا الزُّنجَرَهُ (٢) والمعترة ناموسه وَدُ أَ بِطِلَ الدِّيوانُ كُنْتُ الشَّجَرَ هُ (٦) وَالْجَامِمَيْنَ وَكِتَابُ الْجَنْهَرَةُ هَهَاتَ لَنْ يَعْبُرُ تِلْكُ الْقَنْطُرَةُ

نَعُو الْكِسَائِيِّ وَشِعِرْ عَنْدَهُ

<sup>(</sup>١) يريد أن مثل عمك واستنادك في المسجد فات وقته (٢) تقدم مثل هذا (٣) « الشجرة » مكذا في العماد وفي الا مبل « السحرة » بالسين المهملة.

وَدَغَفُلُ وَأَبْنُ لِسَانِ الْخُمْرَهُ (١)

لَيْسَ سِوَى الْمَنْقُوشَةِ الْمُدُوَّرَهُ

ذَكرَ السَّمْعَانِيُّ فِي كِتَابِ النَّسَبِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَدِّ الْمُسْنُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ خَلَّادٍ الرَّامَهُ مُرْدِيُّ : كَانَ فَاصِلًا الْحُسنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ خَلَّادٍ الرَّامَهُ مُرْدِيُّ : كَانَ فَاصِلًا الْحُسنُ بْنُ عَبْدِ الْخُوذِ وَرَحَلَ مُكْثِرًا مِنَ الْحُدِيثِ ، وَلِي الْقَضَاءَ بِبِلَادِ الْخُوذِ وَرَحَلَ فَبْلُ التَّسْعِينِ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكَتَبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ شِيرَازَ ، فَبَلُ التَّسْعِينِ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكَتَبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ شِيرَازَ ، فَبَلُ التَّسْعِينِ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكَتَبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ شِيرَازَ ، فَبَلُ التَّسْعِينِ وَمِا نَتَيْنِ ، وَكَتَبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ شِيرَازَ يُ الْقَصَادُ خَلَقَ مَنْ إِلَيْ الشِّيرَاذِيُّ الْقَصَادُ عَنْ بَرَامُهُوْمُونَ إِلَى قُونِ الشِّيرَاذِيُّ الْقَصَادُ عَلَى اللَّيْ الْمُورِينَ وَقَالَ : بَلَغْنِي أَنَّهُ عَاشَ بِرَامُهُوْمُونَ إِلَى قُوبِ السِّيَّةِ فَوْ بِ السِّيْقِينَ وَ فَالْرِيلَ وَقَالَ : بَلَغْنِي أَنَّهُ عَاشَ بِرَامُهُو مُنَ إِلَى قُوبِ السِّيَّةِ وَ وَلَالَ : بَلَغْنِي أَنَّهُ عَاشَ بِرَامُهُو مُنَ إِلَى قُوبِ السِّيْنِ وَ وَلَا إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَقَالَ : بَلَغْنِي أَنَّهُ عَاشَ بِرَامُهُو مُنْ إِلَى قُونِ السِّيَةِ وَ وَلَالًا : بَلَغْنِي أَنَّهُ عَاشَ بِرَامُهُو مُنَا إِلَى قُولِ السِّيْقِي وَ وَالْمِيلُ وَالْمُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُتَيْنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِيلَ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) جرى ذكره فى الأغانى ج ١٤ ص ١٤٣ وهو معاصر للمغيرة بن شعبة .
يقول ابن خيلاد إن ماكان يجير الانسان من الحاكم من مشل عرقانه شجرة النبوة واضطلاعه بجامعى البخيارى ومسلم ، وجهرة الأنساب ، أو جهرة الشعر وتمرقه دغفل وأقواله وابن الحرة ونحو الكسائى وشعر غيره إن هذا كله أصبح للا يجدى ، وإنما الذى ينجيك وينغمك هذا المنقوش المدور « يريد الدينار »

<sup>«</sup> عبد الحالق »

## ٢ - الخُسنُ بْنُ عُمْآنَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ حَسَّانِ ﴾ ﴿ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْلَٰنِ \* ﴾

الحسن بن عثمان ازیادی

أَنْ يَزِيدً ، أَبُو حَسَّانِ الرِّيَادِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْفَاسِي ، مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِ الْوَاقِدِيِّ ، وَرَوَى عَنِ الْمَيْثُمْ بْنِ عَدِيٍّ ، وَهَشِيمٍ بْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَكَانَ أَدِيبًا فَاضِلًا نَسَّابَةً ، أَخْبَارِيًّا جَوَادًا كَرِيمًا سَمْحًا. مَاتَ سَنَةَ ٱثْفَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِا تُنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِا تُنَيْنِ عَنْ تِسْعِ وَثَمَّا نِينَ سَنَةً ، مَاتَ هُوَ وَالْحُسَنُ بِنُ عَلِيٌّ بِنِ الْجُعْدِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ الرِّيَادِيُّ حِينَتُهِ عَلَى قَضَاء مَدِينَةِ الْمَنْصُور ، وَكَانَ الرِّيَادِيُّ يُصَنِّفُ الْكُنْبَ وَيُصَنِّفُ لَهُ ، وَكَانَتْ لَهُ خِزَانَةٌ كُنْبِ حَسَنَةٍ كَنِيرَةٍ ، وَلَهُ مِنَ الْكُنْبِ عَلَى مَاذَكُرَ لْحَمَّدُ بْنُ إِسْعَاقَ : كِنَابُ عُرُوَّةً بْنِ الرُّ يَبْرِ . كِتَابُ طَبَقَاتِ

<sup>(\*)</sup> وأجع الربخ مدينة السلام جزء خامس ص ٨٩٤

الشُّعَرَاء . كِتَابُ الْآبَاء وَالَّأْمَ الْ . وَقَالَ الْحَافظُ أَبُو الْقَاسِمِ : سَمِعَ بِدِمَشْقَ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، وَشُعَيْبَ بْنَ إِسْحَاقَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، وَعُمَرَ بْنَ سَعِيدِ ، وَالْوَايِدَ أَبْنَ ثُمَّادٍ الْمُوَقِّرِيُّ ، وَمَعْرُوفَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الْخَيَّاطَ ، وَهَارُونَ أَبْنَ غُمَرَ الدُّ مَشْقِيَّ، وَكُمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ بِلَالِ بْنِ أَ بِي الدُّرْدَاء، وَسَعِيدٌ بْنَ عَيْنَةً ، وَشُعَيْتُ بْنَ صَفُوانَ ، وَأَبْنَ عُينَةً ، وَمُعْتَمَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ، وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحُمِيدِ ، وَحَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَوَ كِيعَ بْنَ الْجُرَّاحِ ، وَأَبَّا دَاوُدَ الطَّيَّالِسِيُّ . رَوَى عَنْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكَدِيمُ (٢) ، وَإِسْحَقُ بْنُ الْحُسَنِ الْحُرْ بِيُّ ، وَتُحَدُّ بِنُ مُحَدِّدِ الْبَاغَنْدِيُّ ، وَأَبُو بَكُر بِنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَذَكَرُ الْجُهْسَيَارِيُّ فِي كِنَابِ الْوُزْرَاءِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ خُرُ اسَانَ أُوْدَعَ أَبَا حَسَّانَ الرِّيَادِيُّ الْقَاضِي عَشْرُةَ آلَافِ دِرْهُمَ ، وَأَنَّهَا صَادَفَتْ مِنْهُ خَلَّةً (٣) فَأَنْفَقَهَا ، وَقَدَّرَ أَنْ

<sup>(</sup>١) زاد صاحب النهرست: كتاب ألقاب الشعراء. (٢) اسمه: عمد بن يونس · ذكره في طبقات الحفاظ ج ٢ ص ١٩٣ (٣) الحلة : بالفتح : الحاجة والفقر والحصاصة .

يَأْتِيَ مَايَرُدُ عَلَى الْخُرَاسَانِيُّ مَكَانَهَا إِلَى أَن يَنْصَرِفَ الْخُرَاسَانِيُّ مِنَ الْخُجِّ، كَفَدَتَ لِلْخُرَاسَانِيُّ أَمْرُ قَطَعَهُ عَن الْحُجِّ وَعَزَّمَ عَلَى الإنْصِرَافِ إِلَى بَلَدِهِ ، فَصَارَ إِلَى أَبِي حَسَّانَ يَلْتَمِسُ مَالَهُ ، فَتَعَاَّلَ عَلَيْهِ وَدَافَعَهُ وَتَحَيَّرَ ، وَصَافَتِ الْحِيلَةُ عَلَيْهِ ، وَعَادَ الْخُرَاسَانِيُّ مِرَاراً فَدَافَعَهُ ، ثُمَّ وَعَدَهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ، وَٱشْتَدَّ غَمُّهُ وَقَلَقُهُ ، وَأَجْمَعُ عَلَى بَذْلِ وَجْهِهِ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ ، فَامَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ الْيُوْمِ الَّذِي وَعَدَ الرَّجُلَ فِيهِ ، أَمْتَنَعَ عَلَيْهِ النَّوْمُ مِنْ شِدِّةِ قَلَقِهِ ، فَقَامَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَقَصَدَ دِينَارَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا صَارَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَلَقَّاهُ رَسُولٌ " لِدِينَارِ كَيْسَأَلُ عَنْ أَبِي حَسَّان ، فَلَمَّا سَمِعَ ذِكْرَهُ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِهِ ، وَتَعَرَّفَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : أَبُو عَلِيِّ دِينَارٌ ۗ يَقُرُأُ عَايَبُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ : قَسَمْتُ شَيْئًا عَلَى عِيَالِنَا ، . وَذَكُوْتُ مَنْ فِي مَنْزِلِكَ مِنْهُمْ ، فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِمْ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهُم ، فَقَبِلَهَا وَحَمِدَ اللهَ وَصَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ -

فَسَلَّمَهَا إِلَى الْخُرَاسَائِيِّ ، وَصَارَ إِلَى دِينَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ شَاكِرًا لَهُ وَعَرَّفَهُ خَبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ دِينَارُ : فَأَرَانَا إِنَّمَا وَجَهْنَا عِالِ الْخُرَاسَانِيِّ ، فَعَلَى مَاذَا يَعْتَمِدُ الْعَيِمَالُ ؛ وَأَمْرَ لَهُ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَم أُخْرَى .

وَفِي سَنَةِ عَمَانَ عَشْرَةً وَمِا تَتَيْنِ ('' : كَتَبَ الْمَامُونُ مِنَ التَّغْرِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُضْعَيِّ وَالِي بَغْدَادَ ، مِنَ التَّغْرِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُضْعَيِّ وَالِي بَغْدَادَ ، فِي الْمُتْحَانِ الْقُضَاةِ وَالشَّهُودِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ بِالْقُرْ آنِ ، فَمَنْ أَقَرُ أَنَّهُ مَغْالُوقَ مُحْدَثُ خَلَّى سَبِيلَهُ ، وَمَنْ أَبَى عَلَيْهِ فَمَنْ أَقَدُ أَنَّهُ مَغْالُوقَ مُحْدَثُ خَلَّى سَبِيلَهُ ، وَمَنْ أَبَى عَلَيْهِ أَعْمَهُ بِهِ لِيَأْمُرَ فِيهِ بِرَأَيْهِ ، فَأَحْضَرَ إِسْحَاقُ أَبَا حَسَانٍ الزِّيَادِيَّ ، وَعَلِي بَنَ أَبِي مُعَاتِلٍ الزِّيَادِيَّ ، وَعَلِي بْنَ أَبِي مُعَاتِلٍ الزِّيَادِيَّ ، وَعَلِي بْنَ أَبِي مُعَاتِلٍ الزِّيَادِيَّ الْكِنْدِي ، وَعَلِي بْنَ أَبِي مُعَاتِلٍ الرَّيَادِيَّ ، وَعَلِي بْنَ أَبِي مُعَاتِلٍ الرَّيَادِي الْكِنْدِي ، وَعِلِي بْنَ أَبِي مُعَاتِلٍ مَعَاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَعْاتِلِ مَنْ أَبِي مُعَاتِلِ مَنْ الْوَلِيدِ الْكِكِنْدِي ، وَبِشِمْ بْنَ الْوَلِيدِ الْكِكَنْدِي ، وَعِلْ بْنَ أَبِي مُعَاتِلٍ مَعْاتِلِ مُعَاتِلِ مَا اللّهُ مَا الْوَلِيدِ الْكِكَنْدِي ، وَعِلْ بْنَ أَبِي مُعَاتِلِ مَا اللّهِ الْمُعْمَالِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُولِيدِ الْكِكَنْدِي ، وَعَلِي بْنَ أَبِي مُعَاتِلِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَاتِلِ الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>۱) مسأله أثارها المأمون فكانت فننة بين الناسطال أمدها وتراشقوا بالسهام ، فكان قوم أعمتهم الدنيا فطاوعوا المأمون في الرأى، وآخرون اشتدت غيرتهم على الدين فأنكروا ما يريد ابن الرشيد ، وآخرون راوغوا في النول كا ترى في إجابة الزيادى ، وقد رأينا كلامهم فنا أفدنا منه شيئا ، وسواء تمسكنا برؤلاء أممؤلاء فالفرآن الفرآن ، وإمجازه إعجازه ، ولن يحط منه أنه مخلوق ، ولن يزيد في قدره أنه غير مخلوق ، فقائل الله قوماً شغلوا بذلك أنفسهم ، وما كان أغنى المأمون عن هذا

وَالْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ ، وَالدَّيَّالُ بْنَ هَيْمُ (١) وُسَجَّادَةً ، وَالْقُوَارِيرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنِ حَنْبُلِ ، وَقُتَيْبُةً ، وَسَعْدُو يَهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَعَلِيٌّ بْنُ الْجُعْدِ ، وَسَعْدُ بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، وَ أَنِنَ الْهَرَشْ، وَ أَنِنَ عُلَيَّةً الْأَكْبَرَ، وَيَحْنَى بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنِ الرِّيَاشِيُّ (٢)، وَشَيْخًا آخَرَ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ كَانَ قَاضِيَ الرَّقَّةَ ، وَأَبَا نَصْرِ النَّمَّارَ وَأَبَا مَعْمَرِ الْفَطيعِيُّ ، وَ مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم بْنُ مَيْمُونِ وَثُمَّدُ بْنُ نُوحِ الْمَضْرُوبَ، وَ أَبْنَ الْفَرْحَانِ وَجَمَاعَةً ، مِنْهُم النَّضْرُ بْنُ شَمِّيلِ ، وَأَبُو عَلِيٍّ (٢) عَاصِمْ ، وَأَبُو الْعَوَّامِ الْبَزَّاذُ ، وَأَبْنُ شُجَاعٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، فَأَدْخِلُوا عَلَى إِسْحَاقَ فَقَرَأً عَلَيْهِمْ كِتَابَ الْمَأْمُونِ مَرَّ تَيْنِ حَتَّى فَهِمُوهُ ، ثُمُّ كَلِّمَ وَجُلًا رُجُلًا مِنْهُمْ ، فَيُجِيبُ بِمَا يُغَالِطُ بِهِ أَوْ يُصَرِّحُ ، حَتَى قَالَ لِأَبِي حَسَّانِ الزِّيَادِيِّ : مَا عِنْدَكُ ؟ وَقَرَأً عَلَيْهِ كِتَابَ

<sup>(</sup>١) عند الطبري الهيثم (٢) عند الطبري « العمري » (٣) عند الطبري « ابن »

الْمَأْمُونِ فَأَقَرَّ عِمَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ كُمْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ فَهُوَ كَافِرْ .

فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ : الْقُرْآنُ نَخْلُوقٌ هُوَ ؟ قَالَ : الْقُرْآنُ كَلَّامُ اللَّهِ ، وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَميرُ الْمُؤْمِنِينَ إِمَامُنَا ، وَبِسَبَيهِ سَمِعْنَا عَامَّةَ الْعَلِيمِ ، وَقَدْ سَمِعَ مَا كُمْ نَسْمَعُ ، وَعَلَمَ مَا كُمْ نَعْلَمُ ، وَقَدْ قَلَّدَهُ اللَّهُ أَمْرَنَا ، فَصَارَ يُقْبِمُ حَجَّنَا وَصَلَاتَنَا ، وَنُؤَدِّى إِلَيْهِ زَكُوَاتِ أَمْوَالِنَا ، وَنُجَاهِدُ مَعَهُ ، وَنَرَى إِمَامَتَهُ ، فَإِنْ أَمَرَنَا ٱثْنَمَوْنَا ، وَإِنْ نَهَانَا ٱنْنَهَيْنَا . قَالَ : الْقُرْآنُ نَخْلُوقٌ ؛ فَأَعَادَ مَقَالَتَهُ . غَالَ إِسْحَاقُ : فَإِنَّ هَذِهِ مَقَالَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : قَدْ تَكُونُ مَقَالَتَهُ وَلَا يَأْمُرُ بِهَا النَّاسَ ، وَإِنْ أَخْبَرُ تَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَكَ أَنْ أَقُولَ : قُلْتُ مَا أَمَرُ نَبَى بِهِ ، غَا نَّكَ النَّقَةُ فِيهَا أَ بُلَغْتَنِي عَنْهُ. قَالَ: مَا أَمَرَ فِي أَنْ أَبْلِغَكَ شَيْئًا . قَالَ أَبُو حَسَّانٍ : وَمَا عِنْدِي إِلَّا السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، غَأْمُرْ بِي آ يَمِوْ . قَالَ : مَا أَمَرَ بِي أَنْ آمُرَ كُمْ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِي

أَنْ أَمْتَعِنَكُمْ ، فَتَرَكَهُ وَالْنَفَتَ إِلَى أَخَمَدَ بَنِ حَنْبَلِ فَصَالَهُ . قَالَ الْمَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ : وَلَيْسَ كَا يَظُنّهُ النّاسُ فَسَأَلَهُ . قَالَ الْمَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ : وَلَيْسَ كَا يَظُنّهُ النّاسُ مِنْ وَلَدِ ذِيَادِ بْنِ أَبِيهِ ، وَإِنّهَا تُزَوّجَ أَجْدَادُهُ أُمّ وَلَدِ لِيَادٍ بْنِ أَبِيهِ ، وَإِنّهَا تُزَوّجَ أَجْدَادُهُ أُمّ وَلَدِ لِيَادٍ بْنَ أَبِيهِ ، وَإِنّهَا تُزَوّجَ أَجْدَادُهُ أُمّ وَلَدِ لِيَادٍ ، فَقَيِلَ لَهُ الزّيَادِيُ ، قَالَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِدٍ صَاحِبُ كِنَابِ بَغْدَادَ .

﴿ ٣ - الْمُسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ الْجُرْمَازِيٌّ \* ﴾

الحسن بزعلي الحرما**ز**ي

أَبُو عَلِي مَّوْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، ثُمُّ مَوْلَى آلِ سُلَمْانَ آلِ سُلَمْانَ آبُ عَلِي مَوْلَى آلِ سُلَمْانَ أَبُنِ عَلِي بَنِ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّمَا نَوْلَ بِالْبَصْرَةِ فِي اَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِنْمَا نَوْلَ بِالْبَصْرَةِ فِي اَبْنِي حَرِمَاذٍ فَنَسُبِ إِلَيْهِمْ ، وَالْجِرْ مَازُ لَقَبُ وَاسْمُهُ الْمَادِيةِ ، وَالْمَادِيةِ ، نَشَأَ الْحَادِيةِ ، نَشَأَ الْحَادِيةِ ، نَشَأَ الْحَادِيةِ ، نَشَأَ فَكَرَمُ الْبَصْرَةَ فَأَقَامَ بِهَا .

وَحَدَّثَ الْمُبَرِّدُ قَالَ : كَانَ التَّوَّذِيُّ وَالْحِرْمَاذِيُّ وَالْحِرْمِاذِيُّ وَالْحَرْنِيُّ

<sup>(\*)</sup> راجع البغية س ٢٢٥

يَأْخُذُونَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً وَأَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ أُوسِ الْأَنْصَارِيِّ وَالْأَصْمَعِيِّ ، وَكَانَ هَوُّ لَاءِ النَّلائَةُ أَكْبَرَ أَصْحَابِهم ، وَكَانَ مِنْ دُونِ هَؤُلَاءِ فِي السِّنِّ : إِبْرَاهِيمُ الزِّيَادِيُّ وَالْمَاذِنِيُ وَالرِّيَاشِيُّ . قَالَ أَبُو الطِّيبِ اللَّغُويُّ صَاحِبُ كِتَابِ مَرَاتِبِ النَّحْوِيِّينَ : كَانَ الْحِرْمَاذِيُّ في نَاحِية عَمْرِو بْن مَسْعَدَةً ، نَغَرَجَ عَمْرُ و إِلَى الشَّامِ فَقَالَ الْحِرْمَاذِيُّ : أَقَامَ بِأَرْضِ الشَّامِ فَاخْتَلَّ جَانِي وَمَطْلَبُهُ بِالشَّامِ غَيْرُ قُرِيبٍ وَلَا سِمًّا مِنْ مُفْلِسٍ حِلْفِ نِقْرِسٍ أَمَا نِقُرسٌ فِي مُفْلِسِ بِعَجِيبِ!! وَحَدَّثُ أَبُو الْعَيْنَاءِ قَالَ : أَعْتَلَّ الْحِرْمَاذِيُّ وَكَانَ لَهُ صَدِينٌ مِنَ الْمَاشِمِيِّينَ ، فَلَمْ يَعُدُهُ فَكَنَّبَ إِلَيْهِ : مَنَى تَشْفَيكَ (١) وَاجبَةُ الْحُقُوق إِذَا كَانَ اللَّقَاءُ عَلَى الطَّرِيقِ ?

<sup>(</sup>١) في الا صل: تننك نصارت « تشنيك » وفي توله واجبة الحتوق إصافة الصفة. للموصوف ، والا صل الحقوق الواجبة . « عند الحالق »

إِذَا مَاكُمْ (ا) يَكُنُ إِلَّا سَلَامٌ فَمَا يَوْجُو الصَّدِيقُ مِنَ الصَّدِيقِ ? فَمَا يَوْجُو الصَّدِيقُ مِنَ الصَّدِيقِ ? مَرِضْتُ وَكُمْ تَعُدُّنِي عُمْرَ شَهْرٍ وَلَيْسَ كَذَاكَ فِعْلُ أَخٍ شَقِيقِ وَلَيْسَ كَذَاكَ فِعْلُ أَخٍ شَقِيقٍ وَقَالَ الْحِرْمَاذِيُ وَكَنْبَ بِهَا إِلَى ثُمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

العني :

<sup>- (</sup>١) كانت في الاصل « إذا لم » ولا يستقيم الوزن ، ورواية العهاد « إذا ما لم » - فا ترناها ليستقيم الوزن .

رَأَ يْتُ النَّاسَ قَدْ صَدَقُوا وَمَانُوا (١)

وَوَعَدُكُ كُلُّهُ خُلُفٌ وَمَيْنُ

وَعَدُّتَ فَمَا وَفَيْتَ لَنَا بِوَعْدٍ

وَمَوْعُودُ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ دَيْنُ

أَلَا يَالَيْتَنِي ٱسْتَبْقَيْتُ وَجَهْمِي

فَإِنَّ بَقَاءً وَجَهِ الْخُرِّ زَيْنُ

﴿ ٤ - اَلْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَدَارِئِنِيُّ النَّحْوِيُّ \* ﴾

الحسن بن على المداثني قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ (٣) إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْخَبَّالُ: مَاتَ لِنَالَاثٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ مَاتَ لِنَالَاثٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَلَا إِمَاماً فَاضِالًا تَخَرَّجَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَافِرَةُ وَافِرَةُ الْعَدَدِ.

<sup>(</sup>۱) ماثوا: أى كذبوا — والمين الكذب (۲) كانت في الاصل « أسحاق بن ابراهيم » وفي رواية المهاد سقطت كلة « ابن » (\*) راجع بنية الوعاة ص ٢٢٥

الحسن التيمي النحوي

﴿ ٥ - الْحَسَنُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ عُمَرَ وَيُقَالُ عَمَّارٌ \* ﴾ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُصَحَّحِ ، أَبُو مُحَدِّ التَّيْفِيُّ النَّحْوِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْمُصَحَّحِ ، أَبُو مُحَدِّ التَّيْفِيُّ النَّحْوِيُّ ، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بَنَ أَبِي الْمَدِيدِ . سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بَنَ أَبِي الْمَدِيدِ . وَأَبَا نَصْرٍ حَدِيدَ بَنَ جَعْفَرٍ الرُّمَّانِيِّ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَأَبًا نَصْرٍ حَدِيدَ بَنَ جَعْفَرٍ الرُّمَّانِيِّ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَكَتَّانِيُّ ، وَنَجَاءُ بَنُ أَحْمَدَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ النَّسِيبُ ، وَسُئِلً عَنْهُ فَقَالَ : ثِقِقَ " . وَمَاتَ لِسَبْعٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ عَنْهُ فَقَالَ : ثِقَةً " . وَمَاتَ لِسَبْعٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةً أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِياتُهِ . ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ وَأَرْبَعِياتُهِ . ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ وَأَرْبَعِياتُهِ . ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِياتُهِ . ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْ . وَمَاتَ لِسَبْعٍ يَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةً أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْ الْمَانِينَ فِي عَسَارِكُو فِي تَارِيخٍ دِمَشْقَ .

﴿ ٦ - الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُقْلَةً ﴾ الله بن مُقْلَةً ﴾ الله بن مُقْلَةً ﴾ الله بن مُقْلَةً أَسْمُ أُمَّ لَمُهُمْ كَانَ أَبُوهَا الله بن مُقْلَةً أَسْمُ أُمَّ لَمُهُمْ كَانَ أَبُوهَا الله يَوْفَلُهُ أَسْمُ أُمَّ لَمُهُمْ كَانَ أَبُوهَا اللهِ يَوْفَلُهُ اللهِ عَلَيْهَا ، وَأَبُو عَبْدِاللهِ يَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا ، وَأَبُو عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا ، وَأَبُو عَبْدِاللهِ عَلَيْهَا ، وَأَبُو عَبْدِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

 <sup>(</sup>١) وفي بنية الوعاة : « ابن القطان »

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ص ٢٢٤

<sup>(</sup>۵) راجع الوابي بالوفيات ج أول ص ١٦٨

هُو أَخُو الْوَذِيرِ أَبِي عَلِي ۚ ثُمَّادِ بْنِ عَلِي ۚ ، وَهُوَ الْمُعَرُّوفَ بِجَوْدَةِ الْخُطُّ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ . كَانَ الْوَزِينُ أَوْحَدَ الدُّنْيَا فِي كَتْبِهِ قَلَمَ الرُّقَاعِ وَالنَّوْقِيمَاتِ ، لَايْنَازِعُهُ فِي ذَلِكَ مُنَازِعٌ ، وَلَا يَسْمُو إِلَى مُسَامَاتِهِ (١) ذُو فَضْلِ بَارِعٍ ، وَكَانُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَكْنَبَ مِنْ أَخِيهِ فِي قَلِّمِ الدَّفَاتِ وَالنَّسْخِ ، مُسَامًا لَهُ فَضِيلَتُهُ غَسِيرً مُفَاضَلِ فِي كِنْبَتِهِ . وَمَوْلِهُ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي سَلْخ (٢) رَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانِ وَسَبْعِينَ وَمَا تُنَيْنِ ، وَمَاتَ فِي شَهْر رَبِيعِ الْآخِرِ سَـنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِياتُهِ . وَمَاتَ أَبُوهُ أَبُو الْعَبَّاسِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةُ تِسْمِ وَ ثَلَا ثِمَائَةٍ . وَلَهُ يَوْمَ مَاتَ سَبَعٌ وَسِتُونَ سَنَةً وَأَشْهُو . وَصَلَّى عَلَيْهِ ٱبنَّهُ أَبُو عَلِيٌّ .

وَلِأَخِيهِ أَبِي عَلِي ۗ تَوْجَمَةٌ فِي بَابِهِ مُفْرَدَةٌ ، لِمَا أَشْتَرَطُنْنَا فِي ذِكْرٍ أَرْبَابٍ الْخُطُوطِ الْمَنْسُوبَةِ .

<sup>(</sup>۱) مساماته : أى مفاخرته ومباراته (۲) فى سلخ : مصدر سلخ الشهر : مفى والمعنى فى آخره

وَكَانَ أَبُوهُمَا الْمُلَقَّاثُ بَمُقَلَّةً (١) أَيْضًا كَارِبًا مَلِيحَ الْخُطُّ . وَقَدْ كَنَّبَ فِي زَمَانهِمَا وَبَعْدَ ثَهَمَا ، جَمَاعَةٌ منْ أَهْلِهِمَا وَوُلْدِهِمَا وَكُمْ يُقَارِبُوهُمَا ، وَإِنَّمَا يَنْدُرُ (٢) الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْخُرْفَ بَعْدَ الْخُرْفِ، وَالْكَامِةَ بَعْدَ الْكَامِةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْكَمَالُ لِأَبِي عَلِيّ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ أَخِيهِ . فَمِمَّنْ كَنْتُ مِنْ أَوْلَا دِهِمَا: أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ ، وَأَبُو الْحُسَنَ أَبْنَا أَبِي عَلِي ، وَأَبُو أَخْمَدَ سُلَمْانُ بْنُ أَبِي الْحُسَنِ ، وَأَبُو الْحُسَنِ عَلَى بْنُ أَبِي عَلَى ۚ ، وَأَبُو الْفَرَجِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَلَى بْنُ مُقْلَةً . وَمَاتَ أَبُو الْفَرَجِ هَـذَا فِي سَنَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِا تُنَيْن ، وَمَاتَ أَبُو الْحُسَنِ عَلَى الْفَالِج وَالسَّكْنَةِ ، فِي سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَمُولِدُهُ سَنَةً خُس وَثَلَا عِائَةٍ.

حَدَثُ أَبْنُ نَصْرٍ قَالَ : وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مُقْلَةَ عَلَى ظَهْرِ جُزْء ، وَغَنَّتْنِي ٱبْنَةُ الْفَقَادِ :

<sup>(</sup>۱) يعنى ابن مقبلة (۲) يريد أنه يأتي بالحرف والكلمة على متدار من الجودة أحيانا

إِلَى سَامِعِ الْأَصْوَاتِ مِنْ أَبْعَدِ الْمَسْرَى (۱)
مَنْ كُوْتُ اللَّهِي أَلْقَاهُ مِنْ أَكْمِ اللَّهِ كَرَى
فَيَالَيْتَ شِعْرِي وَالْأَمَانِيُّ صَلَّةٌ (۱)
فَيَالَيْتَ شِعْرِي وَالْأَمَانِيُّ صَلَّةٌ (۱)
أَيْشَعْرُ بِي مَنْ بِتُ أَرْعَى لَهُ الشَّعْرَى (۱);

قَالَ أَبُنُ نَصْرٍ : فَقُلْتُ كُنَى ابْنَهَ الْمُفَّادِ هَذَا الصَّوْتُ الْنَ يَذَ كُرَهَا وَيَكُنْ بَنُهُ أَبُو عَبَدُ اللهِ بْنُ مُقْلَةً بِخَطَّةٍ . وَحَدَّثَ أَبُو نَصْرٍ قَالَ : حَدَّ ثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الرَّقِيِّ مُنَجِّمٌ سَيْفِ الدَّوْلَةِ فِي عَدَاةِ الدَّوْلَةِ فَالَ : كُنْتُ فِي صُحْبَةٍ سَيْفِ الدَّوْلَةِ فِي عَدَاةِ الدَّوْلَةِ قَدِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَكَانَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ قَدِ الْمُعْرُوفَةِ ، وَكَانَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ قَدِ الْمُعْرَدِ يَعْمَلُهِ اللهُ وَلَةِ عَدَ اللهُ وَلَا عَسَاكُونُ وَقَدَ عَادَ إِلَى حَلَى : كَسَاكُونُ فَلَا : فَسَمِعْتُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ وَقَدْ عَادَ إِلَى حَلَى : قَالَ : فَسَمِعْتُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ وَقَدْ عَادَ إِلَى حَلَى : قَالَ : فَسَمِعْتُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ وَقَدْ عَادَ إِلَى حَلَى : فَلَا : فَسَمِعْتُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ وَقَدْ عَادَ إِلَى حَلَى : فَلَا : فَسَمِعْتُ سَيْفُ الدَّوْلَةِ يَقُولُ وَقَدْ عَادَ إِلَى حَلَى : هَلَا عَرْضِ مَا كَانَ فِي ضُعْبَى خَسَةُ آلاَفِ ورَقَةٍ فَا اللّهُ ورَقَةً فَلَا عَلَى مَنِي مِنْ عُرْضٍ مَا كَانَ فِي ضُعْبَى خَسَةُ آلاَفِ ورَقَةٍ فَا لَاللّهُ فَي مُسَةً آلاَفِ ورَقَةً فِي اللّهَ اللّهُ اللّهُ ورَقَةً اللّهُ ورَقَةً اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) المسرى: مصدر سرى (۲) ضلة الضلة بالكسر: ضد الهدى ، والممنى أن المتسك بالأثمانى ، المتملل بها لا يهتدى إلى مطلوبه ولا يستقيم حاله (۳) الشعرى : كوكب ، وهما شعريان : العبور والعميصاء ، وقوله فى أول البيت : فيا ليت شعرى : معناه : ليقنى علمت جواب الاستفهام فى قوله أيشعر (٤) الحشاش : رمق من حياة النفس

بِخَطَّ أَبِي عَلِيٌّ بْنِ مُقْلَةً . قَالَ : فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ وَسَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِ خَدَمهِ الْخُاصَّةِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ لِي : كَانَ أَ بُو عَبْدِ اللهِ مُنْقَطِعًا إِلَى بَنِي حَمْدَانَ سِنِينَ كَثْبِرَةً يَقُومُونَ بأُمْرِهِ أَحْسَنَ الْقَيَامِ ، وَكَانَ يَنْزِلُ فِي دَارِ فَوْرَاءَ (١) حَسَنَةٍ ، وَفِيهَا فُرُ شُ تُشَاكِلُهَا وَتَجْلِسُ دَسْتُ (")، وَلَهُ شَيْءٌ لِلنَّسْخ وَحَوْضٌ فيهِ تَحَابِرُ وَأَ فَلَامٌ ، فَيَقُومُ وَيَتَمَثَّى فِي المَّارِ إِذَا صَانَ صَدْرُهُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَجْلِسُ فِي بَعْضِ ثِلْكَ الْمَجَالِسِ وَ يَنْسَخُ مَا يَخِفُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَيَطُوفُ عَلَى جَوَانِ الْبُسْتَانَ ، فُمَّ يَجُلِّسُ فِي مَجْلِسِ آخَرَ وَيَنْسَخُ أَوْرَافًا أُخَرَ عَلَى هَذَا ، فَاجْتُمَعُ فِي خَزَائِنِهِمْ مِنْ خَطَّهِ مَا لَا يُحْفَى .

وَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أَهْلِ الْفَضْلِ عَنْ بَعْضِومٍ فَالَ : حَفَرْتُ تَجْلِسَ أَبِي عَلِي مُحَدِّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُقْلَةَ فِي أَيَّامٍ وَزَارَتِهِ وَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ رِقَاعٌ ، وَتَوْقِيعَاتٌ وَتَسْبِيبَاتٌ قَدْ رَدَّ (")

 <sup>(</sup>۱) قوراء:أى واسعة (۲) الدست: من معانيه: صدر المجلس ، وهوالمناسب منا
 (۳) ق الاصل: « قد رد ع خطه »

عَلَيْهَا عِنَطْهُ أَخُوهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَى أَبِي عَلِيَّ فَكَانَ يَنْظُرُ فِهَا وَيُمْضِيهَا وَقَدْ عَرَفَ صُورَتَهَا . وَكَانَ فَكَانَ يَنْظُرُ فِهَا وَيُمْضِيهَا وَقَدْ عَرَفَ صُورَتَهَا . وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَاضِرًا ، فَلَمَّا فَرَغَ (') مِنْهَا النَّفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : قَدْ خَفَقْتَ عَنَّا حَتَى أُنْقِلْتَ ، وَخَشَيِنَا أَنْ يُنْقَلِ عَبْدِ اللهِ : قَدْ خَفَقْتَ عَنَّا حَتَى أُنْقِلْتَ ، وَخَشِينَا أَنْ نُنْقِلَ عَلَيْكَ ، فَأَرِحْ نَفْسَكَ مِنْ هَذَا التَّعَبِ . فَضَحِكَ نَفْسَكَ مِنْ هَذَا التَّعَبِ . فَضَحِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ : السَّمْ وَالطَّاعَةُ .

وَقَالَ ثَابِتُ بُنُ سِنَانٍ (1) : لَمَّا وَلِيَ أَبُو عَلِيٍّ بُنُ مُقْلَةً (1) الْوَزَارَةَ اللهُ مُقْتَدِرِ فِي سَنَةِ سِتَ عَشْرَةَ وَثَلَا مُعَائَةٍ ، قَلَّهُ أَخَاهُ الْوَزَارَةَ اللهُ الْخُسْنَ بْنَ عَلِيِّ دِيوَانَ الضِّيّاعِ الْخُاصَّةِ ، وَدِيوَانَ الضِّيّاعِ الْخُاصَّةِ ، وَدِيوَانَ الضِّيّاعِ الْخُاصَّةِ ، وَدِيوَانَ الضَّيّاعِ الْخُاصَةِ ، وَدِيوَانَ الضَّيّاعِ الْمُسْتَحَدُّنَة ، وَدِيوَانَ الدَّارِ الصَّغْيِرَةِ . وَصُودِرَ (1) الضَّيّاعِ اللهُ فِي أَيَّامِ الْقَاهِرِ عَلَى خَسْبِينَ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ فِي أَيَّامِ الْقَاهِرِ عَلَى خَسْبِينَ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ فِي أَيَّامِ الْقَاهِرِ عَلَى خَسْبِينَ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل 6 والحله « فرغ منها » كما ذكرنا . (۲) هو ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابىء الحرانى الطبيب المؤرخ صاحبالتصانيف المفيدة، وكان طبيباً فطاسياً وهالماً نبيلا خبيراً بعلوم الفلسفة والهندسة وجميع العلوم الرياضية في عصره ، وله تاريخ جيد أحسن فيه كل الاحسان توفى سنة ٣٦٣ « أحمد يوسف نجاتى » (٣) بياض بالاصل ولعله كما كتبنا (٤) صودر: أى طولب مع الالحاف في الطلب

أَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا بَسَاتِينَ وَمَا وَرِثَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَقِيمَةُ الْجُمِيعِ نَحْوُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْتَهِ ٍ.

﴿ ٧ - الْمُسَنُّ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِمَ ﴾ ﴿ أَنْ يَزْدَادَ بْنِ هُرْمُزَ \* ﴾

> الحسن ابن على الا موازى

أَبْنِ شَاهُوهَ ، أَبُو عَلِي ۗ الْأَهْوَاذِيُّ الْمُقْرِي ۗ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ . قَالَ أَبْنُ عَسَا كِرَ : قَدِمَ دِمَشْقَ فِي ذِي الْحُجَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَاللَّهِ عِلَيَّةٍ وَسَكَنَمَا ، وَقَرَأً لَا فِيانَةٍ وَسَكَنَمَا ، وَقَرَأً لَا القُرْ آنَ بِوِوَا يَاتِ كَثِيرَةٍ وَأَقْرَأَهُ ، وَصَنَفَ كَتَابًا فِي الْقُرْ آنِ ، وَحَدَّثَ عَنْ خَلْقٍ كَثِيرَةٍ وَأَقْرَأَهُ ، وَصَنَفَ كَتَابًا فِي الْقُرْ آنِ ، وَحَدَّثَ عَنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ ، مِنْهُمْ فَصَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْجِيُّ (١) ، وَالْمُعَافَا بْنُ ذَ كَرِيًا بْنِ وَأَبُو حَفْسٍ الْكَتَّانِيُّ إِنْ ، وَالْمُعَافَا بْنُ ذَ كَرِيًا بْنِ

سنة ٣٩٠ عن تسعين سنة « أحمد يوسف نجاتى »

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الحليل المرجى «نسبة إلى المرج أو مرج الموصل » صقع من أعمال الموصل في الجانب الشرق من دجلة ، سكن بعض آبائه بالموصل ، وولد أبو القاسم بها ، وكان محدثاً ثقة « أحمد يوسف نجاتى » (۲) هو أبو حقص عمر بن إبراهيم الكتاني المقرى، البندادي الحجة الثقة توفى

<sup>(</sup>۵) راجع تاریخ ابن عساکر ج ۳ ص ہ

طَرَادٍ (' . وَرَوَى عَنْهُ الْخُطِيبُ أَبُو بَكُو ثَابِتْ ('' وَرَوَى عَنْهُ الْخُطِيبُ أَبُو بَكُو ثَابِتْ ('' وَغَيْرِهُ .

قَالَ أَبْنُ عَسَاكِرَ : أَ نَبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ الْجِفْنَاقِيَّ ، وَلَا نَبُأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ الْجِفْنَاقِيَّ ، وَلَا نَبُأَنَا أَبُو ذُرْعَةَ أَخْمَدُ بْنُ الْمَعْوَاذِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو ذُرْعَةَ أَخْمَدُ بْنُ مُعَيدٍ الْقُشَيْرِيُّ ، حَدَّثَنِي جَدِّى اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْقُشَيْرِيُّ ، حَدَّثَنِي جَدِّى لِأَمِّى الْمُسَنُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ لِأَمِّى الْمُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ لِأَمِّى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(١) هو الفاضى أبو الفرج المعافى بن ذكريا النهروانى ويعرف أيضاً بابن طرار «وهو إسم جده » وفى الاصل «طراز » وهو تصحيف ويعرف بالجربرى نسبة إلى مذهب ابن جرير الطبرى لا نه تنقه عليه ، كان فى وقته من أعلم الناس باللغة والا دب والنقه والتنسير ، حتى لقد كان بعض النقها ، يقول : لو أوصى رجل بشى ، أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إلى الفاضى المعافى بن ذكريا — ولى القضاء بباب الطاق « محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرق كانت تعرف بطاق أسهاء — وهي أسهاء بنت المنصور بين الرصافة ونهر المعلى — وعند هذا الطاق كان مجلس الشعراء في أيام هرون الرشيد » ومن شعر المعافى بن ذكريا الا بيات المشهورة :

ألا قل لمن كان لى حاسدا أتدرى على من أسأت الا دب؟ أسأت على الله في حكمه بأنك لم ترض لى ما وهب فإزاك عنى بأن زادنى وسد عليك وجوه الطلب

توفى بالنهروان سنة ٣٩٠ عن ٨٥ سنة « أحمد يوسف نجاتى »

- (٢) هو الخطيب البندادي المشهور صاحب تاريخ بغداد المتوني سنة ٣٦٣
- (٣) حماد بن دايل المدائني القاضي الحنني يروى عن أبي حنينة وسفيان الثورى .

سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ (1) ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَابِطٍ (٢) ، عَنْ إِلَّهِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ هَبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطَّلِمُ إِلَى أَهْلِ الْمَوْقِفِ فَيَقُولُ : مَرْحَبًا بِزُوَّارِى الْوَافِدِينَ إِلَى بَيْتَى ، وَعِزَّ بِي لَأَنْزِلَنَّ إِلَيْكُمْ ، وَلَأُسَاوِى مَنْزِلَكُمْ بِنَفْسِي، فَيَنْزِلُ إِلَى عَرَفَةَ فَيَعْمُهُمْ بَعْفُرَتِهِ ، وَيُعْطِيهِمْ مَا يَسْأُ لُونَ إِلَّا الْمَظَالِمُ وَيَقُولُ : يَا مَلَائِكَتِي ، لَنُشْهِدُ كُمْ أَ لِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِك إِلَى أَنْ بَغِيبَ الشَّمْسُ، وَيَمَكُونُ أَمَامَهُمْ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَا يَعْرُجُ إِلَى السَّمَاء تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَإِذَا أَسْفَرَ الصُّبْحُ وَوَقَفُوا عِنْدُ الْمَشْعَرِ (\*) الْخُرَامِ غَفَرَ كُلُمْ حَتَّى الْمَظَالِمُ ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَى السَّمَاء

<sup>(</sup>۱) سنیان بن سعید المشهور توفی بالبصرة سنة ۲۱ (۲) قیس بن مسلم الجدلی أبو عمرو الكوفی توفی سنة ۱۲۰ (۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الحجمی المكی المنفیه . روی عن عائشة وجاعة توفی سنة ۱۱۸ (٤) اسمه صدی بن مجلان صحابی جلیل نزیل حمس توفی سنة ۸۱ رضی الله عنه بمدینة حمس . « أحمد یوسف نجاتی » جلیل نزیل حمس توفی سنة ۸۱ رضی الله عنه بمدینة حمس . « أحمد یوسف نجاتی » المسمر الحرام : بنتج المیم وكسرها : موضع بالزدلفة واسمه قرح — ومشاهر المبح وعلاماتة

وَيَنْصَرِفُ النَّاسُ إِلَى مِنَّى » . هَذَا حَدِيثُ مُنْكَرَهُ ، وَفَى إِسْنَادِهِ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ المَجْهُولِينَ . وَالْأَهْوَازِيُّ أَمْنَالُهُ فِي كِتَابِ جَعَهُ فِي الصِّفَاتِ سَمَّاهُ كِتَابَ الْبِيَانِ، فِي شَرْحِ عُقُودٍ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، أَوْدَعَهُ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً ، كَعَدِيث : « إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ نَفْسُهُ خَلَقَ الْخَيْلَ فَأَجْرًاهَا حَتَّى عَرَقَتْ ، ثُمَّ خَلَقَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَرَق » مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْوَى وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُعْتَقَدَ ، وَكَانَ مَذْهَبُهُ مَذْهَبَ السَّالِمِيَّةِ ، يَقُولُ بِالظَّاهِرِ ، وَيَنَمَسَّكُ بِالْأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ الَّتِي تُقَوَّى لَهُ رَأْيَهُ ، وَحَدِيثُ إِجْرَاء الَخْيْلِ مَوْضُوعٌ ، وَضَعَهُ بَعْضُ الزُّنَادِقَةِ لِيُشَنِّعَ بِهِ عَلَى أَضْعَابِ الْحُدِيثِ فِي رِوَا يَاتِهِمُ الْمُسْتَحِيلَةِ ، فَيَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَمَرَاهُ ، وَهُوَ مِمَّا يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ شَرْعًا وَعَقْلًا . قَالَ الْأُهُو ازِيُّ : وُلِدْتُ فِي سَابِعَ عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مَسْنَةَ ٱ ثُنَتَيْنَ وَسِيِّينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ . وَمَاتَ فَدَا بِع ذِي الْحِجَّةِ ، مَّنَةُ سِتٌ وَأَرْبَعَينَ وَأَرْبَعَانِ وَأَرْبَعَائِمَةٍ .

قَالَ أَبْنُ عَسَاكِرَ : وَسَمِعْتُ أَبَا الْحُسَنِ عَلِيٌّ بْنَ أَحْمَدَ ٱبْنِ مَنْصُورٍ بَحْكِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا ظَهَرَ مِنَ الْأَهْوَاذِيُّ الْإِكْ عَارُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي الْقِرَاءَاتِ ٱتُّهُمَ فِي ذَلِكَ ، فَسَارَ رَشَا ﴿ (١) بْنُ نَظِيفٍ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفُرَاتِ ، وَ أَبْنُ الْقَمَّاحِ إِلَى الْعِرَاقِ لِكَشْفِ مَاوَقَعَ فِي نَفُوسِهِمْ مِنْهُ ، وَوَصَالُوا إِلَى بَغْدَادَ وَقَرَ ﴿ وَا عَلَى بَعْضِ الشَّيُوخِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ الْأَهْوَاذِيُّ ، وَجَاءُوا بِالْإِجَازَاتِ عَنْهُمْ وَبَخُطُوطِهِمْ ، فَمَضَى الْأَهْوَازِيُّ إِلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ أَنْ يُرُوهُ بِنَكَ الْخُطُوطَ الَّتِي مَعْهُمْ ، فَفَعَلُوا وَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ ، فَأَخَذَهَا وَغَيَّرَ أَسْمَاءَ مَنْ سَمَّى لِيَسْتُرَ دَعْوَاهُ ، فَعَادَتْ عَلَيْهِ بَرَكَةُ الْقُرْ آنَ فَلَمْ يَفْتَضِحْ . وَبَلَغَنِي أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنْهُ بَعْضَ الْمُقُر ثِينَ الَّذِينَ ذَكُرُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِمْ ۚ وَحَكُونُ لَهُ . فَقَالَ : هَـذَا الَّذِي تَذْ كُرُونَهُ قَدْ قَرَأً عَلَىَّ جُزْءًا أَوْ نَحْوَهُ . قَالَ : وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن رشاء بن نظيف بن ما شاء الله الدمشق المغرى، المحدث قرأ بدمشق ومصر وبنداد بالروايات ، وكان ثقة مأموناً انتهت اليه الرياسة في قراءة ابن عامر ، توفي سنة ؛؛؛ « أحمد يوسف نجاتي »

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : عَاتَبْتُ أَوْ عُوتِبَ أَبُو طَاهِرِ الْوَاسِطِيُّ الْمُقْرِي ۚ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْأَهُوازِيِّ فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْهِ الْعِـلْمَ وَلَا أُصَدِّقُهُ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَ بُو طَاهِرٍ مُحَدَّدُ بْنُ الْحُسَنِ بْنِ عَلَى بْنِ الْمَلِيحِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدُ رَشَاءً بْنِ نَظِيفٍ فِي دَارِهِ عَلَى بَابِ الْجَامِعِ، وَلَهُ طَاقَةٌ إِلَى الطَّريق - فَاطَّلَعَ فِيهَا وَقَالَ : قَدْ عَبْرَ رَجُلْ كَذَّابٌ ، فَاطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الْأَهْوَاذِيَّ . قَالَ : وَقَالَ ٱبْنُ الْأَكْفَانِيِّ (') قَالَ لَنَا الْكَتَّانِيُّ : كَانَ الْأُهْوَاذِيُّ مُكْثِرًا مِنَ الْحَدِيثِ ، وَصَنَّفَ الْسَكَثِيرَ فِي الْقَرَاءَاتِ ، وَكَانَ حَسَنَ التَّصْنُيفِ، وَجَمَعَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا كَثِيرًا، وَفِي أَسَانِيدِ الْقِرَاءَاتِ غَرَائِبُ كَانَ يَذْكُرُ فِي مُصَنَّفَاتِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا رَوَايَةً وَتِلَاوَةً ، وَأَنَّ شُيُوخَهُ أَخَذُوهَا رَوَايَةً وَ نِلَاوَةً . وَلَمَّا ثُولُقًى كَانَتْ لَهُ جَنَازَةٌ عَظيمَةٌ .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد همية الله الأكناني محدث مشهور كان أبوه يبيع الأكنان فلسب إليها، سمع أبا بكر الحطيب ولزم أبا محمد الكتاني مدة ، وكان ثقة فهماً شديد العناية بإلحديث والتاريخ ، وكان من كبار الدول توفي سنة ، ٢٥ عن تمانين سنة « احمد يوسف نجاتي »

### ﴿ ٨ - اَلْحُسَنُ بَنُ عَلِيٌّ بَنِ بَرَكَةَ بَنِ عُبَيْدَةً ، \* ﴾

الحسن بن على المقرىء

أَبُو مُحَدِّ الْمُقْرِى ﴿ النَّعْوِيُّ الْفَرَضِيُّ ، مِنْ سَاكِنِي الْلَكْرُخِ بِدَرْبِ رَبَاحٍ ، مَاتَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ الْنَكْرُخِ بِدَرْبِ رَبَاحٍ ، مَاتَ فِي ثَامِنَ عَشَرَ شَوَّالٍ سَنَةَ الْنَكْرِيلُ وَتَعَلَّمْ وَلَا فَاضِلًا فَارِئًا نَحْوِيًّا لُغُويًّا لُغُويًّا فَعَرَضَيًّا وَتَمَا الشَّيْخِ أَبِي مُحَدَّ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَدَّ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَدَّ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَدَّ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي الْعَلَوِيِّ، وَقَرَأَ النَّيْخِ ، وَبِالْكُوفَة عَلَى عُمَرَ بْنِ الشَّجَرِيِّ أَا ، وَلَلَازَمَةُ وَقَرَأَ النَّحْوَ عَلَى أَبِي السَّعَادَاتِ بْنِ الشَّجَرِيِّ أَا ، وَلَلَازَمَةُ وَقَرَأَ النَّحْوِ عَلَى أَبِي السَّعَادَاتِ بْنِ الشَّجَرِيِّ أَا ، وَلَازَمَةُ وَقَرَأَ النَّحْوِ وَاللَّغُو وَاللَّهُ فِي فَنَةً ، وَتَصَدَّرَ مُدَّةً طُويِلَةً لِإِفْرَاءِ الْقُرْآلِ فِي الْمُورَائِضِ ، وَأَنْشَدَ لَهُ الْعِمَادُ فِي الْخُرِيدَةِ وَالْفَرَائِضِ ، وَأَنْشَدَ لَهُ الْعِمَادُ فِي الْخُرِيدَةِ وَاللَّهُ فِي الْمُسْتَضِي ۚ بِأَمْرِ اللّٰهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو : شَعْرَا أَنَّ قَالَهُ فِي الْمُسْتَضِي ۚ بِأَمْرِ اللّٰهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِينِ ، وَهُو : شَعْرَا أَنَّ قَالَهُ فِي الْمُسْتَضِي ۚ بِأَمْرِ اللّٰهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو :

وما شناآن الشيب من أجل لونه ولكنه حادي إلى الموت مسرع إذا ما بدت منه الطليمة آذنت بأن المنايا بعدها تتطلع هذا وقد كان ابن بركة إماما فاضلا انتفع بعلمه خلق كثير « احمد بوسف نجاتى ». (\*) واجم بنية الوعاة ص ٢٢٣

<sup>(</sup>۱) هو أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الشريف العلوى الحسيني البغدادى النحوى صاحب التصانيف المشهورة وهو مشهور معروف توفى سنة ١٤ه

<sup>(</sup>٢) قلت ويؤثر في نفس قوله في الشيب :

يَا خَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ عَمَّتْ نُوَّا فِلُهُ (١)

وَطَبَّقَ الْأَرْضَ بَعْدَ الْمَحْلِ (٢) نَا عِلْهُ

أَحْيَتْ لَنَا سِيرَةَ الْمَهْدِئِ سِيرَتُهُ

عَدُلًا وَبَذُلًا فَمَا تُحْصَى فَوَاصِلُهُ

إِمَامُ حَقٍّ بِعَهَدِ اللَّهِ مُحْتَفِظٌ

وَكُلُّ شَيْءَ حَوَاهُ فَهُوَ بَاذِلُهُ

خَبْرُ الْخُلَاثِقِ أَضْحَى لَا يُنَازِعُهُ

مِنْهُمْ إِمَامٌ وَإِنْ جَلَّتْ أَوَا ثِلُهُ

فَالْمُصْطَفَى جَاءً بَعْدُ الْأَنْبِيَاء وَمَا

فِيهِمْ عَلَى فَضَاهِمْ خَلَقٌ يُعَادِلُهُ

وَلَهُ فِي الْمُسْتَضِيءَ أَيْضًا :

هُ فَدَامَتْ لَنَا سَجِيسَ (٢) اللَّيَالِي

<sup>(</sup>١) النوافل جمع فافلة : وهي العطية وما يفعله المرء مما لا يجب عليه

<sup>(</sup>٢) وطبق الا رض : أي غطاها وعمها ، وملا ها ، والمحل : الجدب ونائله أي عطاؤه

 <sup>(</sup>٣) سجيس الليالى : أى امتدادها وآخرها دائماً أبدا ، وهو من السجيس
 للماء الكدر 6 لائم آخر ما يبق

دَوْلَةٌ رَوْضَةٌ رُبَاهَا (') وَجَادَتْ مِنْ لُهَاهَا بِوَا بِلِ مُنَوَالِي وَٱلْسَنَعَادَتْ صَعْبَالْهَقَادَةِ ('')بِالْعَدْ

لِ وَدَانَتْ لَمَا ثُقُوبُ الرَّجَالِ وَأَضَاءَتْ بِالْمُسْتَضِيءِ بِأَمْرِ الدَّ

هِ لَا زَالَ مُلْكُهُ فِي أَتَّصَالِ مَلِكُ عَمَّ بِرُّهُ كُلَّ بَرِّ وَأَبَاحَ الْآمَالَ فِي الْأَحْوَالِ

وَأَغَاثَ الْأَنَامَ (١) مِنْهُ سِجَالٌ

بَعْدُ إِنْ عَلَيْهِمْ عَقِيبَ سِجَالِ ('' طَبَّقَ الْأَرْضَ مِنْهُمْ فَضْلُ عَدْلٍ

وَكَفَاهَا بَوَائِقَ (٥) الزَّازَالِ

(۱) الربی جمع ربوة : وهې المکان المرتفع ، وسمیت کذلك لا نها ربت فعلت ، وکلما کانت الروضة عالیة کانت أحسن منظرا ، وأروح نسیما وأجود نما تا و ثمرة ، والها بالضم جمع لهوة : وهی العطیة ، والوابل : المطر السح الغزیر ، والمتوالی : المتنابع (۲) مصدر میمی أی من صعب قیاده واستعادته جمله ینفاد و پخضع و یذل بعد إباه « ولا غرو فالعدل یمك الفلوب و یستنزل العاصی » (۳) للا نام : فی العهاد و فی الاصل « الا تمر و فالعدل یمك الفلوب و یستنزل العاصی » (۳) للا نام : فی العهاد و فی الاصل « الا تمر مصحفة (۱) السجال جمع سجل : الدلو العظیمة محلوءة ماه ، یرید أنه یغیث الفاس بعطایا تتری (۵) البوائق جمع باثقة : الداهیة والبلیة تنزل بالتوم

جُعَلَ اللهُ وُدِّدَكُمْ يَا بَنِي الْعَبْ
جُعَلَ اللهُ وُدِّدَكُمْ يَا بَنِي الْعَبْ
جُعَلَ اللهُ وَعَلَيْكُمْ صَلَاتُنَا فِي التَّحِيَّا
تِ تَوَالَى لِأَ تَنكُمْ خَيْرُ آلِ
يَا بَنِي عَمَّ أَخْمَدٍ طَابَ مَمْيَا
يَا بَنِي عَمِّ أَخْمَدٍ طَابَ مَمْيَا
كُمْ وَمِنْ قَبْلُ طِبْتُمْ فِي الطَّلَالِ (۱)
هُمْ وَمِنْ قَبْلُ طِبْتُمْ فِي الطَّلَالِ (۱)
هُمْ وَمِنْ قَبْلُ طِبْتُمْ فِي الطَّلَالِ (۱)
أَبُو عَلَى صَاحِبُ الْخُطِّ الْمَنْسُوبِ، كَانَ مُقِمًا بِبَعْدَادَ،
أَبُو عَلَى صَاحِبُ الْخُطِّ الْمَنْسُوبِ، كَانَ مُقِمًا بِبَغْدَادَ،

الحسن بن على الجويق

(١) يريد هنا ظلال الجنة ، وهو يشير إلى قول سيدنا العباس بن عبد المطلب رضى الله
 عنه من أبيات بمدحه بها صلى الله عليه وسلم :

من قبلها طبت فى الظلال وفى مستودع حيث يخصف الورق أى كنت طيبا فى صلب آدم حيث كان فى الجنة ، ومن قبلها أى من قبل نزواك إلى الا رض ، فكنى عن الجنة وأعاد إليها الضمير ولم يتقدم ذكرها لبيان المعنى . ومن هذه الا بيات :

وأنت لما ولدت أشرقت الا رضوضا وتبورك الا فق وهي أبيات معروفة لدى الا دباء وتوفي العباس سنة ٣٢ « أحمد يوسف مجاتى » (ش) الجويني نسبة إلى جوين: اسم كورة جليلة نزهة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور، تسميها أهل خراسان «كويان » فعربت فقيل جوين ٤ وحدودها متصلة بحدود بيهق من جهة القبلة، وبحدود جاجرم من جهة النمال. وينسب إلى جوين خلق كثير من الا "مة والدلما منهم موسى بن العاس بن محمد أبو عمران الجويني أحمد الرحالين —

وَلَا أَدْرِى أَوُلِهَ بِهَا أَمْ انْنَقَلَ إِلَيْهَا ، لِأَنَّهُ لَمَّا انْنَقَلَ إِلَى مِصْرَ كَانَ يُعْرَفُ بِهَا بِالْبَغْدَادِيِّ ، وَكَانَ يُلقَّبُ فَخَرَ مِصْرَ كَانَ يُعْرَفُ بِهَا بِالْبَغْدَادِيِّ ، وَكَانَ يُلقَّبُ فَخَرَ الْكَنَّابِ . مَاتَ بِمِصْرَ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةً سِتِّ وَكَانِينَ وَخَسْمِ لِنَةً سِتِّ وَكَانِينَ وَخَسْمِ لِنَةً .

سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْكِنَابَةِ الْمُتَحَقِّقِينَ بِهَا يَقُولُونَ:
لَمْ يَكْتُبُ أَحَدُ بَعْدَ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ هِلَالِ بْنِ الْبَوَّابِ لَمْ يَكْتُبُ أَحَدُ بَعْدَ أَبِي الْحُسَنِ عَلِيٍّ بْنِ هِلَالِ بْنِ الْبَوَّابِ أَخُودُ مِنَ الْجُودُ بِيِّ ، وَكَانَ أَسْنَاذُهُ فِي الْكِنتَابَةِ ، يَعْقُوبَ أَجُودُ مِنَ الْجُودُ بِيِّ ، وَكَانَ أَسْنَاذُهُ فِي الْكِنتَابَةِ ، يَعْقُوبَ الْغَزْنُويَ ، كَنَبَ عَلَيْهِ بِبِغَدَادِ إِلَّا أَنَّهُ أَبَرً (" عَلَيْهِ ، الْغَزْنُويَ ، كَنَبَ عَلَيْهِ بِبِغَدَادِ إِلَّا أَنَّهُ أَبَرً (" عَلَيْهِ ، وَزَادَ حَى لَا تَنَاسُبَ بَيْنَ خَطِيْهِمَا ، وَكَانَ مِنْ شِيمةِ الْجُورُ نِيِّ وَزَادَ حَتَى لَا تَنَاسُبَ بَيْنَ خَطَيْهِمَا ، وَكَانَ مِنْ شِيمةِ الْجُورُ نِيِّ أَنَّهُ مَا كَنَبَ شَيْئًا قَطَّ بِخَطِّةٍ كَثُورًا أَوْ قَلَ ، دَقَ أَوْ جَلَ ، وَقَلَ ، دَقَ أَوْ جَلَ ، وَلَا مَنْ الْجُورُ نِيْ اللَّهِ وَيَكُنْبُ فِي آخِرِهِ : «كَتَبَهُ عَلِي بْنُ الْحُسَنِ الْجُورُةِ فِي إِلَّا وَيَكُنْبُ فِي آخِرِهِ : «كَتَبَهُ عَلِقُ بْنُ الْحُسَنِ الْجُورُةِ فِي "

<sup>-</sup> حسن الحديث وصنف على كتاب مسلم بن الحجاج ومات بجوين سنة ٣٢٣ ومنها أبو محمد عبد الله بن بوسف الجويني إمام عصره بنيسا بور ، والد أبي الممالى الجويني ، تفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعاوكي وغيره ، وقرأ الادب على والده يوسف الا ديب بجوين وبرع في الفقه وصنف فيه التصانيف المفيدة ، ومات بنيسا بور سنة ١٣٤ ولم أعتر على المترجم له فيهن تخرج منها فاكتفيت بهذا ، ولعل له ترجمة في غير هذا المرجع لم نوفق اليها معجم البلدان ج ٣ ص ١٨١ ١٨٥ ١٨٥

<sup>(</sup>١) أبر عليه ، أى علاه وفاقه

وَكَنَبُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُنَّابِ وَاَفْنَخُرُوا بِأَسْتَاذِيَّتِهِ ، كَانَ الْقَيْسَرَانِيِّ () وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ يَعْتَقِلُ فِي الْبِلَادِ حَتَّى كَانَ الْقَيْسَرَانِيِّ () وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ يَعْتَقِلُ فِي الْبِلَادِ حَتَّى حَطَّ بَوْ كَهُ () بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، وَنَفَقَ بِهَا سُوقَهُ ، وَعَلا عَلَى أَبْنَاءِ جِنِسِهِ قَدْرُهُ ، وَعَظُمُ شَأْنُهُ ، وَالرَّتَفَعَ مَكَانُهُ ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتْرُكُ هَيْئَتَهُ وَسِمَنَهُ () ، فَا نَّهُ كَانَ يَتَزَيَّا ذِي وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتْرُكُ هَيْئَتَهُ وَسِمَنَهُ () ، فَا إِنَّهُ كَانَ يَتَزَيَّا ذِي وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتْرُكُ هَيْئَتَهُ وَسِمَنَهُ (ا) ، فَا إِنَّهُ كَانَ يَتَزَيَّا ذِي وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتْرُكُ هَيْئَتَهُ وَسِمَنَهُ (اللهِ فَالْوِي بِالدِّيَادِ الْمِصْرِيَّةِ فَا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتُرُكُ مَنْ عُلُو قَدْرِهِ بِالدِّيَادِ الْمِصْرِيَّةِ فِي وَلَا يَةَ الْقِيْمِودِ السِّيرَةِ ، وَكَانَ مَعْمُودَ السَّيرَةِ ، بَعْدَ مَا وَلِي وَلَا يَةَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ مُدُونًا مَا وَلِي وَلَا يَةَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ مُدُونًا مَا وَلِي وَلَا يَةَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ مُدُونًا مَانَ عَمْدُودَ السِّيرَةِ . مَدَّةً ، وَكَانَ مَعْمُودَ السِّيرَةِ . مَا وَلِي وَلَا يَةَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ مُدُونًا مَا وَلِي وَلَا يَةَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ مُدُونًا مَا وَلَى وَلَا يَةَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةً مُدُودً السِّيرَةِ .

<sup>(</sup>۱) ابن القيسراني : هو موفق الدين أبو البقاء خالد بن الوليد البارع محمد بن نصر الغيسراني الكاتب صاحب الخط المنسوب ، كان صدرا نبيلا وافر الحشمة ، وزر السلطان نور الدين الشهيد ، وسمع بمصر من عبد الله بن رفاعة ، وتوفي سنة ۸۸ « وابن رفاعة هو عبد الله بن رفاعة بن غدير الشافعي أبو محمد السعدي المصرى ، كان تقيها ماهرا و بخاصة في الغرائس ، وتولى القضاء بمصر ثم استمنى فأعنى فتغرغ العبادة حتى توفي بمصر سنة ۲۱ » ، وابن الفيسراني الحمد بن نصر بن صغير بن داغر وابن الفيسراني الحمد بن نصر بن صغير بن داغر الملقب شرف الدين الحالدي الحلي الشاعر المشهور المتوفي سنة ۸ ؛ « بمدينة دمشق . « أحمد بوسف نجاتي »

<sup>(</sup>٢) حط بركه الخ: أى ثبت وأقام بالديار المصرية ، وأصله من بروك البعير ، وهو أن يلصق بركه بالارض أى صدره (٣) السمة العلامة: ويصح أن تكون « سمته » بفتح السين وسكون الميم . والسمت الهيئة وأكثر ما تطلق على هيئة أهل الحير ، ويقال : ما أحسن سمته أى هديه ، وحسن منظره وهيئته ، وليس من الحسن والجال بل النرض حسن الطريقة والدين ولكن السمة بكسر السين أوفق الموله غائمه كان يتزيا

رَأَيْتُ أَهْلَ مِصْرَ مِمَّنْ شَاهَدَ وَلَا يَتَهُ يُحْسَنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مُلُوكِيَّ الْهُمِّةِ ، شَرِيفَ النَّفْسِ \_ أَعْنِي وَلَدَهُ عِزَّ الدِّين إِبْرَاهِيمَ \_ وَكَانَ نُفَرُ الْكُتَّابِ يَقُولُ الشِّفْرَ وَيَتَمَانَاهُ (١)، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ فيهِ بِذَاكَ . وَمِنْ شِعْرِهِ يَعْدَحُ الْقَاضِيَ الْفَاصَلُ وَهُو مِنَ أَجُودِ شِعْرِهِ : لَوْلَا ٱنْقَطَاعُ الْوَحْي كَانَ مُنَزَّلًا الْبَيْسَانى فِي الْفَاصِلِ بْنِ عَلِيِّ أُنْفِي عَلَيْهِ عِيْل مَا أَتُثْنِي عَلَى المرضية أفعاله الدّنكان وَمِنْ شَعْرِهِ فِي الزُّهْدِ : كُمْ كَادَتِ الْأُوْطَانُ تَشْغَلُنَا بزخارف الدُّنيَا حَتَّى تَغَرَّ بِنَا فَكُمْ غِير (١) يَقَطَعُنَ عَقُلَ الْغَافلِ اللَّارِهِي

<sup>(</sup>١) يتماناه من عانى الا م : قاساه وتجشه ، وقد تكون «ويتماطاه» وهو يتماطى الا م أى يخوض قيه (٢) غير : الغير جم الغيرة ، وغير الدهر : أحداثه المغيرة وفى بعش المراجع «عبر» وهو ظاهر

#### ﴿ ١٠ - الْمُسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الرُّ يَبْرِ \* ﴾

أَبُو مُحَدِّدٍ الْمِصْرِيُّ ، أَخُو الرَّشِيدِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْمَسْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، وكَانَ مِنْ أَهْلِ أُسْوَانَ مِنْ غَسَّانَ ، وَكَانَ الْقَاضِيَ الْهُهَذَّبَ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ وَكَانَ الْخَسْنُ هَذَا يُلَقَّبُ (ا) الْقَاضِيَ الْهُهَذَّبَ . مَاتَ فِي رَبِيعٍ الْاَخْدِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِنتِينَ وَخَسْمِائَةٍ بِعِصْرَ ، وَكَانَ كَاتِبًا مَلِيحَ الْخُطِّ فَصِيحًا جَيِّدَ الْعَبِارَةِ ، وَكَانَ أَشْعَرَ مِنْ أَخِيهِ مَلَيعَ الْخُطِّ فَصِيحًا جَيِّدَ الْعَبِارَةِ ، وَكَانَ أَشْعَرَ مِنْ أَخِيهِ الرَّشِيدِ ، وَكَانَ قَدِ الْخَيْصَ بِالصَّالِ بْنِ رُزَيْكَ (ا) وَذِيرِ السَّعْرِيقِينَ ، وقيلَ : إِنَّ أَكْنَ الشَّعْرِ اللَّذِي فِي دِبوانِ السَّعْرِيقِينَ ، وقيلَ : إِنَّ أَكْنَ الشَّعْرِ الَّذِي فِي دِبوانِ السَّعْرِيقِينَ ، وقيلَ : إِنَّ أَكْنَ الشَّعْرِ اللَّذِي فِي دِبوانِ السَّعْرِيقِينَ ، وقيلَ : إِنَّ أَكْنَ الشَّعْرِ اللَّذِي فِي دِبوانِ السَّعْرِ اللَّذِي فِي دِبوانِ السَّعْرِ اللَّذِي فِي دِبوانِ السَّعْرِ اللَّذِي فِي دِبوانِ السَّالِخِ (اللَّهُ يُنِ الْوَلَيْرِ ، وَحَصَلَ لَهُ مِنْ الشَّالِخِ مَالُ الْمُهَدَّبِ بْنِ الزَّيْرِ ، وَحَصَلَ لَهُ مِنْ الصَّالِخِ مَالُ جُمْ ، وَلَمْ يَنْفُقُ عِنْدَهُ أَحَدُ مِنْلُهُ .

<sup>(</sup>١) فى الاصل « لغب » وهو تحريف وسقط غير مناسب

 <sup>(</sup>۲) هو أبو النارات طلائع بن رزيك الملف المالخ وزير مصر فى أيام الفائز
 الفاطمي والعاضد من بعده والذي استقل فى مصر بالا مور و تدبير أحوال الدولة ، وكانت ولايته سنة ۹؛ ه و توفى سنة ۲ ه ه

<sup>(</sup>٣) وديوان شعر الصالح طلائع بن رزيك كبير في جزءين

<sup>(</sup>١٨٥ ص ١٨٥ (١)

وَكَانَ الْقَاضِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَبَّابِ(١) الْمَعْرُوفُ بِالْجَلِيسِ هُوَ الَّذِي قَرَّظُهُ عِنْدَ الصَّالِحِ حَتَّى قَدَّمَهُ ، فَامَّا مَاتَ الْجَليِسُ شَمِتَ بِهِ ٱبْنُ الرُّ يَيْرِ وَلَبِسَ فِي جَنَازَتِهِ ثِيَابًا مُذَهِّبَةً ، فَنُقِّصَ بَهَٰذَا السَّبَ وَٱسْتُقَبَّحُوا فِعْلَهُ ، وَلَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْجَليس إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا. وَصَنَّفَ الْمُهَذَّبُ كِنَابَ الْأَنْسَابِ، وَهُوَ كِتَابُ كَبِيرٌ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِينَ نُجِلَّدًا ، كُلُّ مُجَلِّدٍ عِشْرُونَ

(١) في الاصل « الخباب » وهو تصعيف ، وهو القاضي أبو المالي عبد العزيز بن الحسين في الحباب الأغلى السعدى التميمي جليس صاحب مصر 6 كان ذا فضل مشهور 6 وأدب مأثور ، بلكان أوحد عصره في مصر نظها ونثرا وترسلا وشعرا ، ومن شعره : ومن هجب أن الصوارم في الوغي تحيض بأيدي القوم وهي ذكور وأعجب من ذا أنها في أكفهم تأجج نارا والأكف بحور وله قصيدة دالية جيدة أرسل بها إلى طلائم بن رزيك وهو والى مدينة قوس يخبره بقتل الحليفة الظافر ويستنجده على قاتليه أولها :

> بمصرع أبناء الوصى وعبترة فأين بنو رزيك عنهم ونصرهم أوائك أنصار الهدى وبنوالردى لغه هدركن الدين ليلة قتله تداوك من الأعان قبل دنور. وقد كاد أن يطني تألق نوره فلو هاينت عيناك بالقصر يومهم وهي طويلة وتوفي القاضي الجليس سنة ٧١ه « أحمد يوسف نجاتي »

عدتني عن نظم الغريض عوادي وشف فؤادي شجوه المهادي وأرق هيني والعيون هواجع حموم أقضت مضجمي ووسادى النبي وآل الذاريات وصاد وما لهم من منعة وذياد وسم العدا من حاضرين وبادى بخير دليل النجاة وهاد حشاشة نفس آذنت بنفاد على الحق عاد من بقية عاد ومصرعهم لم تكتعل برقاد

كُرَّاسًا ، رَأَيْتُ بَعْضَهُ فَوَجَدْتُهُ مَعَ تَحَـثُّقِي هَـٰذَا الْعِلْمَ وَبَحْنِي عَنْ كُتُبِهِ غَايَةً فِي مَمْنَاهُ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ ، يَدُلُّ عَلَى جَوْدَةِ قَرِيحَةِ مُؤَلِّفِهِ ، وَكَثْرَةِ ٱلطَّلَاءِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ حَذَا فِيهِ حَذْوَ أَحْمَدَ بْنِ يَحْنَى بْنِ جَابِرِ الْبَلَاذُرِيٌّ ، وَأَوْجَزَ فِي بَعْضِ أَخْبَارِهِ عَنِ الْبَلَاذُرِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ رُجُلًا مِمَّنْ يَقْتَضِي الْكِتَابُ ذِكْرَهُ ، لَا يَتْرَكُهُ حَتَّى يُعَرِّفَهُ بِحَمَّدِهِ مِنْ (١) إِبرَادِ شَيْءِ مِنْ شِعْرِهِ وَخَبَرِهِ . وَكَانَ الْمُهَذَّبُ قَدْ مَضَى إِلَى بِلَادِ الْيَمَنِ فِي رِسَالَةٍ مِنْ بَعْضِ مُلُوكٍ مِصْرً ، وَٱجْنَهَدَ هُنَاكَ فِي تَحْصِيلِ كُنْبِ النَّسَبِ، وَجَمَّعَ مِنْهَا مَا لَمْ يَجْنَمِعْ عِنْدُ أَحَدٍ، حَتَّى صَعَ لَهُ تَأْلِيفُ هَذَا الْكِتَابِ. وَكَانَ أَخُوهُ الرَّشِيدُ لَمَّا مَضَى إِلَى الْيَمَنِ وَٱدَّعَى الْجِلَلافَةَ كَمَا ذَكُرْنَاهُ فِي تُرْجَمَتِهِ ، ثَمِيَ خَبَرُهُ إِلَى الْمَعْرُوفِ بِالدَّاعِي ، فَقَبَضَ عَلَيْهِ قَبْضًا لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّنَّهُ وَهُمَّ بِقَتْلِهِ ، فَكُنَّبَ

 <sup>(</sup>١) بهامش الاصل « مع » وكلا اللفظين لا بأس به

الْمُهَذَّبُ هَذَا إِلَى الدَّاعِي بِقَصِيدَتِهِ الْمَشْهُورَةِ يَمْدَحُهُ وَيَسْتَعْطِفُهُ حَتَّى أَطْلَقَهُ . وَالْقَصِيدَةُ :

يَا رَبْعُ أَيْنَ تَرَى الْأَحِبَّةَ يَمُّوا

هَلْ أَنْجُدُوا مِنْ بَعَدْنِنَا أَمْ أَنْهَمُوا (١) \*

رَحَلُوا وَقَدْ لَاحَ الصَّبَّاحُ وَإِنَّمَا

يَسْرِي إِذَا جَنَّ الظَّلَامُ الْأَنْجُم

وَتَعَوَّضَتْ بِالْأَنْسِ رُوحِي وَحَشَةً

لَا أَوْحَشَ اللهُ الْمَنَاذِلَ مِنْهُمُ

رحلوا وفي القلب المعنى بمدهم وجد على صر الزمان عنيم وصحة البيت بمده :

وسروا وقد كشوا المسير وإنما تسرى إذا جن الظلام الانجم والمعنى على هذه الرواية أظهر وأجود

« أحمد يوسف نجاتي »

<sup>(</sup>١) يمموا : أى قصدوا ، وأنجدوا : أى دخـــلوا فى بلاد نجد ، ومثله أتهموا : أى دخلوا فى بلاد تهامة ، هذا وبعد البيت « وهو موضع الفراغ فى الاصل » :

لَوْلَا مُهُ مَا قُمْتُ يَيْنَ دِيَادِهِمْ الدِّيَارَ وَأَلْيَمُ مَا قُمْتُ يَيْنَ دِيَادِهِمْ الدِّيَارَ وَأَلْيَمُ أَمْنَاذِلَ الأَحْبَابِ أَيْنَ مُهُ وَأَيْد أَمْ وَأَيْد اللَّهْ وَأَيْد اللَّهْ وَأَيْد يَنْ الصَّبْرُ مِنْ بَعْدِ النَّفَرُ فِي عَنْهُمُ \* يَا سَاكِنِي الْبَلَدِ الْخُرَامِ وَإِنَّمَا يَا السَّدْرِ مَعْ شَحْطِ الْمَزَادِ سَكَنْهُمْ فِي النَّاذِلِينَ عَشِيقًا يَا لَيْنَاقِ فِي النَّاذِلِينَ عَشِيقًا يَا لَيْنَاقِ فِي النَّاذِلِينَ عَشِيقًا يَا لَيْفَاقَ (١٣ الْمَوْسِمُ وَقَدْ جَمَعَ الرِّفَاقَ (١٣ الْمَوْسِمُ وَأَخْرَمُوا وَمَنْكُمْ إِذَ لَقِي الْخُجِيجُ وَأَحْرَمُوا وَمَنْكُمْ إِذَ لَقِي الْخُجِيجُ وَأَحْرَمُوا وَمَنْكُمْ إِذَ لَقِي الْخُجِيجُ وَأَحْرَمُوا وَالْمَاقِ اللَّهُ وَلَوْ يَالِيْ فَقَلَ الرَّقِيمُ إِذَا لَيْ الْمُؤْمِدِ وَاحْرَمُوا وَالْمَاقِ الْمَاقِ الْمُؤْمِدُ وَالْمَوْمُ وَالْمَاقِ الْمُؤْمِدِ وَالْمَرَاقِ اللْمُؤْمُ وَالْمَاقِ اللْمُؤْمِدُ وَالْمَاقِ اللْمُؤْمِدِ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤُودُ وَالْمَاقِ اللَّهُ وَلَا إِلَى الْمُؤْمِعُ اللْمُؤْمَ وَالْمَاقِ اللْمُؤْمُ وَالْمَاقِ الْمُؤْمُولُولُولِي اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

(١) أستاف الديار: أى أشمها من السوف وهوالشم « سافه يسوفه »ومنه «المسافة»
 مغلة من السوف ، لا أن الدليل إذا كان في فلاة شم ترابها ليعلم أعلى قصد هو أم جار به
 الطريق . قال الشاعر :

ولقد ذكرتك يا أمامة بعدما نزل الدليل إلى النراب لسوفه وهواك عندى كالغناء لا نه حسن لدى ثقيله وخفيفه

ثم كتر الاستعمال حتى سموا البعد مسافة ، والمساف :الانف .لانه يساف به أى يشم ، واستاف مثل ساف ، قال أبو العلاء المعرى في مطلع قصيدة يرثى بها :

أودى نليت الحادثات كفاف مال المسيف وعنبر المستاف والمسيف : النقير ومن لامال له « أحمد يوسف نجاتى »

(۲) فى الاصل: « لى الصدر » (۳) فى الاصل: « الزقاق » مصحفة . والرفاق چم رفيق ورفقة : وهى الجاعة ترافقهم ، ويستعبل فى السفر كثيرا .

إِنِّي لأَذْ كُرُ كُمْ إِذًا مَا أَشْرَقَتْ شَمْسُ الضُّحَى مِنْ نَحُوكُمْ فَأْسَلِّمُ لَا تَبْعَثُوا لِي فِي النَّسِيمِ تَحَيَّةً إِنِّي أَغَارُ مِنَ النَّسِيمِ عَلَيْكُمُ إِنِّي أُمْرُوْ قَدْ بِعْتُ حَظِّي رَاضِياً مِنْ هَذِهِ الدُّنيَا بِحَظِّى مِنْكُمْ فَسَلَوْتُ إِلَّا عَنْكُمْ وَقَنِفْتُ إِلَّا لَا مِنْكُمُ وَزَهِدْتُ إِلَّا فِيكُمُ وَرَأَيْتُ كُلَّ الْعَالَمِينَ بِمُفْلَةٍ كُوْ يَنْظُرُ الْحُسَّادُ مَا نَظَرُ تُ عَمُوا (١) مَا كَانَ بَعْدَ أَخِي الَّذِي فَارَفْتُهُ لِيَبُوحَ إِلَّا بِالشَّكَايَةِ لِي فَمُ

<sup>(</sup>۱) إنه يريد بقول هذا البيت أن العالم اجتمع في ممدوحه ، فرأى العالم فيمن يصفه ويحن اليه بمقلته ، وهذا ضرب من المبالغة كقول الآخر : « رأيته فرأيت الناس في رجل » ويريد أن الحساد لو نظروا بمثل مقلته ، ورأوا مارأيت لعموا من الحسد ، وإنما عرضت لشرح البيت لا أن شطره الآخر غير واضح فأردت بيانه «عبد الحالق »

مُو ذَاكَ كُمْ يَعْلِكُ عُلَاهُ مَالِكُ عَلَيْهِ مُتَيَّمُ (۱) كَاللَّهُ وَلَا وَجْدِى عَلَيْهِ مُتَيَّمُ (۱) أَفْوَت (۱) مَعَانِيهِ وَعُطِّلَ رَبْعُهُ وَوَعُطِّلَ رَبْعُهُ وَرَمَتْ بِهِ الْأَهْوَالَ هِمَّةُ مَاجِدٍ الْعَرِينَ الْعَنيْمَ وَرَمَتْ بِهِ الْأَهْوَالَ هِمَّةُ مَاجِدٍ كَاللَّيْفِ يُغْنِي عَزْمَهُ (۱) وَيُصَمِّمُ (۱) يَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا مَقَدَمُ اللَّهُ إِلَيْنَا مَقَدَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ال

(۱) گذا بالاصل: ويظهر أن الكامة محرفة عن « متم » وأنه في البيت يشير إلى قصة مالك بن نويرة وأخيه متم ، يفضل أخاه على مالك بن نويرة أخى متم الذى قبل فيه : فتى ولا كالك ، ولا يخنى التورية فى « متم » يريد أن وجده عليه لا نهاية له وهيهات شأن يكون له تمام يحده أو أمد يقف عنده . ومتمم بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عبيد الله بن ثملبة التميمي البربوعي صحابي جليل وشاعر بلينع ولم يقل أحد مثل شعره في المراثى التي رثى بها أخاه ، ولا خيه مالك وفادة ، قدم على الذي صلى الله عليه وسلم وولاه الذي عليه الصلاة والسلام صدقات بنى تميم ، ثم كان من حديثه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ماهو معروف حتى قتل سنة ١١ \_ هـذا وقل أنتجد أخا لا خيه مثل ما كان متم لاخيه مالك ، وقد أراد القاضى المهذب أن يكون فوق ذلك « أحمد يوسف نجاتى »

(٢) أقوت: أى خلت وأقفرت 6 والمغانى: المنازل جمع مغنى 6 وربعه: أى داره وقد كان حلية لها فعطلت من زينته كما عطلت من حسن فعاله وجمن كانوا يقصدونه 6 والدين : بيت الاسد وهو الضيغم (٣) كانت فى الاصل : « عذبه » وهو تصحيف (٤) صوم السيف : إذا مفى فى العظم وقطعه \_ ومنه صوم الرجل على الأحمر وفى الاحمر وفى الاحمر وفى العظم وقطعه \_ ومنه صوم الرجل على الأحمر وفى الاحمر وفى العظم وقطعه \_ ومنه صوم الرجل على الاحمر وفى العظم وقطعه \_ ومنه صوم الرجل على الاحمر وفى العظم وقطعه \_ ومنه صوم الرجل على الاحمر وفى العظم ونفذ رأيه بعد إرادته

يَفْدِيكُ قَوْمٌ كُنْتَ وَاسِطً عِقْدِمْ مَا إِنْ لَهُمْ مُذْ غِبْتَ شَمْلُ أَينْظُمُ لَكَ فِي رِقَابِهِمُ وَإِنْ ثُمْ أَنْكُرُوا مِنَنْ كَأَطُواقِ الْمُأْمَ وَأَنْعُمُ (١) جَهِلُوا فَظَنُوا أَنَّ بُعْدَكَ مَغْبَمِ (٦) لَنَّا رَحَلْتَ وَإِنَّمَا هُوَ مَغْرُمُ فَلْقَدُ أَقَرَّ الْعَيْنَ أَنَّ عِدَاكَ قَدْ هَلَكُوا بِبَغْيِهِمُ وَأَنْتَ مُسَلِّمُ كُمْ يَعْضِمِ اللَّهُ أَبْنَ مَعْضُومٍ مِنَ الْـ آفَاتِ وَأُخْتُرُمَ (٣) اللَّعِينُ الْأَخْرَمُ

<sup>(</sup>١) مما يناسب هذا قول الشاعر :

<sup>(</sup>۲) فى الاصل «عنهم» ولعله مننم. وهو الاظهر فأثبتناه لذلك وكما يدل عليه عجز البيت (۳) واخترم الخ من قولهم : اخترمهم الدهر : إذا أهلكهم بجوائحه ، واخترم فلان : إذا مات وذهب ، واخترمته المنية : إذا أخذته من بينهم \_ والا خرم : هو من لارأى له ، يقال : هو أخرم الرأى : أى ضميفه

وَٱعْنَضْتَ بَعْدَاهُمُ بِأَكْرُم مَعْشَرِ بَدَّ وَا لَكَ الْفِعْلَ الْجَمْيِلَ وَعَمُوا فَلَعَمْرُ عَبْدِكَ إِنْ كُرُمْتَ عَلَيْهِمُ إِنَّ الْكُرِيمَ عَلَى الْكِرَامِ مُكُرِّمُ أَقَيَالُ () بَأْسِ خَيْرٌ مَنْ خَمْلُوا الْقَنَا وَمُلُوكُ قَحْطَانَ الَّذِينَ ثُمُّ مُمْ مُتَوَاصِعُونَ وَلَوْ تُرَى نَادِيهِمُ مَا ٱسطَعْتَ مِنْ إِجْلَالِهِمْ تَتَكَامُّ وَكَفَاهُمُ شَرَفًا وَتَجْدًا أَبُّهُمْ المتوج منهم قَدُ أَصْبُحُ الدَّاعِي هُوَ بَدْرُ تِمْ فِي سَمَاءِ عُلَاهُمُ وَبَنُو أَبِيهِ بَنُو رُويَم مَالُ عَمَاهُ جَنَّةً لِعُفَاتِهِ (٢) لكنه للحاسدين

 <sup>(</sup>١) أقيال جمع قيل وهو الملك من ملوك حمير باليمن يتقيل من مثله من ملوكهم أى يشبهه
 (٢) لمناته : أى لسائليه : جمع عاف ، وهو الطالب العرف 6 والطالب العفو أى الزياة من المال

أُثْنَى عَلَيْكَ بِمَا مَنَنْتَ وَأَنْتُ (١) مِنْ أَوْصَافِ تَجْدِكُ يَا مَلِيكًا أَعْظَمُ فَاغْفِرْ لِيَ التَّقْصِيرَ فِيهِ وَعُدَّهُ مَّعُ مَا تَجُودُ بِهِ عَلَى وَتُنْعِمُ مَعْ أَنَّنِي سَيَّرْتُ فِيكُ شُوَارِدًا (٢) كَالدُّرِّ بَلْ أَبْهَى لَدَى مَنْ يَفْهُمُ تَغَدُّو وَهُوجُ (٢) الذَّارِيَاتِ رَوَا كِـٰدُ " وَتَبْيِتُ تَسْرِى وَالْكُوا كُنُ نُوَّمُ وَإِذَا الْمَا رِثُ عُدِّدَتْ فِي مَشْهِدٍ فَيِذِ كُرِهَا يَبَدُا الْمَقَالُ وَلَيْخَيُّمُ وَإِذَ تَلَا الرَّاوُونَ مُعْكُمُ آيِهَا(١) صَلَّى عَلَيْكَ السَّامِعُونَ وَسَلَّمُوا

<sup>(</sup>۱) فى الاصل « وأين » وهو تصحيف (۲) يقال قصيدة شاردة ، وقانية شرود أى سائرة فى البلاد تشرد فيها متنقلة كما يشرد البعير (٣) الحوج جم هوجاء: وهى الربح التى لاتستوى فى هبوبها وتقلع البيوت ، والذاريات: الرباح تذرى مايعترضها فى سيرها ـ جعل قصائده التى مدح بها الداعى أسير من الربح وأسرى من الكواكب ، نقد تستربح الربح أو الكواكب ، ولسكن تلك النصائد لاتهداً لها حركة . « عبد الحالق » تستربح الربح أو الكواكب ، وإذا بدا الراوون أن يحكوا بها » ورواية العهاد أصبح وأظهر (٤) هكذا فى الاصل « وإذا بدا الراوون أن يحكوا بها » ورواية العهاد أصبح وأظهر

وَكَنَى بِرَأْي إِمَامٍ عَصْرِكَ نَاقِضًا مَا أَخْكُمُ الْأَعْدَاءُ فِيكَ وَأَبْرَمُوا وَأَنْشَدَنِي أَبُو طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلُ (١) بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ فِي سَنَةِ انْتَنَى ْ عَشْرَةَ وَسِتَّائَةٍ ، قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَنُ بَنُ عَلِيٍّ بَنِ اللَّ يَبْرِ مَعْلَمَ قَصِيدَةٍ :

أَعَلِمْتَ حِبْ تَجَاوَرَ الْحَيَّانِ أَعَلِمْتَ حِبْ تَجَاوَرَ الْحَيَّانِ أَنْ الْقُلُوبِ مَوَاقِدُ النَّبرَانِ وَعَلِمْتَ أَنَّ صُدُورَنَا قَدْ أَصْبُحَتْ

فِي الْقَوْمُ وَهُيَّ مَرَا بِضُ (٢) الْغَيْزُكَانِ

(۱) هو أبو الطاهر إسهاعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن المرجى بن المؤمل بن محمد ابن على بن ابراهيم بن يعيش بن سعيد بن سعد بن عبادة الانصارى الحزرجى يلقب شهاب الدين أصله من مدينة قوص بمصر ثم نزل بدمشق وأقام بها ٤ كان عالما أديبا ذا عناية بالله في والتاريخ ٤ وولى وكالة بيت المال بدمشق ٤ ولد سنة ٤٧٥ و توفى بدمشق سنة ٣٥٣ (٣) مرابض جم مربض: وهو المأوى من ربضت الشاة ونحوها « كضرب » والربض والربض لنحو الظباء والغنم ٤ كالبروك للبعير والجثوم الطبر ، ومنه قوله صلى التعليه وسلم السحاك بن سفيان بن عون العامرى وقد بعثه إلى قومه بنى عاس بن صعصمة بن كلاب: « إذا أثبتهم قاربض في دارهم ظبيا » أى أقم في ديارهم آمنا كالظبي الساكن في مربضه الوادع في كناسه « أحد يوسف نجاتي »

وَعُيُّونَنَا عِوَضُ الْعُيُّونِ أَمَدَّهَا مَا غَادَرُوا فِيهَا مِنَ الْغُدْرَانِ (١) مَا الْوَجْدُ هَزَّ فَنَاتَهُمْ بَلْ هَزَّهَا مَا الْوَجْدُ هَزَّ فَنَاتَهُمْ بَلْ هَزَّهَا قَلْبِي لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُفَقَانِ وَتُرَاهُ يَكُرُهُ أَن يَرَى أَظْعَانَهُمْ بَا أَعْلَامَهُمْ

فَكُأُنَّمَا أَصْبَحْتُ فِي الْأَظْعَانِ (٢)

وَكَانَ لَمَّا جُرَى لِأَخِيهِ الرَّشِيدِ مَا جَرَى مِنَ ٱتَّصَالِهِ بِالْمَلِكِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ أَيُّوبَ عِنْدَ كَوْنِهِ مُحَاصِراً لِلْإِسْكِنْدِرِيَّةِ كَمَا ذَكُوْنَا فِي بَابِهِ ، قَبَضَ شَاوَرُ عَلَى الْمُهَذَّبِ لِلْإِسْكِنْدِرِيَّةِ كَمَا ذَكُوْنَا فِي بَابِهِ ، قَبَضَ شَاوَرُ عَلَى الْمُهَذَّبِ لِلْإِسْكِنْدِرِيَّةِ كَمَا ذَكُوْنَا فِي بَابِهِ ، قَبَضَ شَاوَرُ عَلَى الْمُهَذَّبِ لِلْإِسْكِنْدِرِيَّة كَمَا ذَكُوْنَا فِي بَابِهِ ، قَبَضَ شَاوَرُ عَلَى الْمُهَذَّبِ وَحَبَسَهُ ، فَكَنَبَ إِلَى شَاوَرَ شِعْرًا كَثِيرًا لِيَسْتَعْطِفَهُ فَلَمْ يَنْجَعَ حَتَى الْنَجَا إِلَى وَلَدِهِ الْكَامِلِ أَبِي الْفَوَارِسِ شُجَاعِ يَنْجَعَ حَتَى الْفَوَارِسِ شُجَاعِ يَنْجَعَ حَتَى الْفَوَارِسِ شُجَاعِ

<sup>(</sup>۱) يريد بالعيون الثانية مجارى المياه ومنابعها 6 والغدران جمع غدير 6 يعنى أن عيونهم أصبحت نائبة عن العيون الجارية تمدها غدران من الدموع لا ينضب معينها \_ ولا يخنى الجناس بين العيون وعيون ، كما أن بين فادروا وغدران جناس اشتقاق كذلك

 <sup>(</sup>۲) الا ظمان جمع ظعینة وهی الهودج ، و تطلق أیضا علی الجل الذی ترکبه النساء پرم الظمن أی السفر

أَبْنِ شَاوِرٍ (') مَدَّحَهُ بِأَشْعَارٍ كَثِيرةٍ وَهُوَ فِي الْحُبْسِ حَتَّى قَامَ بِأَمْرِهِ وَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ حَبْسِهِ ، وَصَمَّهُ إِلَيْهِ وَاصْطَنَعَهُ . فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ مِنْ قَصِيدَةٍ :

أَ يَا صَاحِبَى سِجْنِ الْخُزَانَةِ خَلِّيَا نَسِيمَ الصَّبَا يُوسِلْ إِلَى كَبِدِى نَفْحَا<sup>(٢)</sup>

 (۱) تقدم التعریف بالوزیر أبی شجاع شاور بن مجیر السعدی وزیر الحلیفة الماضد الفاطمی 6 وکان جباراً عنیداً وغشوما مستبداً . وکان ابنه الکامل شجاع بن شاور خیرا منه 6 وقد قتله العاضد بعد قتل والده سنة ۹۲ ه

(٢) يقال: نفح الطيب كمنع: إذا أرج وتضوع ، ونفحت الريح إذا هبت ، أى نسمت وتحركت . وبعد البيت الأول بياض بالأصل ، وهو موضع لبيتين أحفظهاوها :

وقولا لضوء الصبيح هل أنت عائد إلى نظرى أم لا أرى بعدها صبحا ولا تيأسا من رحمة الله أن أرى سريعاً بفضل الكامل المغو والصفحا

وبعدها : وإن تحسبانی الخ :

هذا وسجن الحزانة كان أصله يسمى خزانة البنود أى الرايات والاعلام، وكانت مجاورة للقصر الكبير، ومن حقوقه بالقرب من قصر الشوك بناها الحليفة الظاهر لا عزاز دين الله أبو هاشم على بن الحاكم بأمر الله، وكان فيها ثلاثة آلاف صانع مبرزين ف جميع الصنائع ، ثم أحرقت سنة ٤٦١، فجملت بعد هذا الحريق حبساً

« أحمد يوسف نجاتى »

### فَإِنْ تَجْنِسِتَانِي فِي النَّجُومِ تَجَـبُّراً فَلَنْ تَحْنِسِنَا مِنِّى لَهُ الشَّكْرَ وَالْمَدْحَا

وَكَتَبَ إِلَيْهِ :

وَمَا كُنْتُ أَخْشَى قَبْلَ سِجْنِكُما عَلَى

دُمُوعِي أَنْ يَقْطُرُنَ خَوْفَ الْمَقَاطِرِ (١)

(١) المقاطر جمع مقطرة ٤ وهي المسهاة الغلق : خشبة فيها خروق ، كل خرق على قدر سمة الساق تدخل فيها أرجل الهجوسين ، وهو مشتق من قطار الا بل، لا ن المحبوسين فيها على قطار واحد مضموم بعضهم إلى بعض ٤ أرجلهم في خروق خشبة مفلوقة على قدر سمة سوقهم — هذا وأحفظ قبل هذين البيتين بيتين آخرين هما أول الفطمة :

أيا صاحبي سجن الخزانة خليا

من الصبح ما يبدو سناه لناظرى نوالله ما أدرى أطرفي ساهر

على طول هذا الليل أم غير ساهر

وقد استمرت خزانة البنود سجناً للامراء والوزراء وأعيان الدولة ووجوهها إلى أن انهرضت الدولة الفاطهية فاتخدها ملوك بنى أبوب أيضاً سجنا يعتفل فيه الامراء والمهاليك ثم جملت منازل للاسرى من الفرنج المأسورين من البلاد الشامية ، وبها أنزل المك الناصر محد بن قلاوون الاسرى بعد عودته من الكرك وأبطل السجن بها ، ولكن كان من أولئك الأسرى الذين حسفت معاملتهم وطشوا في الحزانة التي أصبحت لهم دار ضيافة بأهليهم وأولادهم أن جعلوها مباءة إثم وموطن فساد حتى توفي المك الناصر سنة ١٤٧ والتغيل بن وانتقل المك في بيته إلى أن جلس على عرش مصر المك الصالح عماد الدين إسماعيل بن المأك الناصر محمد بن قلاوون ، وفي أيامه هدم ذلك المكان سنة ٤٤٧ وذال بزواله شمر كبير م

وَمَالَى مَنْ أَشَكُو إِلَيْهِ أَذَاكُما سِوَى مَلِكِ الدُّنْيَا شُجَاعِ بْنِ شَاوِر وَمِمَّا قَالَهُ فِيهِ وَهُوَ لَعَمْرِى مِنْ رَائِقِ الشِّعْرِ وَجَيِّدِهِ : إِذَا أَحَرَقَتْ فِي الْقَلْبِ مَوْضَعَ شَكْنَاهَا فَمَنْ ذَا الَّذِي مِنْ بَعْدُ أَيكُرُمُ مَثْوَاهَا ﴿ وَإِنْ نَزَفَتْ مَاءَ الْعُيُونِ بَهَجْرُهَا فَمِنْ أَى عَيْنِ تَأْمُلُ الْعِيسُ سُقْيَاهَا ? وَمَا الدَّمْعُ يَوْمَ الْبَيْنِ إِلَّا لَآلِي ﴿ عَلَى الرَّسَمُ (١) فِي رَسْمِ الدِّيَارِ نَثَرُ نَاهَا ا وَمَا أَطْلُعَ الزَّهْرَ الرَّبِيعُ وَإِنَّكَا رَأَى الدَّمْمُ أَجْيَادَ الْغُصُونَ خَلَّاهَا (٢) وَكُمَّا أَبَانَ ۖ الْبَيْنُ سِرَّ صُدورِنَا وَأَ مَكُنَ فِهَا الْأَعْيَنُ النَّجِلُ مَرْمَاهَا (٢)

<sup>(</sup>۱) يريد بالرسم الأول معنى العادة المتبعة الواجبة التنفيذ من قولهم رسم له كذا أى أصره به ، فارتسم أى امتثل ، ويقال : أنا أرتسم مراسمك لا أتخطاها ، والرسم النانى : الاثر الباق من الديار (٢) يريد تشبيه دمعه بالدر ويما يسقط على النصون من ندى الطل (٣) مثل قوله :

إنما يغتضح المشا ق في يوم الرحيــل

عَدَدْنَا دُمُوعَ الْعَيْنِ لَمَّا تَحَدَّرَتْ دُرُوعًا مِنَ الصَّبْرِ الْجَبِيلِ نَزَعْنَاهَا (۱) وَلَمَّنَا وَقَفْنَا لِلْوَدَاعِ وَتَرْجَمَتْ وَلَمَّا وَقَفْنَا لِلْوَدَاعِ وَتَرْجَمَتْ لِلْعَيْنِ عَمَّا فِي الضَّمَا يُو عَيْنَاهَا (۱) لِعَيْنِي عَمَّا فِي الضَّمَا يُو عَيْنَاهَا (۱) بَدَتْ صُورَةً فِي هَيْنَكُلٍ فَلُو انْنَا لِنَصَارَى عَبَدُنَاهَا (۱) بَدَتْ صُورَةً فِي هَيْنَكُلٍ فَلُو انْنَا النَّصَارَى عَبَدُنَاهَا (۱) وَمَا طَرَاكُ صُغْنَا الْقَرِيضَ وَإِنَّمَا وَالْمَا عَبَدُنَاهَا (۱) وَمَا طَرَاكُ صُغْنَا الْقَرِيضَ وَإِنَّمَا الْقَرَائِحِ مَرْآةً الْقَرَائِحِ مَرْآهَا الْقَرَائِحِ مَرْآةً الْقَرَائِحِ مَرْآهَ الْقَرَائِحِ مَرْآهَا الْقَرَائِحِ مَرْآهَا الْقَرَائِحِ مَرْآهَ الْقَرَائِحِ مَا مَلَى الْعَلَامِ الْمُعَالِحِيْقِ الْمَائِعُ الْمَائِعُ مَا الْمَائِعُ مَا الْمُوْرَةَ الْمُعْرَائِحِ مَائِولَا الْمَائِعُ مَا الْمَرَائِعُ مَنَالَعُ الْمَائِعُ مَنْ الْمَائِعُ مَالَعْ الْمُعْرَاقِ الْمَائِعُ مَا الْمَائِعُ مَا الْمُعْرِفِي الْمَائِعُ مِلْمَائِعُ الْمَائِعُ مَا الْمُعْرَاقِ الْمَائِعُ الْمُعْرَاقِ الْمَائِعُ الْمَائِعُ مَالَعُولُومِ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمُعْرَاقِ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمِلْعُلِعُ الْمَائِعُ الْمُؤْمِ الْمَائِعُ الْمُعْرَاقُ الْمَائِعُ الْمَائِ

(١) أى لا أن البكاء ينافي الصبر فهو يضعف من قوته ويوهنها ، والانسان مهما كان جلداً يصبر على كل فوائب الدهر ما عدا فرقة أحبابه :

نحن قوم تديبنا الحدق النج ل على أننا نديب الحديدا وقال آخر :

جزعت الحب والحمى صبرت لها إنى لا عجب من صبرى ومن جزعى هذا وفي رأيي أن الاصل في نزعناها اداً رعناها «عبد الحالق»

- (٢) يعنى أنهما في موقف تعطلت فيه لغة الكلام، وعلقت الالسنة عن النعاق، ونابت
   العيون عنها في النغاهم والمناجاة ، والسان الدمع في هذا الموقف أنصح
- (٣) الهيكل بيت النصارى فيه تمثال على صورة السيدة مريم والسيد المسيح عليهما
   السلام وقد يسمى الدير هيكلا أيضاً .

وَكَيَالِيَ (١) كَانَتْ فِي ظَلَامٍ شَبِيبَتِي شُرَاىَ وَفِي كَيْسِلِ الذَّوَائِبِ مَسْرَاهَا تَأَدَّجُ أَرْوَاحُ الصَّبَّا كُلَّمًا سَرَى بأَنْفَاسِ رَيًّا آخرَ اللَّيْسِلِ رَيًّا هَا (٢) وَمَهُمَا أَدَرْنَا الْكَأْسُ بَاتَتْ جُفُو بُهُا مِنَ ۚ الرَّاحِ تَسْفِينَا الَّذِى قَدْ سَقَيْنَاهَا وَمِنْهَا : وَلَوْ كُمْ يَجِدْ يُوْمَ النَّدَى فِي يَمِينِهِ لِسَائِلِهِ غَيْرَ الشَّبِيبَةِ أَعْطَاهَا فَيَامَلِكَ الدُّنْيَا وَسَائِسَ أَهْلِهَا سِيَاسَةَ مَنْ قَاسَ الْأُمُورَ وَقَاسَاهَا

وَمَنْ كُلَّفَ الْأَيَّامَ صَيِدً طِبَاعِهَا فَعَايَنَ أَهْوَالَ الْخُطُوبِ فَعَانَاهَا(")

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل بعد وليلة ، وقبل ظلام (۲) ريا الا ولى علم محبوبته والتانية إسم الرائحة الذكية الطيبة (۳) ما أشبه هذا بقول الآخر :

ومكلف الا يام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار وقوله فعاني جواب من وزيدت الفاء على حد قوله تعالى : « ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » .

« عيد الحالق »

# عَسَى نَظْرَةٌ تَجْلُو بِقَلْبِي وَنَاظِرِي صَدَاهُ فَإِنِّى دَائِمًا أَنَصَدَّاهَا (١)

وَحَدَّ نَنِي الشَّرِيفُ أَبُو جَعَفَرٍ ثُحَّدُ بْنُ عَبَّدِ الْعَزِيزِ الْإِذْرِيسِيُّ (1) أَنَّ السَّبَ فِي حَبْسِهِ كَانَ : أَنَّهُ كَانَبَ شِيرَ كُوهَ الْمُلَقَّبَ بِأَسَدِ الدِّينِ وَهُو نَاذِلْ عَلَى

(١) الصدا الاول بمعنى الصدأ بريد الهموم والاحزان التي يصدأ منها القلب 6 وتصدى بمني أتمرض لها وانتظرها، والمتصدى هو الذي يرفعرراً سه وصدره للشيء ينظر إليه مترقباً. (٢) تقدم له في ترجة « أحمد بن على بن الزبير النساني » صفحة ٧ ه من الجزء الرابع أن سهاه الشريف أبو عبد الله محمد بن أبي محمد العزيز الأدريسي الحسني الصعيدى والصواب ما هنا فانه يعني الشريف أبا جعفر محمد بن عبد العزيز بن أبي القاسم عبد الرحيم ان عمر بن سلمان بن إدريس بن مجميي المعتلى « من ملوك العلوائف بالاندلس » بن على ان محمود بن ميمون بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبي طالب الشريف الا دريسي الصميدي الحافظ قدم أبوه من المنرب وأقام مجهة قوس نولد له أبو جعفر هذا سنة ٨٦٥ وتوفى بالقاهرة سنة ٦٤٩ وابنه إدريس ولد سنة ٦١٧ وتوفى بالفاهرة سنة ٦٩٦ وابنه جعفر ولد بالقاهرة سنة ٦١٦ وتوفى سنة ٦٩٦ ثم قال في صفحة ٦٠ : وأما سبب مقتله فلميله إلى أسد الدين شبركو. عند دخوله إلى البلاد ومكاتبته له ، واتصل ذلك بشاور وزير العاصد فطابه فاختنى بالاسكندرية ، واتغنى التجاء الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الاسكندرية ومحاصرته بها فخرج ابن الزبير راكباً متقلداً سيفاً وقاتل بين يديه ولم يزل معه مدة مقامه بالاسكندرية إلى أن خرج منهـا فتزايد وحد شاور عليه واشته طلبه له واتفق أن ظفر به على صفة لم تتحتق لنا فأمر بأشهار. على جل وعلى رأسه طرطور ووراءه جلواز ينال منه ا . ه بِلْبِيسَ (١) بِعَسَاكِرِهِ فِي مُحَارَبَةِ شَاوِر ، فَلَمَّا رَحَلَ أَسَدُ الدَّينِ عَنْ بِلْبِيسَ (١)

وَمِنْ شِعْرِهِ :

يَجُورُ عَلَى الْعُشَّاقِ وَالْعَدُلُ دَ أَبُهُ

### وَ يَقْطَعْنِي ظُلْمًا وَصَنْعَتُهُ الْوَصَلُ

(١) سار أسد الدين شيركوه سنة ٩ ه ه إلى بلبيس والشرقية واستولى عليهما فأرسل شاور واستنجد بالغرنج على إخراج أسد الدين من البلاد فسار الغرنج واجتمع ممهم شاور بعسكر مصر وحاصروا شيركوه ببلبيس ودام الحصار مدة ثلاثة أشهرتم بلغ الغرنج حركة نور الدين محود بن زنكي فراسلوا شيركوه في الصلح وفكوا عنه الحصار فخرج من بلبيس يمن معه من العسكر وسار بهم حتى وصلوا إلى الشام سالمين — وفي سنة ٦٢ ه عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية واستولى على الجيزة وأرسل شاور الى الغرنج واستنجدهم وجمهم وساروا في أثر شيركوه إلى جهة الصعيد فانهزم الفرنج وعسكر شاور وعاد شيركوه غاجتهم عكر مصر والفرنج وحاصروا صلاح الدين بالاسكندرية في مدة ثلاثة أشهر فساو إليهم شيركوه واثغفوا على الصلح على مال بحاونه إلى شيركوه ويسلم إليهم الاسكمندرية ويعود إلى الشام - والظاهر أن شاور وجد لابن الزبير الفساني مكاتبات يراسل بها أحد الدين عرف شاور منها أن ميل ابن الزبير إليه فكانت سبب الغضب عليـــه وقد كان شاور طاغية ظالماً يعاقب على الظن ويقتل على الريبة وبلبيس بكسر الباءين وسكون اللام وباء ساكنة وسين مهملة كذا ضبطه نصر الاسكندري . : والعامة تقول بلبيس بكسر الباء الاولى وبغتج الثانية : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام فتحت سنة ١٨ أو سنة ١٩ على يد عمرو بن العاص. معجم البلدان ج ٢ ص ٢٦٢ وفي القاموس أَبْدَكِس كَثْرَكِيق (٢) بياض بالاصل وقد نبه على الموضوع بتمامه « أحمد يوسف نجاتى » افي غرة ١

وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا :

وَ لَئِنْ تَرَقَّرُقَ دَمْعُهُ يَوْمُ النَّوَى

فِي الطَّرْفِ مِنْهُ وَمَا تَنَاثَرَ عِقْدُهُ ۗ

فَالسِّيفُ أَفْطَعُ مَا يَكُونُ إِذَا غَدَا

مُتَحَيِّرًا فِي صَفْحَتَيْهِ فِرِنْدُهُ

وَمَنِهُ أَيْضًا :

لَقَدُ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ بَعْدَ فرَاقِهِ

وَعَهَدِي بِهِ قَبْلَ الْفَرَاقِ قَصِيرٌ

فَكَيْفَ أُرَجِّي الصُّبْحَ بَعْدَهُمْ وَقَدْ

تُولَّتُ شُمُوسُ بَعْدُهُمْ وَبَدُورُ

وَمَنِهُ أَيْضًا :

يُعَنُّفُنِي مَنْ لَوْ تَحَقَّقَ مَا الْهُوَى

لَكَانَ إِلَى مَنْ قَدْ هَوِيتُ رَسُولِي.

بِنَفْسِي بَدْرٌ لَوْ رَآهُ عَوَاذِلِي عَلَى الْخُبِّ فِيهِ فَادَ (١) كُلُّ عَذُولِ عَلَى الْخُبِّ فِيهِ فَادَ (١) كُلُّ عَذُولِ

وَمَنِنُهُ أَيْضًا :

أَقْصِرْ فَدَيْنُكَ عَنْ لَوْمِي وَعَنْ عَذْلِي أَوْلَا نُغَذْ لِي أَمَانًا مِنْ ظُبَا الْمُقَلِ

(۱) فاد: أى « مات » وهذا منى لغوى ولكن مكان الكلمة فلق لا أن الا ألفاظ لا تحيل إليها ولو أنه بدلها مات لكان أوفق و يرى زميلي الا ستاذ أحمد نجاتى وأياً أشاركه فيه وهي أنها مصحفة عن « قاد » بدليل ما فى البيت الا ول وضرب مثلا يساعد على هذا بالا بيات الا تية منها:

لو رأى وجه حبيبي عاذلى لتصالحنا على وجه جميل

وقول الآخر :

أبهره عاذلى عليه ولم يكن قبال قد رآه فقال لى لو عشقت هذا ما لامك الناس في هواه هدا الخالق»

مِنَ كُلِّ طَرْفٍ مَرِيضِ الْجُفْنِ أَيْنَشِدُ نِي « يَا رُبَّ رَامٍ بِنَجْدٍ مِنْ بَنِي ثُعَلِ<sup>(۱۱)</sup>» إِنْ كَانَ فِيهِ لَنَا وَهُوَ السَّقِيمُ شَفِاً

فَرُ أَبَمَا صَحَّتِ الَّأَحْسَامُ بِالْعِلِلَ (٢)

وَقَالَ يَرْ فِي صَدِيقًا لَهُ وَقَدْ وَقَعَ الْمَطَرُ يَوْمَ مَوْتِهِ : بِنَفْسِي مَنْ أَبْكَى السَّمَوَاتِ فَقْدُهُ

بِغَيْثٍ ظَنَنَّاهُ نَوَالَ يَمِينِهِ

 (١) بنو ثمل مشهورون بجودة الري وهم من ثمل بن عمرو المورجي من طيء وعناهم امرؤ الفيس بقوله :

رب رام من بئی ثمل خرج كفيه من ستره والفاضى المهذب يشير إلى قول امرى، الفيس هنا فان الرواية الجيدة فى بيته هى :

من كل طرف مريش الجفن تنشدنا ألحاظه : رب رام من بنى ثمل وقال ابن قلاقس الاسكندرى :

وحى من كنانة قد رمونى بما حوت الكنانة من سهام إذا انتضاوا وما تعل أبوهم أتوك بكل راميـــة وراي وقد تصرف الشعراء في هذا المدنى بحق « أحمد يوسف نجاتى » (٢) عجز البيت لامتنبي صدره

لعال عتبك محمود عواقب

فَمَا ٱسْتَعْبَرَتْ إِلَّا أَسَّى وَتَأَسُّفاً وَإِلَّا فَمَاذَا الْقَطْرُ فِي غَيْرِ حِينِهِ

وَلَهُ أَيْضًا :

لَا تَرْجُ ذَا نَقْصٍ وَلَوْ أَصْبَحَتَ

مِنْ دُونِهِ فِي الرُّ تَبَةِ الشَّمْسُ كَيْوَانُ (١) أَعْلَى كَوْ كَبِ مَوْضِعًا كِيوَانُ (١) أَعْلَى كَوْ كَبِ مَوْضِعًا وَهُوَ إِذَا أَنْصَفْتَهُ نَحْسُ

وَلَهُ أَيْضًا :

فَدَع ِ النَّمَدُّحَ بِالْقَدِيمِ فَكُمْ عَفَا فِي هَاذِهِ الْآكامِ فَصْرُ دَاثِرُ

(١) كيوان اسم يطلفونه على زحل وهو أشهر الكواكب على الأطلاق ، وقد كان المعتقد إلى أوائل الفرن التاسع عشر الميلادى أنه نهاية المجموعة الشمسية لبعده السحيق وطول فلكه الذى يقطعه في نحو من سنة ، وكان عند العرب مثلا في العلو والبعد ، كما قال الطغرائي :

وإن علانى من دونى فلا عجب لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحل كما أثهم ظلموه فجعلوه كوكب النحس ورمز الشؤم والمصائب ، ولو أتيح لهم أن يشاهدوه لرأوا فيه جالا باهراً «أحمد يوسف نجاتى »

إِيوَانُ كِيسُرَى الْيَوْمَ عِنْدَ خَرَابِهِ خَيْنٌ لَعَمْرُكَ مِنْهُ قَصْرٌ عَامِرُ (١)

﴿ ١١ - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي سَالِمُ الْمُعَمِّرِ ﴾ ﴿ أَبْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَاهُوجَ \* ﴾

الْإِسْكَافِيُّ (" الْأَصْلِ ، الْبَغْدَادِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّادِ ، الْبَغْدَادِيُّ الْمَوْلِدِ وَالدَّادِ ، أَبُو الْبَدْدِ بْنُ أَبِي مَنْصُودٍ ، مِنْ أَهْلِ بَابِ الْأَذَجِ (" ، أَبُو الْبَدْدِ بْنُ أَبِي مَنْصُودٍ ، مِنْ أَهْلِ بَابِ الْأَذَجِ (" ،

الحسن بن على الاسكانى

(١) ومثل هذا المعنى قول الشاعر :

وإذا افتخرت بأعظم مقبورة فالنـاس بين مكذب ومصدق فأقم لنفسك في اكتسابك شاهداً بحديث مجد للحديث محقق ولمل عنترة أسبق الشعراء إلى هذا المعنى بقوله :

ألا قاتل الله الطلول البواليا وقاتل ذكراك السنين الحواليا وليس النرض التبرؤ من القديم كله ، ولكن ينبغى ألا يعتمد عليه وحده وأن يكون أساساً يبنى عليه ، والائمة التي لا تلتفت إلى ماضيها لانتهيأ لحير في مستقبلها :

« أحمديوسف نجاتى »

(٢) نسبة إلى إسكاف بلد من نواحى النهروان بين بنداد وواسط خرج منها طائفة كثيرة من أعيان العلماء والكنتاب والعمال والمحدثين وقد خربت جهة إسكاف بخراب النهروان منذ أيام الملوك السلجوتية ١ . ه يافوت

(٣) الا أزج كان محلة كبيرة في شرق بغداد بشرقيها مشتبلة على عدة محال كبيرة كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة «عبد الحالق»

(\*) راجع بنية الوعاة ص ٣٢٥

أَحَدُ الْكُنَّابِ الْمُتَعَمِّرِ فِينَ فِي خِدْمَةِ الدِّيوَانِ الْإِمَامِيِّ (1) هُوَ وَأَبُوهُ ، وَكَانَ فيهِ فَضْلٌ وَأَدَبٌ بَارِعٌ ، وَعَرَبِيَّةٌ وَ تَصَرُّفُ فَي فُنُونِهَا ، وَ يَكْنُبُ خَطًّا عَلَى طَريقَةٍ أَبِي عَلَيٌّ ٱبْن مُقْلَةً قَلَّ نَظِيرُهُ فِيهِ ، وَلَهُ خَصَائِصُ ، وَلَقَى الْمُشَايِخَ ، وَصَنَّفَ عِدَّةً تَصَالِنِفَ فِي الْأَدَبِ حَسَنَةً ، وَتَنَقَّلَ فِي اَلُولَا يَاتِ إِلَى أَنْ رُتِّبَ مُشْرِفًا بِالدِّيوَانِ الْعَزِيزِ (٢) في سَادِس شَهْر رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَخَسْمائُةٍ ، فَكَانَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ عُزِلَ فِي سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةً كَمَانِ وَثَمَا نِينَ وَخَسْمَائَةِ ، وَكَانَ صَحِبَ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ الْخُشَّابِ النَّحْوِيُّ (٣) وَقَرَأً عَلَيْهِ وَبَحَثَ مَعَهُ ، وَعَلَّقَ عَنْهُ تَعَالِيقَ وَقَفْتُ عَلَى بَعْضِهَا

<sup>(</sup>۱) بريد ديوان الامام وهو الخليفة العباسي (۲) أي ديوان الخليفة الناصر الله بني العباسي أم الله بني العباسي الله العباسي أبو العباسي أحمد وهو الرابع والثلاثون من خلفاء بني العباسي قام بالامر بعد وفاة والده الخليفة المستضيء بأمر الله حسن سنة ٥٧٥ وطالت مدة خلافته نحو ٧٤ سنة وتوفى في شوال سنة ٦٢٢ (٣) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الخشاب وكان من أعلم أهل زمانه بالنحو كما كانت له معرفة جيدة بالحديث والتنسير واللغة والمغلفة والحداب والهندسة وما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد حسنة ٤ وله مؤلفات نافعة والهندة العربية وتوفى سنة ٨٤٥ «عبد الخالق»

(۱) من قوله : « وقفت إلى قوله تعاليق » ساقط من الاصل وموجود في العماد فأثبتناه لهذا (۲) الكتيب : التل المستطيل المحدودب من الرمل — وفي الاصل « مخر » من خر التي، إذا غطاه وستره ومادة « خ م ر » تفيد منى التغطية والستر، فأما أن يكون مخر بمعنى مغطى ومستتر يعنى أنها متمنعة دلالا محجبة تصوناً وتيهاً كا أو بمعنى مخود فهمى تتكسر في مثيتها إعجاباً وتثنى اختيالا ، كن به خار أي بقية سكر — وكأن ها المنى يشهر إلى قول ابن هاني :

ودعوك نشوى ما سقوك مدامة لما تمايل عطنك الهمموك وقول عبد المحمن الصورى:

تعلقته سكران من خمرة الصبا به غفلة عن لوعتى ونحيبى وقد تكون مصحفة عن ﴿ مخفر » من الحفر أى ممنع محجب ، والتحفير : التسوير والتحصين ، وخفرها إذا حماها وحفظها ، وكذلك خفرها كما قال أبو جندب الهذلى :

ولكننى جر النضا من ورائه يخفسرنى سيق إذا لم أخفر ويكون هذا المعنى قريبا من قول الشاعر « أبى عبدالله عمد بن أحمد بن الخياط الدمشق » ومحتجب بين الانسنة مصرض وفى الغلب من أعراضه مثل حجبه

### حَجَبُوهُ بِالْبِيضِ الْفَوَاصِلِ مَا دَرَوْا مِنْ حُسْنِهِ وَسُيُوفُهُمْ كَالْقَاصِلِ<sup>(۱)</sup>

(١) كذا بالاصل « ولك أن تضبط عجز البيت بما تشاء ما دام مؤدياً معنى مستقيماً تطبئن إليه النفس » وقصل الشيء: إذا قطعه بسرعة وسيف قاصل « ومقصل ، وقصال » أي ماض قاطع — وكذا فصل الشيء معناه قطعه وأبان بعض أجزائه عن بعض « كما أن الفاصل هو الحاجز بين الشيئين ، وقول فاصل وفصل أي قاطع بين الحق والباطل » فقد يكون الممنى — إذا وقفت في عجز البيت عقد « من حسته » وابتدأت بقوله : وسيوفهم يكون الممنى إنهم ما دروا حين حجبوه بسيوفهم الفاطعة وصانوه بصوارمهم البائرة أن له من حسنه ما يغنى عن هذه الحماية ، ثم قال وسيوفهم كالحاجز والسور بينه وبين محبه « هذا معنى على ما فيه »

فالحب حيث العدا والاُسد رابضة حول الكناس لها غاب من الاُسلِ فكيف يصل المحب إلى من يهواه ، وأهله :

قد حجبوا البيض ببيض الصفاح ومنعـوا السمر بســمر الرماح ?" وأنى له أن يتخطى تلك الحواجز ومحبوبه :

غزال منيع الحدر دون مزاره مظلة بالبيش منه الجاكز ويصح أن يجمل عجز البيت جملة واحدة من إسم موصول مبتدا ومعطوف عليه وخبرا والقصد الاول إفادة أن محاسن المحبوب تشترك مع سيوف قومه في خصائصها

« وقد يجوز أن تكون ما » فيما دروا غير نافية بل هي اسم موصول بدل من الها. في حجبوه يعني أنهم حجبوا ما عرفوا من حسنه وشدة الرغبة من العشاق فيه أو حجبوه. لما علموا من حسنه 6 وقد يكون في عجز البيت تقديم وتأخير وتصحيف فيكون أصله. مثلا . . .

ويقال فصل السهم إذا خرج منه النصل ، ومنه قول العرب فيمن بلى بمن يخذله : هو يري بأفوق ناصل ، ومن أمثالهم : رده بأفوق ناصل « إذا رده خائباً » ورجع فلان بأفوق ناصل « إذا خسحظه أو خاب ويضرب للطالب لا يجد ما طلب »والا فوق هو —

## رَشَا ۚ كَأَنَّ كِلِاظَهُ مَطْرُورَةٌ ۚ قَذَفَتْ بِهَا غَرَضًا حَنبِيَّةُ نَابِلِ (١)

السهم الذي انكبر فوقه « وهو موضع الوتر من السهم » فالا فوق الناصل : السهام المكسورة النوق الساقطات النصول

ومعنى البيت على هــــذا الغرض أن سيوفهم إذا قيست إلى حسنه كانت كالسهم الناصل بالنسبة إلى السهام المريشة ذات النصال . وكـــأن فيه إشارة إلى معنى قول السراج الوراق :

أغنتهم ثلك القدود عن الغنا ونضوا عن البيض الصفاح الأعينا

أغنتهم ثلك القدود عن القنا وكأنه ينظر إلى قول ابن هانىء :

وكرؤوس خمر أم مراشف فيك ?

فتكات لحظك أم سيوف أبيك أو يشير إلى قول البهاء البخارى :

ضع السلاح قد استغنيت بالكحل ضرب الصوارم للفتــاك بالمقل يا حامل الصارم الهندى منتصراً ما يفعل الظبى بالسيف الصقيل وما وقول الشاعر :

كيف الحلاص وسيف لحظاك مصلت

كيف النجاة ورمح قدك مشرع وقول الشاعر :

شرفاتها وجفونها الأسوار والحافظون بها هم الاثنوار

إن الميون لكا الحصون فهدبها وكذا محاجرها الخنادق حولها وما أرق قول مسلم بن الوليد:

وليست سيوف الهند تفنى نفوسنا ولكن سهام فوقت بالحواجب —

(۱) الرشأ : الظبي إذا قوى وتحرك ومثى مع أمه 6 واللحاظ جم لحظة أى النظرات تقول فتنته بلحاظها وألحاظها واللحاظ « بفتح اللام وقد تكسر» مؤخرالدين 6 ومطرورة أى محددة من قولهم طر السكين أو السيف أو السهم إذا أحده 6 وسنان مطرور وطرير محدد ، وكذا سهم مطرور وسيف طرير 6 يريد تشبيه لحاظه بالسهام الحادة الغاتكة 6 والغرض : الهدف يرمي فيه \_ والحنية:القوس « لا شها محنية أى معطوفة ذات وتر » وجمها حنايا 6 والنابل : ذو النبال أى السهام ونبله : إذا رماه بالنبل .

# وَكَأَنَّ سِحْرَ بَلَاغَةٍ فِي لَفْظِهِ أَلَاغَةً فِي لَفْظِهِ أَلَاغَةً فِي لَفْظِهِ أَلَاثِهُ بَابِلِ أَخَدُ أَلَاثُ الْمُقَدِّمَا نُوَافِثُ بَابِلِ

فبها بلغت من القاوب مثاك

وقول الامير سيف الدين المشد:

أغنت لحاظك عن ظبات سيوفهم وقول الشهاب المنصوري :

يا مولماً بسيوف الهند يحملها ضعهن واستغن بالالحاظا والمغل وقول العفيف التلساني :

أرح يمينك مما أنت معتقل أمضى الاسنة ما فولاذه الكحل ونهاية القول:

إن العيون السود أقوى مضربا من كل هندى وكل يمانى فضل العيون على السيوف لانها فتكت ولم تبرز من الاجفان

وكـأن معنى بيتنا الغلق يؤول بعد هذا إلى:

حجبوه بالبيش الفواصل لو دروا حجبوا السيوف فلعظه كالفاصل .
وترجو الفارىء أن يعذرنا في هـذا الاطناب — وإن لم يخل من فائدة — فالبيت
الايخلو من تحريف وتصعيف 6 وفي النفس شيء منكل ما فرض فيه « أحمد يوسف »

(١) الا خذ جمع أخارة وهي رقية كالسجر 6 ويعقدها مشدد للكثرة أي يكثر عقدها والنوافث جمع نافئة أيساحرة 6 ونفث ينفث من النفث كالنفخ 6 أو هو نفخ لطيف يكون في الرقية ولا ربق معه أو إخراج التفس من الفم بقليل من الربق 6 ونفث في العقدة عند الربق إذا نفخ 6 ونفثه إذا سحره 6 وإمرأة نفائة أي سحارة وقوله تعالى : « ومن شر النفائات في العقد » هن السواحر حين ينفثن في العقد « يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها » وبابل مي المدينة المعروفة ينسب إليها السحر والخر 6 والبيت يشير إلى قصة الملكين في قوله تعالى : « وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » وسحر بابل مما أكثر الشعراء ضرب المثل به 6 فهن ذلك :

أظبا سيوف جردت من لحظك ال فتاك أم هاروت أم ماروت

ولابن حبيب الحلي :

تسبي القاوب بسحر بابل طرفها وتجرد الاسياف من لحظاتها — وَكَانَ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ حَاجًا فِي سَنَةِ تِسِعْ وَثَمَالِينَ وَخَسْمِائِنَةٍ أَوْ نَحُوهِمَا خَاوَرَ بِمَكَّةً ، ثُمَّ صَارَ مِنْهَا إِلَى الشَّامِ وَأَقَامَ بِحَلَبَ مُدَّةً ، ثُمَّ ٱنْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ فَسَكَنَهَا إِلَى

: do -

أسكن هاروت في لواحظه أما تراه بالسِيعر قد ننتا ?? معنه:

وأقسم لو هاروت وافاء لم يكن ليروى إلا عن لواحظه السحرا

: ومنه :

تري القلوب فلا تدرى أقام بها هاروت أم ذاك رام من بني تعلى ؟؟

ومنه :

يا من نسيت بسكرة من لحظه ألم الجراح به فعلى ذاهل هل فى الجهون كنانة أم حانة أم حل فيها ناظر أم بابل منه:

وبى ساحر الالحاظ ظبى كا<sup>\*</sup>نما بأجفانه من كثرة السحر بابل

ولابن الساعاتي :

بابلی الحلِمنون تقع غلیلی منه فی رشف ریقه البابلی ولابن القیسرانی :

فواحزنى من هوى فارغ ري النلب في شغل شاغل تجول ظبا سحر أجفانه متى كانت الهند في بابل ؟!

والقول في هذا الممني كشير ، وحسبك من القلادة ما أحاط بالجيد .

« أحمد يوسف نجاتى »

أَنْ مَاتَ بِهَا فِي ثَامِنَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةً سِتَ وَتَسْعِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، عَنْ سَبْعٍ وَسَيِّينَ سَنَـةً ، وَدُفِنَ بِالْقَرَافَةِ ، وَحَدَّثَ بِذَلِكَ أَبْنُهُ أَبُو مَنْصُورٍ عَلِيْ.

وَقَرَأْتُ بِخَطِّ اُبْنِ أَبِي سَالِمِ الَّذِي لَا أَرْتَابُ بِهِ مَا صُورَتُهُ : نُسْخَةُ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَى الْقَاضِي الْفَاضِلِ مَا صُورَتُهُ : نُسْخَةُ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَى الْقَاضِي الْفَاضِي الْفَاضِي مِنَ الْحِجَازِ إِلَى مِصْرَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ، سَنَةَ الْنَدَبْنِ وَتِسْعِينَ وَخَسْمِائَةٍ : لَوْ كَانَتِ الْمَوَدَّاتُ \_ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَ الْمَجْلِسِ السَّامِي \_ فِي نِعْمَةٍ خَصِيبَةِ الْمَرْتَعِ (")، وعيشَةٍ بَقَاءَ الْمَجْلِسِ السَّامِي \_ فِي نِعْمَةٍ خَصِيبَةِ الْمَرْتَعِ (")، وعيشَةٍ عَذْبَةِ الْمَرْتَعِ (")، وعيشَةٍ عَذْبَةِ الْمَرْتَعِ (") أَوَادَامُ عُلَاهُ فِي سَعَادَةٍ لَا تَتَطَرَّقُ (") إِلَى ضَافِي عَذْبَةِ الْمَرْتَعِ (") مِعَادِقُ لَا يَتَطَرَقُ (") إِلَى ضَافِي عَذْبَةِ الْمَرْتَعِ (") مِعَادَةٍ لَا يَتَطَرَقُ (") إِلَى ضَافِي عَذْبَةِ الْمَرْتِعِ (") مِعْدَةٍ مَوْدِثُ الْأَقْدَارِ \_ وَلَا يَتَطَرَقُ (") مِنْ عَافِي مَافِي مُودِهِ اللَّا بِنِعْ حَوَادِثُ الْأَقْدَارِ \_ وَلَا يَتَطَرَقُ (") مِنْ عَافِي مَافِي مُودِهِ السَّا بِنِعْ حَوَادِثُ الْأَقْدَارِ \_ وَلَا يَتَطَرَقُ (") مِنْ عَافِي اللَّهُ السَّا بِنْ حَوَادِثُ الْأَقْدَارِ \_ وَلَا يَتَطَرَقُ (") مَافِي مَافِي اللَّهُ مِنْ السَّا بِعْ حَوَادِثُ الْأَقْدَارِ \_ وَلَا يَتَطَرَقُ (") مَافِي

<sup>(</sup>۱) المرتم : مكان الرتع وهو الا كل والشرب يقال خرجنا نرتم و نلمب أى ننعم و نلمو في شبع ورى و تنعم (۲) تطرق إليه الشيء إذا عرض له و تطرق إلى الاس يبغى إليه طريقاً — و صفا الشيء : كثر وطال ، و برد صاف : أى طويل سابغ والسابغ : الكامل الوافى ، أو سبغ الشيء «كعقد» : طال إلى الارض واقسع (٣) تطرق هنا من الطرق : وهو الماء المجتمع الذي خاصت فيه الدواب والا رجل فكدر ته وجملته قدراً ، ومنه قول عدى :

ثم كان المزاج ماء سحاب لا صرى آجن ولا مطروق وساغ الشراب في الحلق : سهل مدخله ولذ لشار به وهنأه — ثوى بالمكان: أقام به ولزمه

وِرْدِهَا السَّائِغِ بِحِوَادِثِ الْأَكْدَادِ ، وَحَرَسَ مَوَاهِبَهُ لَدَّيْهِ مَا لَزِمَ السَّكُونُ أَوَّلَ الْمُشَدَّدَيْنِ ، وَلَا زَالَتْ ثَاوِيَةً بِجَنَابِهِ مَا لَزِمَ السَّكُونُ أَوَّلَ الْمُشَدَّدَيْنِ ، وَلَا فَتَئَتْ مِنَحُ التَّوْفِيقِ حَقَّ يَلْتَقِيَ الْمُخَفَّفَانِ مِنْ كَامِتَيْنِ ، وَلَا فَتَئَتْ مِنَحُ التَّوْفِيقِ مُصَاحِبَةً لَهُ مَا أَشْتَبَهُ الذَّاتِيُّ بِالْعَرَضِ اللَّاذِمِ (" ، وَذُمَّ مُصَاحِبَةً لَهُ مَا أَشْتَبَهُ الذَّاتِيُّ بِالْعَرَضِ اللَّاذِمِ (" ، وَذُمَّ الْمُفَرِّطِ فِي أَمْرِهِ وَأُحْدِدَ (" الخَاذِمُ ، لَا تَقْزَعُ أَبْوَابُهَا ، وَلَا نَتَدَرَّعُ زِينَةُ لَبُوسِهَا (") وَأَنْوَابُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا نَتَدَرَّعُ زِينَةُ لَبُوسِهَا (") وَأَنْوَابُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا نَتَدَرَّعُ وَيِنَةً لَبُوسِهَا (") وَأَنْوَابُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا نَتَدَرَّعُ وَيِنَةً لَبُوسِهَا (") وَأَنْوَابُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا نَتَدَرَّعُ وَيِنَةً لَبُوسِهَا (") وَأَنْوَابُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا نَتَدَرَّعُ وَيِنَةً لَبُوسِهَا (") وَأَنْوَابُهَا إِلَّا عَنْ مَعْرِفَةٍ وَلَا نَتَدَرَّعُ وَيِنَةً لَوْلُولَهُمَا إِلَا عَنْ مَعْرِفَةٍ إِلَا عَنْ مَعْرَفَةٍ إِلَا عَنْ مَعْرُفَةٍ إِلَا عَنْ مَعْرَفَةٍ إِلَا عَنْ مَعْرَفَةً إِلَيْهِ الْمُؤْمِقِ الْمُهَا إِلَيْهِ الْمُعَلَى الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِلَةُ الْمُثَالِمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْتَالَعُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) هذا من اصطلاح كتب المنطق والحكمة، فإن أردت بسط القول فيها فارجم إليها وخلاصة الفرق بين الذاتي والعرض اللازم: أن الذاتي ما كان جزءا من حقيقة الشيء وماهيته ولا تتحقق إلا به كالنطق والتفكير « بالنسبة للانسان الذي هو حيوان ناطق » وأما العرض اللازم فيم لزومه لحقيقة الشيء تتحقق ماهيته بدونه ، كالتحرك بالا رادة بالنسبة للانسان أيضاً فأنه لازم لحقيقته ، ولكن ماهيته تتحقق بدونه — فهو حيوان ناطق — فاذا تحققت الماهية عرض لها العرض اللازم ولزمها . وإنما اشتبها لا أن كايبها لازم لحقيقة الشيء غير مفارق والتفرقة بينهها دقيقة راجعة إلى ما تقدم « عبد الحالق »

<sup>(</sup>۲) الحمد تقیض الذم كما أن الحازم ضد المفرط و حمده و أحمده و جده محوداً. و تقول الفينا فلانا فأحدثاه أو أذ تمناه أى وجدناه محوداً أو مدموماً و أتيت موضع كذا فأحمدته أى صادفته محودا موافقا وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه

 <sup>(</sup>٣) اللبوس: ما يلبس من الثياب والسلاح ، وتدرعه إذا لبسه وجمله درعاوجنة واقية
 ومودة الانخيار درح حصينة من حوادث الدهر -- والمشاهد يريد بها أمكنة
 الشهود والحضور ضد الغيبة

فِي الْمَشَاهِدِ سَابِقَةٍ ، أَوْ مَاتَّةٍ (١) قَائِدَةٍ ، أَوْ ذَرِيعَةٍ سَائِقَةٍ ، أَوْ ذَرِيعَةٍ سَائِقَةً السَّفَةِ ، سَائِقَ السَّفَةِ ، سَائِقَ السَّفَةِ ،

وَإِنَّمَا لِلنَّفُوسِ سَرَائِرُ أَهْوَاءُ '' تَحِنُّ إِلَى التَّدَانِي إِنْ تَبَاعُدَتِ الشَّعَوْبُ وَتَنَازَحَتِ الدِّيَارُ ، كَمَا لِتَبَايُنِهَا أَسْبَابُ تَبَاعُدَتِ الشَّعُوبُ وَتَنَازَحَتِ الدِّيَارُ ، كَمَا لِتَبَايُنِهَا أَسْبَابُ تَبَاعُدُتِ اللَّائِسَابُ ، وَتَنَازَحَتِ '' تَنَافُرُ مِنْ أَجْلِهَا وَإِنْ تَقَارَبَتِ الْأَنْسَابُ ، وَتَنَازَحَتِ ''

(١) الماتة : الحرمة والوسيلة ، تقول أما أمت إليك بوسيلة أو قرابة أو معرفة ونحو ذلك ، والدريعة : الوسيلة يتوصل بها إلى الذي ، ، يقول إن المعرفة والاتصال بين الانسان وأخيه تسهل إذا سبقها مشاهدة ورؤية فتكون هناك سابقة مودة تقود الانسان إلى التعرف وذريعة تسوقه إليه . ثم شرع يبين أن التعارف قد يكون روحياً تأتلف به الانفس وإن غابت الاجساد .

(۲) لو أردت أن أملاً هذا البياض بما يؤدى هذا المعنى بأيجاز بعبارة فيها تلك الكايات المبعترة في البياض لفلت مثلا : لغل « التعاصدوالتضافر » وعز به التعاون والتناصر ولما تم للارواح المؤتلفة أسس معرفة ، تعشقه الآذان « سابق الصفة » وتحو ذلك من الاسلوب المسجوع الذي يصح أن يربط الكلام بعضه ببعض ويصل سابقه يلاحقه ، وهو يشير في كلامه هذا إلى الا ثمر المشهور : الارواح جنود مجندة ، ما تعارف منها أثنلف وما تناكر منها اختلف ، ونظمه في قوله :

إن النفوس لأجناد مجندة — البيت ثم أتبعه بقوله : في ا تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف (٣) يشير إلى قول محمد بن وهب الجميرى و مطلم قصيدة :

ودائع أسرار طوتها السرائر وباحت بمكنوناتهن النواظر (٤) تنازحت : تباعدت . والمقار جمع مقر : وهو المكان يقر فيه الانسان. أى يثبت ويسكن الْمَقَادُ (١) ، وَالْفَضَائِلُ الْفَاصِلِيَّةُ الْقَرِيرَةُ ، وَالْمَنَاقِبُ الشَّهِيرَةُ الْقَرِ ، وَعَطَّلَت اللَّي قَدْ سَارَ ذِكْرُهَا فِي الْآفَاقِ سَيْرَ الْقَمَرِ ، وَعَطَّلَت مَزِيقَهَا مَرْوِيَّ السَّيرِ ، وَتُلِيتُ مَحَاسِنُهَا كَمَا أَتْنَلَى السُّورُ ، مَزِيَّتُهَا مَرْ الْفَوْرُ بِمُنَاسَمَةً (١) رَيَّاهَا مِنْ أَفْضَلِ مَا أَسْفَرَ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ وَصَارَ الْفَوْرُ بِمُنَاسَمَةً (١) رَيَّاهَا مِنْ أَفْضَلِ مَا أَسْفَرَ عَنْهُ مَنْ أَفْضَلِ مَا أَسْفَرَ عَنْهُ وَصَارَ الفَوْرُ وَعَايَنَهَا الصَّدُرُ الْأَوَّلُ لَكَرَحَ فِي دِرَاسَتِهَا السَّهَرَ ، فَلَا غَرْوَ أَنْ تَحِنَّ النَّفُوسُ إِلَى عَلَّ مَنْ أَفُوسُ إِلَى عَلَّ مَنْ اللَّهُ وَمَا جَدَبَ (١) السَّمَرَ ، فَلَا غَرْوَ أَنْ تَحِنَّ النَّفُوسُ إِلَى عَلَّ مَنْ الْفُوسُ إِلَى عَلَّ مَا أَلِي مَعْلَمَ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا إِلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللَ

<sup>(</sup>١) مِمْنَا يِنظُر إِلَى تُولَ أَبِي الغُوارِسُ الْحِدَانَى :

نسيبك من ناسبت بالود قلبه وجارك من صافيته لا المصافب (٢) مناسمة : استنشاق ، وتنسم النسيم إذا تشممه كننسم العليل والمحزويل إياه -فيجدان لذلك خفة وفرحا -- والريا يريد بها الرائحة الذكية الطيبة

<sup>(</sup>٣) ما جدب السمر : أى ما عابه — وق الحديث : أن عمر جدبالسمر بعد العشاء أو بعد العتمة أى عابه وذمه « وفعله كنصر وضرب »

<sup>(؛)</sup> كذا بالاصل ، ويخيل إلى أنها مصحفة عن مثل « ومأوى فضائلها » وبه يتم الممنى ويستقيم موازنة الكلام مع « مثوى مواهبها »والمثوى : اسم مكان من ثوى أىأفام وثبت « أحمد يوسف نجاتى »

﴿ الْأَرْفَعِ (١) لَمَّا شُمِّى لَهَا وَسَهَا لَهَا (١) ، وَمَنْ هُوَ أَمِينُهَا (١) الْأَرْفَعِ (١) الْمُصَدِّقُ لِظُنُونِهَا، وَيَمِينُهَا (١) إِذَا كَانَ غَيْرُهُ كَبِينُهَا وَشِمَالُهَا، وَقَدْ

(١) يشير إلى قول الرئيس أبى على بن سينا في مطلع قصيدته العيليمة المشهورة
 فى النفس:

هبطت إليك من الحسل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنــم

محجوبة عن كل مقلة عارف

وهي التي سغرت ولم تتبرقع

"(٢) من قول الشاعر :

سموت فأدركت الملاء وإنما يلقى كريمات العلا من سمالها

(٣) يشير إلى قول الاول :

فدی نفسی وما ملکت یمینی فوارس صدقت فیهم

وإلى قول الآخر :

ومستخبر عن سر ليلي رددته

بمياء من ليلي بغير يقين

يقولون أخبرنا فأنت أمينها

وما أنا إن أخبرتهم بأمين

(؛) يمينها هنا معناه يكذبها مقابل توله « المصدق لظنوئها » أما قوله وشهالها فان نصب وهو ما ينتضيه قافية الفقرة — صح أن يكون معطوفا على محل جملة يمينها فهو خبر ثاق الكان ، ويكون ملاحظاً في هذا معنى قولهم في الهين والشهال فأنهم إذا قصدوا جعل الشيء على جهة العناية جعلوه في اليد الهي كما قال البحترى :

وإن يدى وقد أسندت أمرى إليه اليوم في

9 = - 7

مدك المين

## زَادَهَا إِفْرَاطَ (١) حُسنِ التِّبْيَانُ ، فَلِلَّهِ دَرُّ ذَلِكَ الْبَيَانِ ،

ومتى قصد خلاف ذلك جعل فى اليد اليسوى كما قال ابن ميادة ;

ألم تك في عنى يديك جملتني

فلا تجماني بعدها في شهالك

أى كنت مكرما عندك فلا تجعلني مهانا وكمنت بالمكان الشريف منك فلا تحطني إلى المنزل الوضيع — وقال أيضاً :

أبيني أفي يمني يديك جعلتني

فأفرح أو صيرتني في شالك

أى أبيني منزلتي عندك أو ضيمة هي أم رفيمة ? فذكر اليمين وجملها بدلا من الرفعة والعناية والاهتهام ، وذكر الشهال وجملها كناية عن الضعة والاههال وعدم الاكتراث ويصبح عطفه على قوله « يمينها بنصبه على الظرف » فيكون المخاطب الممدوح يميناً وشهالا للفضائل والمناقب ، يعنى أنه قوة لها لا تستنى عنه — واليد الواحدة لا تصنق — وكل اعتهادها عليه . « أحمد يوسف نحاتى »

(١) مأخوذ من قول البحرى في قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان :

غرائب أخلاق هي الروض جادة

ملت الغزالي ذور باب وهيدب

فكم عجبت من ناظر متأمل

وكم حيرت من ناظر متعجب

وقد زادها إفراط حسن جوارها

خلائق أصفار من المجد خيب

وحسن دراری الکواکب أن تری

طوالع في داج من الايل كوكب

ومن قول الآخر :

وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسمد الحسن البيان كنى بالمرء عيباً أن تراه له وجه وليس له بيان فَلَكُمْ السَّنْفَادَتْ حُبِّنَهُ إِلَى أَمْرِ اللهِ مِنَ الطَّوَائِفِ وَالْفِرِقِ (١) ، وَكُمْ قَصَّ كِتَابُهُ (١) مِنْ كَتَائِبِ الطَّلَالِ وَفَرَقَ. وَالْفِرِقِ (١) ، وَكُمْ قَصَّ كِتَابُهُ (١) مِنْ كَتَائِبِ الطَّلَالِ وَفَرَقَ. فَمُ قَالَ وَوَصَفَ الْبَعْرَ الَّذِي رَكِبَهُ حَتَّى خَلَصَ إِلَى مِصْرَ ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ الْبَعْرَ اللَّهِ مَا يَخْدِ اللَّهُ مَا يَكُ مَعْرَ ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ أَرْسَلَ هَذِهِ الْمُعْدَةِ (١) مُسْتَخْرِجَةً لِلْإِذْنِ فِي الْمُعْمُودِ اللَّهَاءَةِ وَالنَّشَرُفِ عِمَيْهُونِ اللَّفَاء ، وَإِنْ زَاحِمَ بِهِ أَوْقَاتَ الطَّاعَاتِ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْخَيْصَادِهِ عَنْ شَيْء مِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمِ أَنْ يَدَعِي أَنَّ فِي ذَلِكَ وَمَوَاقِيتَ الْأَوْطَارِ . وَلِلْمُتَوَ كُلِ لِنَفْسِهِ أَنْ يَدَعِي أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمُهَامِّ وَالْمُودِ الْهِرِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ وَلِيْهِ وَالْمُنْدُ فِي هَذَا لَمُ مَنْ أَنْ فِي ذَلِكَ مَرْبُولِ الْهِرِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ وَلِيْهِ وَالْمُدُدُ فِي هَذَا لَعَمْ مَنْ أَنْ فِي ذَلِكَ مَنْ مُرُوبِ الْهِرِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ وَلِيْهِ وَالْمُدُدُ فِي هَذَا لَهِ مَنْ مُرُوبِ الْهِرِّ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ وَلِيْهِ وَالْمُدُدُ فِي هَذَا

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله تمالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ، فأن بغت إحداها على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله » يريد الكاتب أن يمدح الفاضى الفاضل أنه نصر بلسانه الدين وأيده يقوة حجته وحسن بيانه وبلاغته ، ورد به على الفرق الزائفة فأدحض حجتها ومزق مكانتها

<sup>(</sup>۲) كان فيه تورية يريد قص بمنى قطع أو تتبع ، وورى عنه بالمتبادر أولا وهو قص الحبر عليه إذا أعلمه به — وفرق بين الشيئين فصل — وفرق البحر فلته وشقه وجمله فرقا وأقساما — والتغريق التخريق ، وفرق له عن الشيء إذا بينه له ، وكل هذه المعانى محتملة هنا « أحمد يوسف نجاتي »

<sup>(</sup>٣) كان المحدثون يطلقون لفظ « خدمة » على الرسالة يبث بها الكاثب إلى عظيم وكثر ذلك في كتاب المتأخرين منحلة الفاضىالفاضل ومن بعده . وارجع الى مثل كتاب ثمرات الاوراق وصبح الاعشى ونحوها تجد الاستمال شائعاً .

الطَّرَفِ لِقَاطِنيهِ وَطَادِقِيهِ كَالْأَبِ الْبَرِّ . وَالْمَنْشُودُ مِنَ الْخَرْمِةِ الْمَرْمَةِ وَالْمَنْشُودُ مِنَ الْأَرْبَحِيَّةِ (الْ الْسَكَرِيمَةِ إِلَى كُرَامُ مَثْوَى خِدْمَتِهِ ، وَتَلَقِّيمًا عِمَا يُولِيلُ عَنْهَا الْفَرِيبِ وَوَحْشَتَهُ ، وَحَيْرَةَ الْقَادِمِ وَدَهُشْتَهُ ، وَحَيْرَةَ الْقَادِمِ وَدَهُشْتَهُ ، فَعَيْدُهُ حَيَا الْفَرِيبِ وَوَحْشَتَهُ ، وَحَيْرَةَ الْقَادِمِ وَدَهُشْتَهُ ، فَعَيْدُهُ حَيَا الْمَعْدِمِي لِعِلَةٍ مُتَجَاوِزَةٍ الْفَقَدْرِ الْمَحْمُودِ (اللهُ عَلْمَوْدِ عَلَيْهُ مَتَهَا فِي وَأَعْرَتْنِي بِهِ أَلْفَةُ الْمَهُدِ . وَكَتَبَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْخَضُورِ عِنْدَهُ رُقْعَةً مِنْهَا :

وَحَضَرَ الشَّيْخَ النَّفِيسَ وَصُحْبَتَهُ مَا قَابَلَ كَرِيمَ الاِهْمِامِ النَّهِ وَالْأَثْنِيةِ (اللَّهِ عَنْهُ مِنَ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَثْنِيةِ (اللَّهِ عَا لَا يَزَالُ يُوَالِيهِ وَيَرْفَعُهُ وَيُهْدِيهِ ، وَلَقَدْ أَخْجَلَهُ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ فِي صُورَةِ مُوعَةً وَيُرْفَعُهُ وَيُهُدِيهِ ، وَلَقَدْ أَخْجَلَهُ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ فِي صُورَةِ مُنْقِلٍ ، أَوْ يُرَى بِعَيْنِ غَيْرِ مُوحِدٍ فِي دِينِ هَوَاهُ مُتَنَقِّلٍ . مُوعَدِّ فِي دِينِ هَوَاهُ مُتَنَقِّلٍ . وَمُقْتَرَحُهُ أَنْ يُخِصَّ مِنْ مُوسَدِ الرَّأَي الْعَالِي بِشِعَادٍ يُبْهِجُ وَمُقْتَرَحُهُ أَنْ يُخِصَ مِنْ مَنْ مُسْنِ الرَّأَي الْعَالِي بِشِعَادٍ يُبْهِجُ

<sup>(</sup>۱) الا ربحية : خفة تحمل المرء على المروءة وهزة لها ، ورجل أريحي أى واسع الحلق ينبسط إلى المعروف ويهش للندى ويرتاح للجميل والكرم

<sup>(</sup>۲) في الاصل المحدود ، وفي العاد « المحمود » وقد يكون الاصل : المحمود الحد أو للقدر المحمود الغاية التي تفوت الحد «مثلا» لتوافق قافية الفقرة بمدها « المهد » فأثن الكاتب كما ترى قد النزم السجع وعنى بمحسنات بديعية أخرى من الترصيع والازدواج والتورية والجناس والطباق والتوجيه « احمد يوسف نجاتي »

<sup>(</sup>٣) الا منية جم ثناء 6 « ويرفعه » يعود إلى الادعية ويهديه يعود إلى « الاثنية »

وَلَا يُسْبِحُ " ، وَيَشْرَعُ لَهُ سَبِيلًا فِي الْفَخْرِ وَيُسْبِحُ ، وَأَنْ يُولُونُ الْمَالَ ، وَيَبْقَ الجُمَالُ ، فَشَيرَ بِأَسْطُو بِالْخُطِّ الْكَرِيمِ يَفُوقُ الْمَالَ ، وَيَبْقَ الجُمَالُ ، فَأَنْهَ السَّمَاتِ مَا خَطَّتُهُ يَمِينُهُ ، وَأَثْبَتُ الصَّقَاتِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ نَوْيِينَهُ ، وَأَوْ كَى الشَّمَادَاتِ مَا تَطَوَّعَ بِهِ كَرَمُهُ ، وَأَعْطُرُ عَلَيْهِ نَوْيِينَهُ ، وَأَوْ كَى الشَّمَادَاتِ مَا تَطَوَّعَ بِهِ كَرَمُهُ ، وَأَعْطُرُ وَيَاضِ الخَادِمُ يَنِنَهُ وَيَاضِ الخَادِمُ اللَّهُ وَيَعْرَفُو إِلْمُؤْهُ ، وَخَوْفِ إِبْرَامٍ " وَقَادُ حَصَلُ الْخَادِمُ اللَّهُ وَيَعْرَفُو إِلْمُؤْهُ ، وَخَوْفِ إِبْرَامٍ " فَغْرِضُهُ وَيُعْرَفُهُ وَيُعْرَفُو إِلْمُؤْهِ مَا أَنْبَتَنَهُ وَيُعْرَفُهُ وَيُعْرَفُهُ وَيُعْرَفُو إِلْمُؤْهُ ، وَخَوْفِ إِبْرَامٍ " يَغْبِضُهُ وَيُعْبَطُهُ وَيُعْرَفُو إِلَيْدَامَةِ وَيُغْمَلُهُ ، وَخَوْفِ إِبْرَامٍ " يَغْبِضُهُ وَيُعْبَطُهُ وَيُعْرَفُهُ وَيُعْرَفُو اللّهِ عَذِهِ بِأَيْمَاتِ الشَّاعِرِ يَعْبِضُهُ وَيُعْبَطُهُ وَيُعْبَطُهُ . وَقَدْ تَوْجَمَ عَنْ حَالِهِ هَذِهِ بِأَيْمِاتِ الشَّاعِرِ الشَّهُ وَيُعْرَفُهُ وَيُعْبَطُهُ وَيُعْبَعِلُهُ . وَقَدْ تَوْجَمَ عَنْ حَالِهِ هَذِهِ بِأَنْهُمْ اللّهُ وَهِي :

<sup>(</sup>١) يبهج: أى يغرح ويسر . ولا ينهج: من أنهج البلى الثوب اذا أخلفه ، أومن أنهجه جله ينهج: أى يبهر ويتتابع نفسه ، وأنهج الدابة إذا سار عليها حتى انبهرت وأعيت . وأما ينهج ، الثانى فن أنهج الطريق أو الامر ، أى أبانه وأوضعه

<sup>(</sup>٢) الديم جمع ديمة : وهي مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق

<sup>(</sup>٣) أى تثقيل . والمبرم: الثقيل. والغث الحديث الذى يصدع رأس جليسه بأحاديث فاترة لا فائدة منها ولامعنى لها ، وكرأنه أخذ من المبرم وهو الذى يقتلع الحجارة من المجال ، أو من المبرم وهو الذى يجنى ثمر الاراك لا طعم له ولا حلاوة ولا حموسة ولا معنى ، وقال الاصمعى : المبرم الذى هو كل على صاحبه لا نفع عنده ولا خير بمنزلة البرم الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر وياً كل معهم من لحمه

عَالَةٌ قَدْ حَصَلْتُ لِلْخَوْفِ مِنْهَا حَوْلَ دَارِ الْأَسْتَاذِ فِي عَشْوَاءِ (۱) حَوْلَ دَارِ الْأَسْتَاذِ فِي عَشْوَاءِ (۱) إِنْ تَأَخَّرُتُ أَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا فِيهَا سَاءً ظَنِّى فِي الْمَوْضِنَعَيْنِ بِرَائِي (۱) سَاءً ظَنِّى فِي الْمَوْضِنَعَيْنِ بِرَائِي (۱) سَاءً ظَنِّى فِي الْمَوْضِنَعَيْنِ بِرَائِي (۱) لَسَنْتُ أَذْرِي مِنَ الضَّلَالِ أَقَدًا لَسَنْتُ أَذْرِي مِنَ الضَّلَالِ أَقَدًا لَيْ إِنَّ فِي ذَاكَ أَمْ مِنْ وَرَائِي الْحَالِ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ أَمْ مِنْ وَرَائِي اللَّهُ الْرَائِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ال

(۱) من قولهم : ركب فلان العشوا و إذا خبط أصره وحار فيه وركبه على غير بصيرة ولا هدى ولا بيان أو حمله على أصر غير مستبين الرشد فريما كان فيه ضلالة ، وأصله من العشوا وهي الناقة التي لا تبصر ما أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء ولا تتمهد مواضع خفافها — أو من عشوا و الليل أى ظلمائه وقد يضرب هذا مثلا للشارد الذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبته — والعشوة ركوب الأصر على غير بيان وبصيرة ، يقال أوطأتني عشوة أى أمرا ملتبسا وذلك إذا أخبرتهم بما أوتعتهم به في حيرة أو بلية « عبد الحالق » (٢) الراء لغة في الرأى من راه يراء لغة في رأى والاسم منه الرأى والراه ، قال الشاعر :

أمرتنى بنزول البحر أركبه فيرى لك الحير فاخصصه بذا الراء ما أنت نوح فتنجينى سفينته ولا المسيح أنا أمثى على الماء

والبيتان لابى الحسن على بن عبد الغنى الحصرى الشاعر الضرير ابن خالة أبى إسحاق العصرى صاحب زهر الآداب . ويروى . بذا الداء بدل الراء فلا شاهد فيه « أحمد يوسف نجائمى » أُورْ الْخُدْمَةَ الَّتِي تُوْرِثُ أَسْمِي (١)
عِنْدَ كُمْ فِي جَرِيدَةِ الْأُولِيَاءِ
عَنْدَ كُمْ فِي جَرِيدَةِ الْأُولِيَاءِ
ثُمَّ أَخْشَى أَنِّى أُعَدُّ إِذَا جِئْ
ثُمَّ أَخْشَى أَنِّى أُعَدُّ إِذَا جِئْ
ثُمْ أَسْمِي
عَدْ تَحَيِّرُنتُ فَأَجْعَلُوا أَنْهُم أَسْمِي

وَمِنْ خَطَّهِ : وَمِنْ عَبَثِ الْخَاطِرِ وَهُوَسِهِ أَبْيَاتُ تَشَوَّفْتُ () فِيهَا الْحِجَازَ بَعْدَ مُجَاوَرَتِى بِالْحُرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةً — قَدَّسَهَا — اللهُ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَهِى :

<sup>(</sup>۱) يؤثر الحدمة أى يفضلها ويقدمها فى رأيه ، ويؤثر اسمه أى يكرمه ويجعله أثيراً أى يجعله مكينا مكرما وقد يكون « تأثر » من أثر الحديث عن الفوم إذا نقله ورواه وقيده والجريدة لفظ استمله المولدون بمنى دفتر أرزاق الجند وهي صحيفة حررت لبعض الامور أخذت من جريدة الخيل وهي التي حررت لوجه ، شوسع فيه فأطلق على كل دفتر أو صحيفة « أحمد يوسف نجاتي »

<sup>(</sup>٢) في الاصل : تشرفت

خَلِيلً هَلْ يَشْنِي مِنَ الْوَجْدِ وَقَفَةٌ بِخَيْفِ (ا) مِنَّى وَالسَّامِرُونَ الْجُوعُ \* وَهَلْ لِلْبَيْلَاتِ (<sup>۲)</sup> الْمُحَصَّبِ عَوْدَةٌ وَهَلْ لِلْبَيْلَاتِ (<sup>۳)</sup> الْمُحَصَّبِ عَوْدَةٌ وَعَيْشٍ مَضَى بِالْمَأْزِمَيْنِ (<sup>۳)</sup> رُجُوعُ \* وَعَيْشٍ مَضَى بِالْمَأْزِمَيْنِ (<sup>۳)</sup> رُجُوعُ \* وَهَلْ سَرْحَةٌ (<sup>۳)</sup> بِالسَّفْحِ مِنْ أَ يْمَنِ الصَّفَا رَعَتْ مِنْ عُهُودِى مَا أَصْاعَ مُضيعُ \*

(۱) الحيف : ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومنه : خيف مني به وهو في سفح جبل مني غرة بيضاء في جبل الاسود الذي خلف جبل أبي قبيس ، وبها سمى مسجد الحيف . أو لانها خيف أي ناحية من مني

(٢) ليبيلات : تصغير ليلات ، أى ليلات قليلة ، والمحصب : موضع رمي الجمدار في منى والمحصب أيضاً : موضع بين مكمة ومنى وإلى منى أقرب وهو بطحاء مكمة ، وهو من الحصب أى الرمي بالحصباء أى صنار الحصى — وفي محصب منى يقول عمر بن أبى ربيعة :

نظرت إليها بالمحصب من منى ولى نظر لولا التحرج عازم وفي الحيف يقول نصيب أو المجنون:

ولم أر ليلي بمد مونف ساعة بخيف منى تري جمار المحصب ويبدى الحصا منها إذا فذفت به من البرد أطراف البنان المحضب

وفى الهامش لعله: نايال بالمحصب (٣) المأزمان موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين وبه المسجد الذي يجمع فيه الامام بين الصلاتين الظهر والعصر وأصل المأزم الطريق الضيق بين الجبال (٤) السرحة وجمعه سرح: شجر كبار عظام طوال لا ترعى وإنما يستظل فيه ، وينبت بنجد في السهل والغلظ ولا ينبت في رمل ولا جبل . أو هو كل شجر طال . وقال أبو حنيفة الدينورى: السرحة: روضة محلال واسعة يحل تحتها الناس في الصيف ويبنون تحتها البيوت وظلها صالح — قال الشاعر: —

### وَهَلْ قُوصَنَتْ خَيْمٌ عَلَى أَبْرَقِ (١) الْحِمَا

#### وَمَا ذَاكَ مِنْ غَدْرِ الزَّمَانِ بَدِيعُ ﴿

#### وَهَلْ تُودَنْ مَاءً بِشِعْبِ (") أَبْنُ عَامِرٍ مَاءً بِشِعْبِ (") أَبْنُ عَامِرٍ

حَوَائِمٌ لَوْ يَقْضَى لَمُنَّ شُرُوعُ ﴾

- فيا سرحة الركبان ظلك بارد وماواك عدب لا يحل لوارد والعرب تكنى عن المرأة بالسرحة وليل هذا البيت منه ، وكذا قول الشاعر : يا سرحة الماء قد سدت موارده أما إليك طريق غير مسدود ? لهائم حام حتى لا حراك به محلاً عن ورود الماء مطرود وقال جيد بن ثور :

أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاء تروق وسفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه المساء — والصفا مكان مرتفع من جبل أبى قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادى ، ومن وقف على الصفا كان بجذا، الحجر الاسود والمشعر الحرام بين الصفا والمروة «أحمد يوسف تجاتى»

(۱) الابرق: موضع فيه حجارة ورمل وطين مختلطة — والحجى أصله فى اللهة: الموضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعوه — وإذا أطلق « الحجى » ينصرف الى « حمى ضرية » الذى سار ذكره وعرف أمره وضرية : قرية عامرة فى طريق مكة من البصرة من نجهد لها حاج بالبصرة وكذلك حمى الرندة من قرى المدينة

(۲) شعب ابن عامر ماء أوله الا بلة «بلدة على شاطى، دجلة والبصرة وهى أقدم من من البصرة » وكانت الا بلة تعد من جنان الدنيا وفى شعب ابن عامر يقول الشاعر :
إذا جئت بان الشعب شعب ابن عامر فاقرى، غزال الشعب منى سلاميا الحوائم : العطاش وحوائم جمع حا ثمة مؤنث حائم ولعله يريد الاكباد الحرى والحائم العطشان الذى يحوم حول الما . . هذا أصله ، ثم كتر استماله حتى صار كل عطشان حائماً والشروع الورود : يريد أتمنى لويقضى النخ

(١) العود النضار « بضم النون » المتشعبة النصون والطويل بمنى النضير من النضرة وهو النعمة والحسن والرونق — وجميع بمنى مجتمعة (٢) ونعمان : واد ينبت الاراك ويصب إلى ودان بلد غزاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والطائف وفيه يقول أبو العميثل :

أما والراقصات بذات عرق ومن صلى بنمان الاراك لقد أضمرت حباً من سواك وهناك نمان آخر بالشام . مربع أى خصيب من مرع الوادى : كتر به الخصب والكلا ويفال في المثل : ومرع واديه يضرب لمن اتسع أمره واستغنى « أجد يوسف نجاتى »

ومَا أَزْمَعَ إِلَىٰ الْيَمَانُونَ نِيَّـةً وَلَا رِيعَ (١) بِالْبَيْنِ الْمُشْتِّ مَرُوعُ كُنَّى حَزَّنَّا أَنِّى أَبِيتُ وَبَيْنَنَا منَ الْبيدِ (٢) مُعدُو (١) الْفِجَاجِ وسيعُ أُعالِجُ نَفْسًا قَدْ تَوَلَّى بِهَا الْأَسَى وَطَرُفاً يَجِفُ الْدُرْنُ (٣) وَهُوَ هُوعُ وَمَنْ خَطِّهِ أَيْضًا بَيْتَانِ صَدَّرْتُ بِهِمَا كَـتَابًا فِي هَذِهِ الرُّفْعَةِ إِلَى بَعْضِ الْإِخْوَانِ بِمَكَّلَّةً -حَرَّسَهَا اللَّهُ تَعَالَى-: أَلَا أُقُل لِجِيرَانِ الصَّفَا لَيْتَ دَاعِيَ التَّ مَفَرُقِ أُعْمِى يَوْمُ رَاحَ مُنَادِياً

<sup>(</sup>۱) ربع : مجهول راعه الشيء : أى أفزعه وأخافه فهو مروع أى مخوف ، والبين : النراق والبعد . والمشت : المغرق المشتت (۲) البيد : جمع بيدا ، ، وهي الغلاة، ومعدو: من عداء إذا تجاوزه إلى غيره وتركه ، أو من عداه إذا منعه ، يريد أن هذه البيد غير مطروقة ولا مساوكة بل يعدوها السابلة إلى غيرها خشية أهوالها وخوف الضلال فيها ، والنجاج جمع فج : وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين أو ما انخفض من الطرق « عبد الحالق »

 <sup>(</sup>٣) المزن : السحاب أو أبيضه ٤ أو ذو الماء ، واحده مزنة ٤ وهي القطعة منه ٤
 والمطرة . والهنوع : السيال الكثير

لَعَمْرِي لَقَدْ وَدَّعْتُ يَوْمَ وَدَاعِكُمْ بِشِعْبِ (١) الْمُنَقَّ شُعْبُةً مِنْ فُؤَادِيا

وَمِنْ خَطِّهِ رِسَالَةٌ كَنَبَهَا إِلَى الْفَاصِلِ أَيْضًا يُسْأَلُهُ مَّ شَيْئًا مِنْ رَسَائِلِهِ ، قَالَ فِي آخِرِهَا : فَصَارَ مَثُلُ الْعَوَارِفِ (" شَيْئًا مِنْ رَسَائِلِهِ ، قَالَ فِي آخِرِهَا : فَصَارَ مَثُلُ الْعَوَارِفِ (" الَّتِي قَدِ اُقْتَصَرَ فِي ذِكْرِهَا عَلَى الْإِيمَاء وُقُوفًا مَعَ تَحْدِ (" سَيِّدِنَا – « أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ » – مَبْسُوطَ الْيَدِ فِي عِبَادِ اللهِ سَيِّدِنَا – « أَطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ » – مَبْسُوطَ الْيَدِ فِي عِبَادِ اللهِ بِالْفَرْضِ (" ، مُقْرِضًا لَهُ عَنَاءَ هَمِّهِ فِيهِمْ أَحْسَنَ بِالْفَرْضِ (" ، مُقْرِضًا لَهُ عَنَاءً هَمِّهِ فِيهِمْ أَحْسَنَ

(۱) الشعب : في الا صل مسيل الماء في بطن من الارض . وشعب المنتي ; مكان بين أحد والمدينة وهو طريق للعرب إلى الشام كان في الجاهلية يسكنه أهل تهامة (٢) العوارف جم عارفة : وهي المعروف والصنيعة (٣) المحتد : الطبع ، يقال : رجم إلى محتده إذا قعل شيئاً يناسب طبعه وعدل إليه عن غيره مما لا يلائمه — وفي بعض المراجم « محبة » يعني الكاتب أنه انتصر في تعداد هذه العوارف على الاشارة إليها مراعاة الطبع لمدوح « القاضي الفاضل » وإيثارا لما يحبه وعيل اليه من عدم الاشارة بذكر صنائعه حتى لا يظن فيه الامتنان بها

« أحمد يوسف نجاتى »

(؛) الغرض: العطية المرسومة ، يقال: ما أصبت منه فرضاً ولا قرضاً — والفرض أيضا ما أوجبه الكريم على نفسه فوهبه لنيره وجاد به على من يستحقه لنير ثواب أو انتظار عوض — والفرض ما أعطاه ليكافأ عليه أو ليسترده بعينه ، قال الحكم بن عبدل تواعس أحياناً فتشته عسرتى وأدرك ميسور الغنى ومدى عرضى وأعسر أحياناً فتشته عسرتى وأدرك ميسور الغنى ومدى عرضى وما نالها حتى تحلت وأسفرت أخو ثقة منى بترض ولا فرض وما عبد الحالق »

الْقَرْض (١)، مُنْجِزاً لَهُمْ مَا وَعَدَ . «وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْأَرْضِ » عِنْدُ الْخَادِمِ . وَمَثَلُهُ كَالْبَيْتِ مِنَ الْقَرِيضِ قَبْلَ الْقَافِيَةِ ، وَالْمَرِيضِ الَّذِي مَطَلَتْهُ الْأَيَّامُ بِالْعَافِيَةِ ، فَلَا يَكُمْلُ ذَاكَ وَلَا يَرُوقُ ، وَلَا يَتَطَرَّبُ بِهِ الْمَشُوقُ ، وَلَا يَتَرَنَّمُ بِهِ ٱلْكَـٰئِيبُ ، وَلَا يَتَسَلَّى بِهِ الْغَرِيبُ دُونَ تَمَامِهِ ، وَتَكَافُؤُ أَجْزَاء نِظَامِهِ ، وَعَبَقِهِ بِمِسْكِ خِتَامِهِ ، وَلَا يُحِسُّ هَذَا بِلَدَّةٍ عَلَى الْحُقيقَةِ – وَ إِنْ شَرُفَتْ – حَتَّى يَجِدَ رُوحُهُ رُوحَ الشُّفَاءِ فَيُدْرِكَ مَزِيَّتُهَا بِطُرُقِ الصِّحَّةِ ، وَمُرُوءَتُهَا بِحَاسَّةٍ سَمْعِهَا ، وَ تُسَاعِفَهُ ۚ الْأَقْدَارُ بِنَكُمِيامًا لَكَ وَجَعْمًا .

وَمَا أَسَفِى إِلَّا عَلَيْهَا فَإِنَّى إِلَّا عَلَيْهَا فَإِنَّى إِللَّهَ اللَّهِ أَكْلَفُ (٢) بِقِرْطَاسِهَا لَا بِالدَّنَانِيزِ أَكْلَفُ (٢)

<sup>(</sup>۱) يشير الى قوله تمالى: « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له » (۲) كانف بالشيء « كفرح » إذا أولع به واشتد غرامه ولهج بذكره

رُفِحَدُ لِي عِمَا أَهُواهُ مِنْهَا فَإِنْنِي سَأَلِفُ فِي اسْتِيهَا بِهَا وَأَكَافُ (ا) سَأْلِفُ فِي اسْتِيهَا بِهَا وَأَكَافُ (ا) وَمَا هَذِهِ الْأَهُواهُ إِلَّا غَرَائِز " وَمَا هَذِهِ الْأَهُواهُ إِلَّا غَرَائِز " وَمَا هَذِهِ الْأَهُواهُ إِلَّا غَرَائِز " وَمَا هَذِهِ الْمُنَكَافَّةُ (ا) فَي عَنْ حَالٍ مَنْ شَرُفَ بِهِذَا مِنْ أَفْنَاء (ا) وَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ عَنْ حَالٍ مَنْ شَرُفَ بِهِذَا مِنْ أَفْنَاء (ا) وَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ عَنْ حَالٍ مَنْ شَرُفَ بِهِذَا مِنْ أَفْنَاء (ا)

(۱) من كافه الا من فتكافه : إذا جشمه على مشقة وعلى خلاف عادة \_ يعنى أن الشاعر سيلح في طلب هذه الهبة « الرسائل » من الفاضى الفاضل ويكاف نفسه في هذا الالحاح والالحاف الذي لم يألفه ما يشتى عليها لنفاسة للطلوب وعزته حتى لا يبالى أن يراق في طلبه ماء الوجه فعلى قدر المطلوب يكون الجهد « أحمد يوسف نجاتي » (٢) هذا مثل قول الشاعر :

دع التخلق يبعد عنك أوله إن التخلق يأتمى دونه الحلق (٣) الأفناء من الناس: الأخلاط واحدة « فنو » بكسر الفاء وأكثر ما يستعمل في الجماعة : فيقال هؤلاء القوم من أفناء الناس، يعنى أنهم قوم نزاع من هنا وهبنا ، وقال الحطيئة :

وتعذائي أفناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علت سعد وكان الكاتب يريد أن يتواضع لمفام الفاضي الفاضل ويقول: إن كنت بالنسبة لمن شرف بالحظوة برسائل الممدوح أعد من أخلاط الناس وعامتهم ، لا من خواصهم الذين يعدركون بلاغة هذه الرسائل ، ويحتى لهم أن يغوزوا بأهدائها لمرفتهم قيمتها ، فليس لى أن أعترض على هذا الايثار بل ليس لى إلا التسليم بما يراه الفاصل الذي تبين أقدار الناس عنده وتتناوت مراتبهم لديه بما يشرفهم به من رسائله السامية — وهو تواضع فيه شيء من للتعريض والاغراء حتى يبادر الفاصل بأهدائه ما يريد خشية أن يظن السائل أن القاضي يراه كما يصف نفسه وقد يحتمل الكلام معني آخر وهو ظاهر

« أحمد يوسف نجاتي »

النَّاسِ!، وَكُمْ يَكُمُلُ بِعُدَّتِهِ الاِسْتِئْنَاسُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَرِضًا ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مُعْتَرِضًا ، وَلَا أَنْ يَتَلَقَّى ذَلِكَ بِغَيْرِ النَّسْلِيمِ وَالرَّضَا ، فَإِنَّ الْخَدْمَةَ السَّامِيَة هِيَ الَّتِي تَبَيَّنُ لَدَيْهَا الْأَقْدَارُ، وَ بِأَفْعَالِهَا تَتَرَبَّنُ لَدَيْهَا الْأَقْدَارُ، وَ بِأَفْعَالِهَا تَتَرَبَّبُ الْمُنَاذِلُ وَتَتَفَاتُ الْأَخْطَارُ .

وَ كُنْتُ عِنْدَ كُونِي بِمَرْوَ<sup>(۱)</sup> عَرَضَ عَلَى شَيْخُنَا نَخُرُ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ الرَّحِيمِ بْنُ تَأْجِ الْإِسْلَامِ أَبِي سَعْدُ السَّمْعَانِيِّ ""

(۱) مرو : كانت أشهر مدن خراسان وقصبتها وتسمى مرو الشاهجان « والشاهجان النظ فارسى معناه نفس السلطان ، وجان = نفس أو روح . وشاه = سلطان » -- يت بذلك لجلالتها عندهم ، وقد أخرجت مدينة مرو من الاعيان وعلماء الدين وأقطاب الشريعة مافل أن تخرجه مدينة أخرى . وقد كان مؤلف الكتاب بها سنة ٦١٦ وأقام فيها ثلاثة أعوام ، ويقول : ولولا ماعرا من ورود التتر إلى تلك البلاد وخرابها مافارتتها إلى المهت لما في أهلها من الرفد ولين الجانب ، وكثرة كتب الاصول المتفنة بها فأنى فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة . . . ثم قال وكانت « أى الكتب » سهلة التناول لايفارق منزلى منها مائنا مجلد وأكثره بغير وهن تكون قيمتها مائن دينار فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها وأنساني حبها كل بلد، وألهاني عن الاهل والولد . إلى أن خرجت عنها مفارقا ، وإلى تلك المواطن ملتفتا وامقا الخ

(۲) مو أبو المظفر غر الدين عبد الرحيم بن الحافظ أبى سعيد عبد الكريم بن الحافظ أبى سعيد عبد الكريم بن الحافظ أبى بكر محمد بن الامام أبى المظفر منصور بن محمد التميمى المروزى الشافعى الفقيه المحدث ولد سنة ۳۷ و وتضلع من علوم الشريعة وروى جل كتبها القيمة ورحل الناس إليه ورووا عنه وانتهت اليه رياسة الشافعية ببلده . توفى عند دخول التتار بلاد خراسان وإبادتهم العباد وإهلاكهم الحرث والنسل 6 ودلك سنة ۲۱۷ « أحمد يوسف نجاتى »

- تَغَمَّدُهُمَا اللهُ بِرَحْمَتِهِ - بُجزْ الْ يَشْتَمِلُ عَلَى رَسَائِلَ لِلْحَسَنِ الْقَطَّانِ إِلَى الرَّشِيدِ الْوَطْوَاطِ (١) مَحْشُوَّةً بِالسَّبِ لَهُ وَالنَّلْبِ (١) تَعْرِيطًا ، وَيُلْزِمُهُ الْخُجَّةَ فِي أَنَّهُ نَهَبَ كُنْبَهُ ، وَسَلَبَهُ نَتِيجَةً عُمْرِهِ ، وَيُسْتَحْسِبُ (١) الله عَلَيْهِ . وَمَنَانَ نِطَاقُ وَسَلَبَهُ نَتِيجَةً عُمْرِهِ ، ويَسَنتَحْسِبُ (١) الله عَلَيْهِ . وَمَنَانَ نِطَاقُ الرَّمَانِ مِنْ تَحْصِيلِهَا وَكَشِهَا، وَقُلْتُ : وَمَنَانَ مِنْ تَحْصِيلِهَا وَكَشِهَا، وَقُلْتُ : وَمَنَانَ مِنْ دُونِهَا النَّرْكُ وَكَمْ النَّرْكُ وَمَنَا النَّرْكُ وَمَنَا النَّرْكُ وَمَنَا النَّرْكُ وَمِنَا النَّوْلُكُ وَمِنَا اللَّهُ اللهُ وَمُنَا اللهُ وَلَيْحَالَ مِنْ دُونِهَا النَّرْكُ وَمِنَا اللَّوْلُولُ وَمِنْ حَاجٍ فَقْسِ حَالَ مِنْ دُونِهَا النَّرْكُ وَمِنَا النَّرْكُ وَمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) هو الكاتب المشهور محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك بن مجمد ابن عبد الله بن عبد الله ابن عبر بن الحطاب رضى الله عنه : كان من أفراد عصره جامعا بين جودة المنثور والمنظوم خبيرا باللغة وعلومها وآدابها واقفا على أسرار بلاغتها ودلائل أعجازها ملها باللغة الغارسية فجمع بذلك بين عزيمتين ونال باتفان اللغتين الحسنيين ولد بمدينة بلخ بخوارزم سنة ٧٠٥

<sup>(</sup>۲) ثلبه «كضرب» إذا لامه وهابه وصرح بسبه وقال فيه وتنقصه ، أو النلب : وشدة اللوم والاخذ باللسانوثلم الاعراض، ويقال : ما اشتهى الثلبإلا من أشبه الكلب (٣) من قولهم : حسيبه الله أى طلب من الله مجازاته وحسابه وحسبه الله أى انتقم منه ، وقال الفراء في قوله تعالى : « وكفى بالله حسيبا ، وقوله تعالى : الله على كل شيء حسيبا » : أي مجازيا ومحاسبا ، ومن ذلك : احتسب قلاق على زيد عمله : إذا أنكر عليه قبيح فعله

إِذَا ذَكَرَانُهَا النَّفْسُ حَنَّتْ وَأَرْزَمَتْ (١)

وَوَدَّتْ لِفَرْطِ الْوَجَدِ أَدْرَ كَهَا الْفَتْكُ (<sup>1)</sup> سَلَامٌ عَلَى تِنْكَ اللَّيْبَارِ وَقُدِّسَتْ فَلَكَ اللَّيْبَارِ وَقُدِّسَتْ فَوَى الْعِلْمُ وَالنَّسْكُ فَوَى الْعِلْمُ وَالنَّسْكُ

وَبَقِيَتُ نَفْسِي إِلَيْهَا مُنَطَلِّعَةً ، وَإِلَى مَكَنُونِهَا مُتَلَقِّتَةً ، فَطَفِرْتُ بِرَسَائِلِ الرَّشِيدِ مُحَدَّدِ بْنِ مُحَدَّدِ بْنِ عَبْدِ الجُلِيلِ فَطَفَرْتُ بِرَسَائِلِ الرَّشِيدِ مُحَدَّدِ بْنِ مُحَدَّدِ بْنِ عَبْدِ الجُلِيلِ الْعُمْرِيِّ الْبَلْخِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْوَطُواطِ ، مُتَضَمِّنَةً لِأَجْوِبَةٍ يَدُلُّ الْعُمْرِيِّ الْبَلْخِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْوَطُواطِ ، مُتَضَمِّنَةً لِأَجْوِبَةٍ يَدُلُّ الْعُمْرِيِّ الْبَلْخِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْوَطُواطِ ، مُتَضَمِّنَةً لِأَجْوِبَةٍ يَدُلُّ الْعُمْرِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْوَطُواطِ ، مُتَضَمِّنَةً لِأَجْوِبَةٍ يَدُلُلُّ اللهِ الْقَطَانِ عَنْ تُهْمَتِيدٍ ، وَالْإِذْعَانِ بِإِيْرَامِ سَاحِتِهِ .

نُسْخَةُ الرِّسَالَةِ الْأُولَى :

« بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ » : قَرَعَ سَمْعِي مِنْ أَفْوَاهِ الْوَارِدِينَ وَأَلْسِنَةِ الطَّارِئِينَ عَلَى خُوَارِزْمَ أَنَّ سَيِّدَنَا ـ أَدَامَ اللهُ

· فَضْلَهُ \_ كُلَّمَا تَفَرَّغَ (١) مِنْ مُهِمَّاتِ نَفْسِهِ ، وَوَظَائِفِ دَرْسِهِ أَقْبَلَ بِمَجَامِعِهِ عَلَى أَكُلِ كُلِمِي، وَالْإِطْنَابِ فِي سَبِّي وَشَتْمِي ، وَيَنْسُبُنِي إِلَى الْإِغَارَةِ عَلَى كُتُبِهِ ، وَيُبَالِغُ فِي هَتْكِ أَسْتَارِ الْكُرَمِ وَحُجُبِهِ . أَهَـٰذَا يَلِيقُ بِالْفَضْل وَالْمُرُوَّةِ \* أَوْ يَجْمُلُ بِالْكَرَمِ وَالْفُتُوَّةِ أَنْ يَفْتَرَى عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَذَبِ الْمُقْلَقِ، وَالْبُهُنَانِ الْمُؤْلِمِ، الرِّمَ الْبَالِيَةُ ، مِنَ الْأَجْدَاثِ مُتَدَرِّعَةً مَلَابِسَ الْخَيَاةِ التَّانِيَةِ ، وَجُمِعَتْ عِبَادُ اللهِ فِي مَوَاقِفِ الْعَرَصَاتِ (٢) ، وَتَطَايَرَتْ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ إِلَى أَرْبَابِهَا ، وَسُئِلَتْ كُلُّ نَفْسِ عَمَّا كَسَبَتْ، فَمِنْ مُسِيء يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى النَّارِ ، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) كلما تفرغ: هكذا فى الاصل وفى العاد وفى رسائل الوطواط، وكا أداة استغرافية لا يليها إلا الماضى كقوله تعالى: «كلما أضاء لهم مشوا فيه — كما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رزقا » إلى غير ذلك من الشواهد، وأنى ألفت نظر بعض الناشئين إلى هذا الاستعمال اليعتذوه «عبد الحالق»

<sup>(</sup>٢) جم عرصة : البقعة الواسعة ليس فيها بناء

مُحْسَنِ يُحْمَلُ عَلَى أَعْطَافِ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْجُنَّة ('' ، كُمْ يَتَعَلَّقُ فِي ذَلِكَ الْمُقَامِ الْهَائِلِ أَحَدُ بِذَ يلي طَالبًا مِنَّى مُلْكًا غَصَبْنَهُ ، وَلَا مَالًا نَهَبْتُهُ ، أَوْ دَمَا سَفَكْتُهُ ، أَوْ سِتْرًا هَتَكْتُهُ ، أَوْ شَخْصًا قَتَلَنَّهُ ، أَوْ حَقًّا أَبْطَلْتُهُ ، وَهَأَ نَذَا قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْوَجْهِ الْحُلَالِ قَرِيبًا مِنْ أَلْفِ مُجَلَّدٍ مِنَ الْكُنُّب النَّفِيسَةِ ، وَالدُّفَاتِرِ الْفَائِقَةِ ، وَالنُّسَخِ الشَّرِيفَةِ ، وَوَقَفْتُ كُلُّهَا عَلَى خَزَائِنِ الْكُتُبِ الْمَبْنِيَّةِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ـ عَمَرَهَا اللهُ \_ لِيَنْتَفِعَ الْمُسْلِمُونَ بِهَا ، وَمَنْ كَانَتْ عَقِيدَتُهُ هَكَذَا كَيْفَ يَسْتَجِيزُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يُغِيرَ عَلَى كُتُب إِمَام مِنْ شَيُوخِ الْعِلْمِ ، أَنْفَقَ جَمِيعَ عُمُرِهِ حَتَّى حَصَّلَ أَوْرَاقًا كِسِيرَةً ، لَوْ بِيعَتْ فِي الْأَسْوَاقِ لَمَا أُحْضِرَ بِثَمَنْهَا مَائِدَةُ لَئِيمٍ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ ، لَا يَفْتَرَيَّنَّ سَيِّدُنَا - أَدَامَ اللهُ فَضْلَهُ - ، فَأَفْتِرَا ﴿ الْكَذَبِ عَلَى مِثْلِي ذَنْبُ مُ يَتَعَثَّرُ فِي أَذْيَالِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَلْيَخَافَنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَلْيَتَذَ كَرَّنَّ يَوْمًا يُتَابُّ

<sup>(</sup>١) لا يخنى أنه استعان في هذه الرسالة السهلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف

الصَّادِقُ فِيهِ عَلَى صِدْقِهِ ، وَيُعَاقَبُ الْكَاذِبُ عَلَى كَذِبِهِ ، وَالسَّلَامُ . فَوَرَدَ عَلَى الرَّشِيدِ جَوَابُ عَنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَالسَّلَامُ . فَوَرَدَ عَلَى الرَّشِيدِ جَوَابُ عَنْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ يَكُونُ فِي نَحْوِ كُوَّاسَتَيْنِ يُغْلِظُ لَهُ فِي الْقَوْلِ ، وَيُصَرِّحُ فِي الْقَوْلِ ، وَيُصَرِّحُ فِي اللَّهِ الرَّشِيدُ : فَكَنَبَ إِلَيْهِ الرَّشِيدُ :

« بِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » وَرَدَ كِتَابُ سَيِّدِنَا الْمَبَاسِمِ ، وَنِعْمَةٍ الْطَالَ اللهُ بَقَاءَهُ - فِي دَوْلَةٍ مُفْتَرَّةٍ ('' الْمَبَاسِمِ ، وَنِعْمَةٍ مُتَجَدِّدَةِ الْمَرَاسِمِ - مُشْتَولًا مِنَ الْإِيذَاءِ وَالْإِيحَاشِ ، مُتَجَدِّدَةِ الْمَرَاسِمِ - مُشْتَولًا مِنَ الْإِيذَاءِ وَالْإِيحَاشِ ، وَالْإِيحَاشِ ، وَالْإِيخَاشِ عَلَى كَلَاتٍ ، بَلْ عَلَى ظَلَمُاتٍ ، لَوْ وَالْإِيخَاشِ ، لَوْ عَلَى خَلُمُاتٍ ، بَلْ عَلَى ظَلَمُاتٍ ، لَوْ عَلَى خَلُمُاتٍ ، لَوْ عَضَيَهِ ، وَسَكَنَ نَائِرَةَ ('' غَضَيَهِ ، مُتَمَ عَادَ إِلَيْهِ مُتَصَفِّحًا لِأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ ، مُتَفَحِّمًا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، مُتَفَحِّمًا الْوَقَى ذَلِكَمِنْ دِينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَلَمَا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، مُتَفَعِّمًا اللهُ وَمَعَانِيهِ ، مُتَفَعِّمًا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا اللهُ وَتَعْمَى ذَلِكَمِنْ دِينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَلَمَا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا أَوْتَضَى ذَلِكَمِنْ دِينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَلَمَا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا أَوْتَضَى ذَلِكَمِنْ دِينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَلَمَا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا أَوْلَهُ أَنْ اللهِ مُنْ فَلَاهُ مِنْ دِينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَلَمَا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا أَوْلَاهِ وَلَمَا فَا إِيهِ مَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا أَوْلَا مِنْ دَينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَلَمَا عَنْ مَقَاطِعِهِ وَمَبَانِيهِ ، لَمَا أَو اللهُ عَلَى فَلْمُعَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَلَمَا لَا اللهِ الْمُعَالِمُ الْمِنْ فَالْمُعِهِ وَمَنَانِهِ وَلَمَا عَلَاهِ مَا لَا لَا اللهِ الْمُلِهِ الْمُعْمِلُولُهِ الْفَاطِهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِعِيْهِ وَمَعَانِهِهِ وَمَنَانِهِ وَالْمَالِهِ وَلَاهُ وَلَمَا لَا أَنْ اللْهِ وَالْهِ إِلَا اللهِ اللْهُ اللهُ اللهِ الْمُعَلِيهِ وَالْمَالِهُ وَالْمُعِلَا وَالْمُعِلَى الْمُعَالِعِيْهِ وَالْمِعْلِهِ وَالْمُعِلَعِلَهُ وَلِهُ الْمُعَلِقِهِ وَالْمُعِلَا وَالْمُعِلَعِلَهِ وَلَا الْمُعْلِعِ وَالْمُعِلَيْدِهِ وَالْمُؤْمِنَا وَلِكُونِهُ إِلْهِ الْمُعِلَّةِ وَلَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّةِ وَالْمِلْمُ الْمُعْمِلِهِ وَالْمُعِلَا الْمُعْلِهِ وَالْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمِلِهِ ا

<sup>(</sup>١) افتر: أى صحك صحكا حسنا ، وأبدى أسنانه ، وافتر عن ثنره : إذا تبسم صاحكا ومنه فى وصفه صلى الله عليه وسلم : ويفتر عن مثل حب النهام ، أى يكشف إذا تبسم فى غير قهفه . عن مثل حب النهام (٢) من البذاءة : وهي الا طاش فى الغول ، والبذى • : لرجل الفاحش ، وبذا عليهم وأبذاهم : إذا تكلم بكلام قبيح مفحش

 <sup>(</sup>٣) النائرة: العداوة والشحناء ونائرة: الحرب شرها وهيجها ٤ من نارت الغتنة:
 وقعت وانتشرت فهى نائرة.

ٱسْنَحَسَنَهُ مِنْ كُرَمِهِ وَفَضْلِهِ، إِلَّا أَنِّي أَعْذِرُهُ فِيمَا قَالَ، قَصْرَ كَلَامُهُ أَوْ طَالَ ، لِعِلْمِي أَنَّهُ \_ أَدَامَ اللَّهُ عُلُوهُ \_ مَسْلُوبٌ مَغْلُوبٌ ، جَرِيحُ أَسِنَّةِ الْقَهْرِ ، طَرِيحُ صَدَمَاتِ الدُّهْرِ ، عَضَّنَّهُ أَنْيَابُ النَّوَائِبِ ، وَخَذَشَنَّهُ أَظْفَارُ الْمَصَائِبِ، نُهِبَتْ كُنْبُهُ وَأَمْوَالُهُ ، وَغُصِبَتْ رِحَالُهُ (ا) وَأَثْقَالُهُ ، وَطَالِبُ النَّأْرِ يَقْصِدُ كُلَّ رَاجِلِ وَفَارِسِ ، وَصَاحِبُ الضَّالَّةِ يَنَّهِمُ كُلُّ قَائِمٍ وَجَالِسِ ، وَلَقَدْ عَلَمَ سَيِّدُنَا \_ أَدَامَ اللَّهُ عُلُوَّهُ \_ أَنَّ وَقُعَةً مَرْوَ (٢) عَمَرَهَا اللهُ كَانَتْ وَاقِعَةً عَامَّةً ، شَمِلَتْ كُلَّ جَبْهَةٍ (٣) وَحَافِرٍ ، وَطَبَّقَتْ كُلَّ صَائِحِ (١) وَصَافِرِ ( ) ، وَكَانَ قَدْ لِحَقَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَسْكُر

<sup>(</sup>۱) أتقال جم ثقل « بفتحتين » : وهو متاع المسافر وأدواته وحشه، وكل شي مخطير نفيس مصون له قدر وقيمة ، ورحل الرجل: منزله وبيته وما يستصحبه من الأثاث والمتاع (۲) أظنه يريد حوادث النتار (۳) يريد العموم والشمول ، وبالجبهة ماعلا ، وبالحافر : ماسفل ، أو كنى بالجبهة عن الناس ، وبالحافر عن الحيوان ، أو أراد بالجبهة : سادة الناس وسروات القوم ووجوههم ، وبالحافر : الطبقات الدنيا منهم ، بالجبهة : سادة الناس وسروات القوم ووجوههم ، وبالحافر : الطبقات الدنيا منهم ، وبالحاوان ، والصافر : كلذى سوت من الطبوان . وإلى العموم والشمول ، وأنهم لم يبقوا على شيء ، فكنى بالصائح عن أنواع الحيوان . والصافر : كلذى صوت من الطبر ، ويقال أيضا : ما بالدار من صافر أى أحد يصغر (٥) يريد بكل صائح وصافر كل مكان عام ، وكل مكان خرب ، فجمل الصياح كناية عن الأمكنة الحربة ، «عبد الحالق »

خُوَارِزْمَشَاهُ مِنْ طَبَقَاتِ النَّاسِ أَوْزَاعْ (١) وَأَخْيَافْ ، وَمِنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ أَنْوَاعٌ وَأَصْنَافٌ، قُصَارَى(٢) هَمَّهِمُ الْقَتْلُ وَالْإِغَارَةُ ، وَمُنْتَهَى أَرَبِهِمُ الْإِحْرَاقُ وَالْإِبَارَةُ (٣) وَأَوْبَاشُ مَرْوَ أَيْضًا كَانُوا يُخْرُجُونَ مِنْ مَكَامِنِهِمْ فِي اللَّيَالِي ، وَيَتَعَرَّ صَنُونَ لِبُيُوتِ السَّادَاتِ وَالْمَوَ إِلَى ، فَلَيْسَ بِمُسْتَبِّعَدٍ أَنْ ۚ يَكُونَ قَدْ ظُفِرَ بِكُنَّهِ مِنْ أُولَئِكَ الْأَقْوَامِ أَحَدُّ ا لَا يُعْرَفُ شَانُهُ ، وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ (' ، أَمَّا أَنَا فَاللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ – وَقَدْ خَابَ مَن ٱسْتَشْهَادَهُ بَاطِلًا – أَنِّي مَا فَتَحْتُ لِلْإِغَارَةِ بَابَهُ ( ْ ) ، وَلَا نَهَبَتُ كِتَابَهُ ، بَلْ ذَهَبَتُ يَوْمًا عَلَى مُقْتَضَى إِشَارَتِهِ الْكَرِيمَةِ لِأَحْمَلَ كُنَّبَهُ إِلَى الْمُعَسَكَرِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ دَارَهُ الرَّفِيعَةَ ، وَرَأَيْتُ كُتُبًا كَثِيرَةً فَوْقَ

<sup>(</sup>١) أوزاع : أى جاعات وضروب متفرقة ، والأخياف : الأقوام الهتلنون ، ومنه : إخوة أخياف : أى أمهم واحدة والآباء شتى (٢) أى غاية وجهد (٣) أبار الشيء :أهلكه وأفسده وأباده (٤) يريد أحدا من الناس مجهولا هذا إذا بنى الغملان يعرف ويعلم المجهول ويرفع « شأنه ، ومكانه » نائبي فاعل ، وإن بنى الفعلان المعلوم ونصب قافية السجع ، كان الغرض أن الشارق لم يعرف متزلة الشيخ صاحب الكتب ولم يعلم حاله ، ولو عرف ذلك لا بقاها عليه « عبد الحالف » الشيخ صاحب الكتب ولم يعلم حاله ، ولو عرف ذلك لا بقاها عليه « عبد الحالف » (٥) في مجموع الرسائل : بابا وكتابا « وذلك أعم وأشمل » .

مَا يُحِيطُ بِهِ عَدُّ ، أَوْ يَشْتَمَلُ عَلَيْهِ حَدُّ ، فَقُلْتُ : نَقُلُ هَذِهِ أَمْرُ مُشْكِلٌ ، وَحَمْلُ هَذِهِ خَطْبٌ مُعْضِلٌ ، فَتَرَكَبُهَا بِحَالَتُهَا فِي أَمَا كِنْهَا ، وَخَلَّيْتُهَا بِرُ مَّتِهَا فِي مَعَادِنِهَا ، وَخَرَجْتُ كُمَا دَخَلْتُ خَالَىَ الْحُقَائِبِ ، فَأَرْغَ الزُّكَائِبِ(١) ، فَإِنْ كُنْتُ غَصَبْتُ يَوْمَ وَقُعَةٍ مَرْوَ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا مِنْ كُنْبِهِ \_ أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ \_كِتَابًا أَوْ جُزْءًا أَوْ دُفْرًا (٢) أَوْ مِنْ سَائِرِ أَمُوْ اللِّهِ شَيْئًا صَغُرَ أَوْ جَلَّ ، كَثْرَ أَوْ قَلَّ ، أَوْ رَضِيتُ أَنْ يَغْصِبَهُ أَحَدُ مِنْ أَتْبَاعِي وَالْمُنْتَمِينَ إِلَىَّ ، أَوْ عَرَفْتُ غَاصِبًا غَصَبَهُ ، أَوْ نَاهِبًا بَهَبُهُ ، فَأَخْفَيْتُ ذَلِكَ عَنْهُ ، أَوْ كَنَمْتُهُ مِنْهُ ، فَأَنَا بَرِي ﴿ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ بَرِي ﴿ مِنِّي ، وَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ بِنَفْسِي شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْتُ ، أَوْ رَضِيتُ أَنْ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَعَلِّقِينَ بِي ، أَوْ عَرَفْتُ فَاعِلَّا فَعَلَهُ ، فَعَلَى لِلهِ أَنْ أَحْجَ بَيْنَهُ الْمُعَظَّمَ الْمُكَرَّمَ رَاجِلًا حَافِيًا ، وَعَلَى عَارِتِقِ الزَّادُ وَالْمَزَادَةُ (٣) عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَإِنْ

 <sup>(</sup>١) الزكائب : شبه الجوائق كلة مصرية (٢) في المجموع « أو ورقا »
 (٣) أي الراوية « كالفرية »

كُنْتُ فَعَلْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ رَضِيتُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَدُ" مِنَ الْمُتَعَلِّقِينَ بِي ، أَوْ عَرَفْتُ فَاعِلًّا فَعَلَهُ ، فَكُلُّ مَالِ مَلَكَتُهُ يَمِنِي فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْخُرَمَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ رَضِيتُ أَنَ يَفْعَلُهُ أَحَدُ مِنَ الْمُتَعَلِّقِينَ بِي أَوْ عَرَفْتُ فَاعِلًا فَعَلَهُ ، فَكُلُ عَبْدٍ مَلَكُنُهُ أَوْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرْثُ ، وَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ رَضِيتُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَدُ مِنَ الْمُتَعَلِّقِينَ بِي أَوْ عَرَفْتُ فَاعِلًا فَعَلَهُ ، فَكُلُّ ٱمْرَأَةٍ نَزُوَّجُنُّهُمَا أَوْ أَنْزُوَّجُهُمَا فَهِيَ طَالِقٌ مِنِّي ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ ، هَذِهِ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ كَنَبْتُهُمَّا بِبَنَانِي ، وَأَجْرَيْتُهَا عَلَى لِسَانِي ، لَاخَوْفًا مِنْ غَوَا ئِلْهِ ، وَلَا هَرَبًّا مِنْ حَبًّا ثِلْهِ ، فَإِنَّ الصَّاحَ آمَنَ أَهْلُهُ ، وَالْإِسْلَامَ جَبِّ مَا قَبْلُهُ ، وَلَكِنْ إِظْهَاراً نُخِلُوٍّ رَاحَتِي ، وَبَرَاءَةِ سَاحَتِي ، وَشَفَقَةً عَلَيْهِ – أَدَامَ اللَّهُ عُلُوَّهُ – وَصِيَانَةً لِفَاضِلٍ مِنْلِهِ لَامَثِيلَ لَهُ فِي أَفْطَارِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، وَأَقَاصِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ، أَنْ يَسْلُكَ طَرِيقَةً غَيْرَ مُسْتَصَوْبَةٍ . وَيَخْتَارَ شَرِيعَةً غَيْرَ مُسْتَعْذَبَةٍ . - عَصَمَنَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ - مِمَّا يُورِثُ ذَمًّا ، وَيُعَقِبُ إِثْمًا .

وَقَدْ بَعَثَ فِي قِرَانِ هَذِهِ الْخُدْمَةِ خِدْمَةً أَخْرَى مُفْرِطَةً فِي الطُّولِ ، مُجَرِّرَةً لِلذُّيُولِ ، مَنْسُوجَةً عَلَى مِنْوَالِ آخَرَ ، كَالْكُيِّ لِلدَّاءِ (١) إِذَا اسْتُحْكَمَتْ شَدَّتُهُ، وَتَطَاوَلَتْ مُدَّتَّهُ، وَعَجَزَ الْأُسَاةُ عَنْ مُعَاجَلِيهِ ، وَالْأَطِبَّاءُ عَنْ مُدَاوَاتِهِ ، وَهَدَيْنُهُ \_ أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ \_ فيهَا النَّجْدَيْنِ ، وَأَرَيْتُهُ الطَّرِيقَيْنِ ، وَدَفَعْتُ عِنَانَ الْاخْتِيَارِ إِلَيْهِ ، وَوَضَعْتُ زِمَامَ الْإِسَارِ فِي يَدَيْهِ ، لِيَسْلُكَ مِنْهُمَا مَا يَشَاءُ ، إِمَّا مَا يُسَرُّ بِهِ وَإِمَّا مَا يُسَاءُ (١) . وَفَقَهُ اللَّهُ لِلصَّوَابِ وَالْأَصْلَحِ ، وَأَسْعَدَهُ بِالْأَرْشَدِ وَالْأَنْجَحِ ، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ الْمُصْلِحِينَ ، وَالْفَائِزِينَ الْمُعْلَمِينَ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَالسَّلَامُ .

وَكَنَبَ إِلَيْهِ مَعَ الْكِنَابِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : صَادَ فَنِي – أَطَالَ اللهُ بَقَاكَ –

 <sup>(</sup>۱) في هذا إشارة للمثل العربي السائر : « آخر الدواء الكي »
 (۲) لعل هنا جارا ومجرورا لم يذكر مثل به أو منه

ـ في دَوْلَةٍ مُشْرِقَةِ الْكُوَاكِ، وَنِعْمَةٍ هَاطِلَةِ السَّحَائِبِ، وَسَلَامَةٍ طَيِّبَةِ الْمَشَارِعِ وَالْمَشَارِبِ خِطَّابُهُ الْكَرِيمُ وَكِتَابُهُ الشَّريفُ بِخُوَارِزْمَ ، وَأَنَا نَاعِمُ الْبَالِ مُنْتَظِمُ الْحَالِ ، وَمِنَ النَّفْسِ فِي دَعَةٍ ، وَمَنَ الْعَيْشِ فِي سَعَةٍ ، وَالْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ ، وَبِهِ النَّقَةُ (١) وَالْحُوْلُ ، وَلَهُ الْمِنَّةُ وَالطُّوْلُ ، وَحِينَ تَنَسَّمْتُ مِنْ يَدِ حَامِلِهِ رَيَّاهُ ، وَتُبْتُ مِنْ مَكَانِي مُسْتَقْبِلًا إِيَّاهُ ، وَمَدَدْتُ إِلَيْهِ يَمِينِي مَدُّ مُعِزٌّ مُكَرِّمٍ . وَأَخَذْتُهُ بِطَرَف كُمِّي أَخْذَ مُجِلِّ مُعَظِّمٍ ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي : كَرَامَةٌ سَاقَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَىَّ ، وَسَعَادَةٌ ۚ أَلْقُتُ أَنُوارَهَا عَلَى ، وَأَرْسَلْتُ فِي الْحَالِ قَاصِدًا ذِرْوَاتِ الْأَشْرَافِ، وَسَرَوَاتِ الْأَطْرَافِ، وَبَعَثْتُ فِي السَّاعَةِ مُسْرِعًا إِلَى رَجَالَاتِ الْأَخْبِيةِ وَالْأَنْنِيةِ ، وَسَاكِنَةِ الْأَبَاطِحِ وَالْأُوْدِيةِ ، وَدَعَوْتُ مِنْ كُلِّ حَلَّةٍ (٢) رَئيسهَا وَزَعِيمَهَا ، وَمِنْ كُلِّ خِطَّةٍ (٢) كَبِيرَهَا وَعَظِيمَهَا ، حَتَّى ٱجْنَمَعَ عِنْدِي الْبَدُوِيُّ

<sup>(</sup>١) فى المجموعة : النوة وهي أنسب (٢) الحلة بنتح الحاء : المحلة (٣) الحطة : بالكسر : الا وض التي يختطها الرجل لنفسه ، بأن يعلم عليها علامة يخطها بها ليعلم أنه قد اختارها ليبنها ، والجم خطط .

وَالْحُضَرِيُّ ، وَأَحْتَشَدَ فِي رَبْعِي (١) الرَّبَعِيُّ وَالْمُضَرِيُّ ، ثُمُّ عَرَصْتُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا شَرِيفًا بِخَتْمِهِ ، وَحَنَيْتُ ظَهْرِي لِتَقْبِيلِهِ وَلَثُوهِ ، وَطَلَبْتُ خَطَيبًا مِصْقَعًا مِنْ أَبِلَغَاء بَنِي مَعَدٍّ صَعِيحَ اللَّسَانِ ، فَصِيحَ الْبَيَانِ ، وَوَضَعْتُ لَهُ فِي مَنْز لِي مِنْبَراً مِنَ السَّاجِ (٢) ، مُغشَّى بِالدُّرَرِ وَالدِّيبَاجِ ، لِيَصْعَدُ بِهِ ذُرًا الْأُعْوَادِ ، وَيَقْرَأُهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَثْهَادِ ، فَرَفَعَ الْكُلُّ أَصْوَاتَهُمْ ۚ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ، وَسَأَلُونِي خَفِيَّةً وَجَهْرَةً ، مَا هَذَا الَّذِي تُظْهِرُهُ لَنَا وَتَعْرِضُهُ } وَتُوجِبُ عَلَيْنَا سَمَاعَهُ وَتَغْرِضُهُ } فَقُلْتُ : كِتَابُ إِمَامٍ لَمْ نَامَحْ عَيْنُ الزَّمَانِ لِلِثْلِهِ ، وَكُمْ تَسْمَحْ يَدُ اللَّيَالِي بِشَكْلِهِ ، كِتَابُ إِمَامٍ هُوَ فِي الْعِلْمِ صَاحِبُ آيَاتٍ ، وَفِي الْفَضْلُ سَابِقُ غَايَاتٍ ، إِمَامٌ تُطْلُعُ نُجُومُ الْجُوِّ دُونَ قَدْرِهِ ، وَتَحَسُّدُ رِيَاضُ الْخُلْدِ أَطَايِبَ صَدْرِهِ ، كِنَابُ إِمَامٍ ثُمَّ بِهِ حِسَابُ الْفُلَمَاء، كُمَّا ثُمَّ بِرَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) الربع فى الاصل: الموضع يتربعون فيه فى الربيع، ثم أطاق على كل موضع إقامة والربعى: نسبة إلى ربيعة بن نزار (۲) الساج: شجر خشبه أسود رذين لا تكاد الارض تبليه وهو يشبه الا بنوس، أو هو نوع من الصنوبر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِسَابُ الْأَنْبِيَاءِ ، صَحِيفَةُ فَخُرِ حَرَّرَتُهَا يَدُ بَيْضَاءُ ، وَقِلَادَةُ تَجْدٍ رَصَّعَتْهَا هِمَّةٌ رَوْعَاءُ ، وَنَشَرْتُ منْ مَعَالَى سَيِّدُنَا – أَدَامَ اللَّهُ عُلُوهُ وَمَفَاخِرَهُ – وَذَكَرْتُ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَمَا ثِرِهِ ، مَا ٱمْتَلَاً بِنَشْرِهِ النَّادِي ، وَسَالَ مِنْ ذِكْرِهِ الْوَادِي ، فَسَكَنُوا وَسَكَنُوا ، وَأَصْغُواْ وَأَ نُصَنُّوا ، فَامَّا فَضَضَتُ خِتَامَهُ ، وَحَدَرْتُ لِثَامَهُ ، شَاهَدْتُ فِي أَثْنَائِهِ مِنَ الْفُزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَعَايَنْتُ فِي أَدْرَاجِهِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْمَحْشَرِ ، مَا أَطَالَ السُّهَادَ ، وَأَطَارَ الرُّفَادَ ، وَشَقَّ جِلْبَابَ الصِّبْرُ وَنُرَيْطًاءً (١) الْجُلَدِ ، وَجَرَحَ سَوَادَ الْعَيْنِ وَسُويَدًا ۚ الْخُلَدِ (٢) ، حَسَبْتُهُ حَلَّةً خَسْرُوانيَّةً (١) ، فَوَجَدْتُهُ حَرْبَةً هُنْدُوانيَّةً ، كِتَابٌ لَا بَلْ كَتَابِ تَفُلُّ كُلَّ جَيْشِ ، وَخِطَابٌ لَا بَلْ خُطُوبٌ أَنَكَدُّرُ كُلَّ عَيْشٍ، وَكَلامٌ

<sup>(</sup>۱) المريطا : بالتصغير والمد ، مابين السرة أو الصدر إلى المانة . أو جلدة رقيقة يينهما ، أو عرفان يعتمد عليهما الصائح . ومنه في حديث عمر لا بي مخدورة ، وقد رفع صوته بالا ذان : « أما خشيت أن تنشق مريطاؤك » وفي ظني أنها مريط لا نه يناسب جلباب ولكن هكذا وردت فشرحت كا ترى (۲) الحلد : البال والقلب والنفس ، والمراد هنا القلب (۳) منسوبة إلى « خسرو »

لَا بَلُ فِي الْأَصَالِعِ كِلَامْ (١) ، وَفُصُولُ لَا بَلْ فِي الْجُوانِحِ نُصُولُ ، وَأَسْجَاعُ مُوْفِقَةٌ ، كُلَّهُ نَصُولُ ، وَأَسْجَاعُ مُوْفِقَةٌ لَا بَلْ أَوْجَاعٌ مُوفِقَةٌ ، كُلَّهُ كَأَنَّهُ نَاذِلَةُ الدَّهْرِ ، وَقَاصِمَةُ (١) الظَّهْرِ ، كُأَ ثَمَا أَلْفَاظُهُ أَنْيَابُ الظَّهْرِ ، كُأَ ثَمَا أَلْفَاظُهُ أَنْيَابُ الظَّهْرِ ، كُأَ ثَمَا أَلْفَاظُهُ أَنْيَابُ الظَّرَاقِمِ ، هُوَ \_ أَدَامَ اللهُ عُلُوهُ \_ الْأَرَاقِمِ ، وَمَعَانِيهِ أَظْفَارُ الضَّرَاغِمِ ، هُو \_ أَدَامَ اللهُ عُلُوهُ \_ دَفَّاعُ مِنْ اللهُ عُلُوهُ وَقَامِهُ ، فَلَمَ أَمْرَضَنِي فِفَضَائِحِ سَبِّهِ ، وَلَيْ أَمْرَضَنِي فِفَضَائِحِ سَبِهِ ، وَلَيْ مَرَضَنِي فِفَضَائِحِ سَبِّهِ ، وَلَيْ مَرَضَنِي فِفَضَائِحِ سَبِهِ ، وَلِيطَاسِيُّ الْجُرَاحِ لِيعِلْمِهِ ، فَلَمَ جَرَحَنِي فِقَبَائِحِ فُلْمُهِ ؛ اللهَ وَ إِلَيْ اللّهُ وَا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ اللل

وَمَسْقَمَنِي جَفُوَاتُ الطَّبِيبِ 1 وَمَسْقَمَنِي جَفُوَاتُ الطَّبِيبِ 1 مَاهَذَا الْإِبْرَاقُ وَالْإِرْعَادُ ؟ وَمَا هَذَ الْإِبْرَاقُ وَالْإِرْعَادُ ؟ وَمَا هَذَ الْإِبْرَاقُ وَالْإِرْعَادُ ؟ كَأَنَّهُ كَا لَهُ صَاحِبُ دُلْدُلٍ (") وَفَارِسُ يَلْيَلٍ (") ، أَوْ كَأَنَّهُ كَا لَهُ كَا لَهُ كَا لَهُ عَالَمَ اللَّهِ إِنَّا لَهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) كلام بكسر الكاف جم كام بفتحها : الجرح (٢) يقال : نزلت بهم عاصمة الطهر : أى الهلاك (٣) دلدل : بغلة شهباء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم (٤) يليل : جبل بالبادية أو موضع قرب وادى الصفراء « وهو واد ناحية المدينة كنير النخل والزرع والحير في طريق الحاج بينه وبين بدر مرحلة » وكان من أعمال المدينة قرب ينبع ، وقد جاء ذكره في غزوة بدر « وفارس يليل » هو عمرو بن عبد وفيه يقول مسافع بن عبد مناف :

عمرو بن عبد كان أول فارس جزع المذاد وكان فارس يليل جزع المكان قطعه والمذاد : موضع بالمدينة ، وهو الموضع الذي حفر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق . هذا وفي الاصل « بلبل » وهو تصحيف لاممني له « أحمد يوسف نجاتي »

مِنْ أَفْيَالِ الْيَمَنِ ، وَأَ بْطَالِ الزَّمَنِ ، أَوْ كَأَنَّهُ ثُعْبَانُ الْحَرْبِ ، وَشَيْطَانُ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ ، وَذِكْرُ الْبُوْلِ ، أَوْلَى بِهِ وَشَيْطَانُ الطَّعْنِ وَالضَّرْبِ ، وَذِكْرُ الْبُوْلِ ، أَوْلَى بِهِ مِنْ مِنْ ذِكْرِ الْهُوْلِ . وَحَدِيثُ الْبَرَاذِ (١) . أَوْلَى بِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاذِ (١) . أَوْلَى بِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاذِ (١) . أَوْلَى بِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاذِ :

إِنَّ اللهُ عَلُو رِجَالًا وَرِجَالًا اللهِ عَلْقَ اللهُ عَلُو مِاللهِ عَلَيْ وَرَجَالًا اللهِ عَلَيْ مِنْ عِرْقِى اللهُ عَلُو اللهُ عَلَوْهُ وَ عَصَائِصِ بِضَاعَتِهِ ، وَالتَّصَرُّفَ يَدُرِى أَنَّ المَّيْصَاصَ الدِّمَاء مِنْ خَصَائِصِ بِضَاعَتِهِ ، وَالتَّصَرُّفَ يَدُرُهُ مَ وَالْعَظَامِ مِنْ لَوَاذِمِ صِنَاعَتِهِ ? ﴿ وَحَمَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالم

<sup>(</sup>۱) أصل البراز: الغضاء الواسع كنى به عن قضاء الحاجة لا نهم كانوا يتضونها فى الغضاء ، ولا يخنى أن المرسل إليه كان يتطبب ويشتنل بملاج المرضى كما تصرح به الرسالة فى غير موضع ، فهو يقول له: إنه طبيب من شأنه أن ينظر فى بول المرضى وبرازهم فلا شأن له بغيره . ولا يخنى مافى ذلك من التعريض فقد جمله « وإن كان طبيبا » لا يحسن به أن ينظر إلا فى هذه الغضلات القدرة التى تناسب عمله « أحمد يوسف نجاتى »

كَيْنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ بِهَا ، كَشْشُمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي مَنْزِلِهِ وَ مَكَانِهِ ، وَعَلَى سُدَّةٍ دَارِهِ وَطَرَفِ دُكَّانِهِ ، خَلْقًا كَثِيرًا ، وَجَمًّا غَفِيرًا ، مِنَ الرَّا فِعِينَ قَصَصاً إِلَيْهِ ، وَالْعَارِضِينَ عِلَامُمْ عَلَيْهِ ، فَيرْجِعُونَ وَجَفُومُم تَتَصُوَّبُ (١) عَبْرَاتُهَا ، وَقُلُوبُهُم تَتَصَعْدُ زَفَرَاتُهَا ، لِمَا يُلاقُونَ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ ، وَيُقَاسُونَ مِنْ خُشُونَةِ نُطْقِهِ ، وَيَقْفُلُونَ وَأَكُمُ ذَلِكَ النَّهَجُّم وَالْإِعْرَاضِ ، وَالْوَقِيعَةِ فِي الْأَحْسَابِ وَالْأَعْرَاضِ ، أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَكُم الْأَسْقَامِ وَالْأَنْرَاضِ ، وَلِهَذَا جَعَلَ شَخْصَهُ وَصَيَّرَ نَفْسَهُ ، مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُ زَمَانِهِ ، وَأَعْلَمُ أُولَادٍ قِرَانِهِ – صُغْكَلَةً الْأَدَانِي وَالْأَقَامِي ، وَسُخْرَةً لِلْأَذْنَابِ (") وَالنَّوَامِي، حَتَّى صَارَ بَحَيْثُ إِذَا مَشَى فِي الْأَسْوَاقِ تَعَادَى (٢) صِبْيَانُ الْبَلَدِ حَوْلَهُ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُ ، وَيَضْحَكُونَ عَلَيْهِ ، وَيَنْعَرُونَ (''

<sup>(</sup>۱) تصوب الثيء: انحدر من أعلى إلى أسقل (۲) الاثناب جم ذنب 6. والنواصي جم ناصية ، ويراد بهما هنا : المتأخرون والمتقدمون . أو يراد بأذناب الناس : سغلتهم وعامتهم وغوغاؤهم ، وبالنواصي : العلية والسادة منهم وخاصتهم يعنى أن كل طبقات الناس تهزأ به وتسخر منه . (۳) تعادى : جرى (٤) ينعرون الح : نعر يتور وينعر : نعيراً ومنارا : صاح وصوت مخيشومه

فِي قَفَاهُ ، وَلَا أَقُولُ فِيهِ - أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ - إِلَّا مَا فَالَ الْمُقَامَّعِ حِينَ رَأَى كَالَ الْمُقَلِّمِ ، وَعَقَلْ بَنُ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِيُّ فِي أَبْنِ الْمُقَفَّعِ حِينَ رَأَى كَالَ الْمُقَلِّمِ ، وَعَقَلْ فَاصِرْ » وَمِنْ فَضَلِهِ ، وَنَقْصَانَ عَقْلِهِ : « عِلْمْ وَافِرْ ، وَعَقَلْ قَاصِرْ » وَمِنْ فَضُودِ عَقْلِ أَبْنِ الْمُقَفَّعِ : أَنَّهُ مَرَّ بِبَيْتِ النَّادِ وَكَانَ مِنْ فَصُودِ عَقْلِ أَبْنِ الْمُقَفَّعِ : أَنَّهُ مَرَّ بِبَيْتِ النَّادِ وَكَانَ مِنْ أَوْلادِ كِسْرَى، فَنَنَقْسَ الصَّعْدَاءَ ، وَتَمَثَّلَ بِبَيْتِ النَّادِ وَكَانَ مِنْ أَوْلادِ كِسْرَى، فَنَنَقْسَ الصَّعْدَاءَ ، وَتَمَثَّلَ بِبَيْتِ النَّادِ وَكَانَ مِنْ أَوْلادِ كِسْرَى، فَنَنَقْسَ الصَّعْدَاءَ ، وَتَمَثَّلَ بِبَيْتِ النَّادِ وَكَانَ مِنْ أَوْلادِ كَشْرَى، فَنَنَقْسَ الصَّعْدَاءَ ، وَتَمَثَلَ بِبَيْتِ الْأَخْوَصِ بْنِ

يَا بَيْتَ عَاتِكُهُ الَّذِي أَتَعَزَّلُ (١)

حَذْرَ الْعِدَى وَبِهِ الْفُؤَادُ مُوَ كُلُ

فَأَتُّومٌ بِالْمَجُوسِيَّةِ ، فَأَلْقِيَ فِي تَنُّورٍ مَسْجُورٍ فَأَخْرِقَ ، وَمَا أَصْدُقَ مَنْ قَالَ: «قِيرَاطُ عَقْلٍ ، خَيْرٌ مِنْ قِنْطَارِ فَصْلْ ، وَمِنْ قَالَ: «قِيرَاطُ عَقْلٍ ، خَيْرٌ مِنْ قِنْطَارِ فَصْلْ ، وَمِنْقَالُ حِلْمٍ ، أَنْفَعُ مِنْ مِكْيَالِ عِلْمٍ » أَنْكَرَ - أَدَامُ اللهُ عُلُوهُ مُ وَمِنْقَالُ حِلْمٍ ، أَنْفَعُ مِنْ مِكْيَالِ عِلْمٍ » أَنْكَرَ - أَدَامُ اللهُ عُلُوهُ مُ رَشَادَ مَذْهَبِي وَإِنْكَارُهُ صَلَالٌ ، وَجَحَدَ سَدَادَ سِيرَ تِي وَجُحُودُهُ مِنَادً مَذْهَبِي وَإِنْكَارُهُ مَنْلَالٌ ، وَجَحَدَ سَدَادَ سِيرَ تِي وَجُحُودُهُ مَا اللهَ مُعْجُمُةً فَرَّخَتُ " فيما الأَضَالِيلُ مَالِيلٌ مُعَالِيلٌ مُعَلِلٌ مُعْجُمُةً فَرَّخَتَ " فيما الأَضَالِيلُ

<sup>(</sup>١) أى أتكلف الابتعاد عنه ، وبعد البيت :

إنى لامنحك الصدود وإنى قما إليك مع الصدود لا ميل « هبد الحالق »

<sup>(</sup>٢) فرخت فيها الأضاليل : أى جعلها تنتج أضاليل

وَبَاضَتْ ، وَيَا أَسْكَتَ اللَّهُ شِقْشِقَةً دُفِعَتْ مِنْهَا الْأَبَاطِيلُ وَفَاصَتْ، وَلَا أَعْنَى بِهَذِهِ الْجُمْجُمَةِ إِلَّا جُمْجُمَتُهُ الَّتِي لَا عَقْلَ فِيهَا ، وَلَا أُريدُ بَهَذِهِ الشُّقَشْقِةِ ('' إِلَّا شِقْشَقِتَهُ الَّتِي يُبَاينُهَا الصِّدْقُ وَيُنَافِهَا. حَتَّى مَتَى يَتَّهِمُنِي بِظَنَّهِ ١٠ وَإِلَى كُمْ يُجَرُّعْنِي دُرْدِيَّ (٢) دَنِّهِ ? أَيَحْسَتُ \_ أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ \_ أَنَّ ظَنَّهُ الْبَاطِلَ، وَخَيَالُهُ الْفَاسِدَ ، وَوَهْمَهُ الْكَاذِبَ ، وَحَيْ مِنَ السَّمَاء إِلْهِيُّ ، أَوْ إِنْهَامٌ فِي الْحَقِيقَةِ رَبَّانِيٌّ ، أَوْ آيَةٌ (٢) نَفَتُ بِهَا رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِهِ ، لَا بَلْ هُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَبْنَاء زَمَا نِنَا ، وَهَذَا شَرُّ الْأَزْمِنَةِ ، عَجَمَ الشَّيْطَانُ عُودَهُ فَاسْتَلَانَهُ ، فَصَيَّرَ خِزَانَةَ خَيَالِهِ مَكَانَهُ ، فَهَذِهِ الْخُطِرَاتُ الَّتِي تَخْتَلِجُ (' فِي

<sup>(</sup>١) الشقشقة : ما يخرج من فم البعير وإليه نسبت الحطة الشقشقية للامام على — رضى الله عنه — لا نه كان عند الكلام يهدر كما يهدر البعير بشقشقته مما لحقه من غضب وانفعال « عبد الحالق »

 <sup>(</sup>۲) الدردى: من الزيت ونحوه: الكدر الراسب في أسفله (۳) في الا صل:
 « أنه » وهو تصحيف يكون به مقر الكلام قلقة والمعنى مبهماً « أحمد يوسف نجاتى »
 (٤) تختلج في جنانه: اختلج الشيء في صدره: احتك مع شك ، والجنان: القلب

<sup>9</sup> E - A

جَنَانِهِ ، وَتَدُورُ حَوْلَ حِسْبَانِهِ (١) مِنْ تِلْكَ الْخَيَالَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ ، لَا مِنَ الْإِلْهَامَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ . وَلَقَدْ بَلَغَني مِنْ أَفْوَاهِ الرُّوَاةِ وَأَلْسِنَةِ النُّقَاتِ ، أَنَّهُ : – أَدَامَ اللهُ عُلُوَّهُ – أَخَذَ بَعَيْن هَذِهِ النُّهْمَةِ الْكَاذِبَةِ قَبْلَ هَذَا وَاحِداً مِنْ أَعْيَــان جِلْدَتِهِ ، وَسُــَّانِ بَلْدَتِهِ ، وَهُوَ مَسْعُودُ بْنُ الْمُنْتَخَبَ ، – رَحِمَهُ اللهُ – فَأَغَارَ عَلَى أَهْلِهِ وَبَيْتِهِ ، وَتَعَرَّضَ لِحَيِّهِ وَمَيْتُهِ ، وَخَرَّبَ دُورَهُ وَرَبَاعَهُ ، وَغَصَبَ أَثَاثُهُ وَبَاعَهُ ، مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ صَحَّحَهَا ، وَلَا يَيُّنَةٍ أَوْضَعَهَا ، - اللَّهُمُّ أَصْرَعِ الظَّالِمُ عَلَى الْهَامَةِ (٢) ، وَخُذْ مِنْهُ لِلْمَظَّالُومِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَّامَةِ \_ وَمِمَّا أَقْضِي (١) مِنْهُ الْعَجَبَ أَنَّ عَهْدِيَ بِهِ - أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ - قَدْ كَانَ يُخَرِّبُ الْأَبْدَانَ ، فَهَا هُوَ الْآنَ يُخَرِّبُ الْأَوْطَانَ ، وَمَا أَسْرَعَ الدُّهُورَ إِلَى تَغْيِيرِ الْبَشَرِ ، وَمَا أَقْدَرَهُ عَلَى تَبْدِيلِ الصُّورَ وَالسُّيرَ ١١٠

<sup>(</sup>١) حسبانه : بالكسر أى ظنه — ومنه : ما كان في حسباني كـذا ، أى في ظني

<sup>(</sup>٢) الهامة : الرأس (٣) في المجموع « ومما أفضى منه إلى العجب »

فَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُنُبِ أَنَّ خَلِيفَةً مِنَ الْخَلَفَاءِ رَأًى فِي مَنَامِهِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ نُدَمَائِهِ وَثَبَ عَلَيْهِ لِيَقْتُلُهُ ، فَلَمَّا أَصْبُحَ ٱسْتَدْعَى النَّدِيمَ وَأَمَرَ بِقَنْلِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّدِيمُ : مَاذَا فَعَلْتُ مِنَ الذُّنْ حَتَّى أُسْتُوجَبْتُ هَذِهِ الْعَقُو بَهُ ؟ قَالَ الْخَليفَةُ: مَا فَعَلْتَ شَيْئًا ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّكَ تَقْتُلْنِي ، فَقَالَ لَهُ النَّدِيمُ : إِنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ \_ صَلُواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا - مَعُ كُوْنِهِ صِدِّيقًا نَبِيًّا أَحْتَاجَتْ رُؤْيَاهُ إِلَى تَعْبِيرِ ، وَ ٱفْتَقَرَتْ أَحَادِيثُهُ إِلَى تَأْوِيلِ وَتَفْسِيرٍ. أَ فَتَسْتَغْنِي رُؤْيَاكَ عَنْ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَ الْخُلْمِفَةُ وَخَلَّاهُ . وَأَنَا أَقُولُ : هَكَذَا ظُنُونُ جَمِيم ذَوى الْأَلْبَابِ، مُعَرَّضَةٌ لِلْخَطَارِ وَالصَّوَابِ، كَأَنَّهُ - أَدَامَ اللهُ عُلُوهُ - تَفَرَّدَ مِنْ بَيْنِهِمْ بِذَاتِهِ ، وَتَوَحَّدَ بِعَظْمَةِ صِفَاتِهِ ، فَتَنزُّهُتُ ظُنُونَهُ عَنِ السَّهُو ، وَتَقَدُّسَتْ أَحَادِيثُهُ عَنِ اللَّغُو ، عَصَمَنَا اللَّهُ مِنَ الْكِبْرِ الْبَائِنُ (١) ، وَالْعُجْبِ الشَّائِِّ، أَمَا حَانَ أَنْ يَنْتَبِهُ - أَدَامَ اللَّهُ عُلُوَّهُ -

<sup>(</sup>١) البائن اسم فاعل من بان يبين بمعنى ظهر واضعا

مِنْ غَفَلْتِهِ ، وَيَسْتَيْقِظَ مِنْ رَقَدَتِهِ ، وَقَدْ بَلَغَ غَايَةً شَيْبِهِ ، وَأَخَذَ الْمَوْتُ بِلِحْيَتِهِ وَجَيْبِهِ ، يَقْرَعُ كُلَّ سَاعَةٍ مُنَادِي الْفَنَاء، فِي أُذُنِهِ الصَّمَّاء ، أَنِ ٱتْرُكُ أَوْطَانَكَ ، وَٱهْجُرْ أَهْلَكَ وَجِيرَانَكَ ، وَٱرْحَلْ إِلَى جَهَنَّمَ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ، فَأَنَّهَـا قَدْ قَدْ أُوقِدَتْ نِيرَانُهُمَا لِأَجْلِكَ ، وَمَا حِرْصُ جَهَنَّمَ عَلَى شَيْءٍ كَحرْصِهَا عَلَى إِحْرَاقِ شَيْخٍ غُويٌ ، وَهُمَّ ۚ (١) غُبِيَّ ، سَبِّيءِ الْخَلِيقَةِ ، مَذْمُومِ الطَّرِيقَةِ ، يَنَظَاهَرُ بِالْإِثْمِ وَالْمُدُوانِ ، وَيَتَّبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ، هُوَ – أَدَامَ اللَّهُ عُلُوَّهُ – بَلَغَ سَاحِلَ الْحَيَاةِ ، وَوَقَفَ عَلَى ثَنْيَةِ الْوَدَاعِ (") ، وَهُمَّ بَحُرْ عُمُرِهِ بِالنَّصْوُبِ (\*) وَمَالَ نَجُمْ بَقَائِهِ لِلْغُرُوبِ ، فَمَا ظَنَّهُ ؟ هَلْ فِي الْحَيَاةِ طَمَعُ وَقَدْ بَلِيتُ جِدَّتُهُ ﴿ وَفَنِيتُ مُدَّتُهُ ، وَتَرَاجَعَ أَمْرُهُ ، وَأَرْبَى عَلَى النَّمَانِينَ عُمْرُهُ ؟:

<sup>(</sup>۱) الهم بالكسر: الشيخ الفانى (۲) ثنية الوداع: منعطف يودع الحاج فيه الاماكن المطهرة ، فكا نه يودع الحياة . (۳) النضوب: تفاد الماء (٤) جدة الثوب بالكسر: كونه جديدا .

أَيَرْجُو الْفَتَى عَوْدًا إِلَى طَيِّبَاتِهِ وُقَدْ جَاوَزَتْ رَأْسَ النَّمَانِينَ سِنْهُ ﴿

كَتَبْتُ هَذِهِ الْأُحْرُفَ عَلَى سَبِيلِ النَّمُوذَجِ ، وَالسَّيْفُ لَمْ يُسَلَّ مِنَ الْقِرَابِ ، فَإِنْ مَا اللهُ عُلُوهُ - وَاتَّعَظَ ، وَرَكَ اللهُ عُلُوهُ - وَاتَّعَظَ ، وَرَكَ اللهُ عَلَاظَةَ وَالْفِلَظَ ، وَعَادَ إِلَى كَرَمِ الْعَهْدِ ، وَصَفَاءِ الْوُدِ ، فَأَنَا خَادِمْ مُعْلَقِدٌ ، وَعَبُدُ مُطِيعٌ ، وَتِلْمِيذٌ مُعْتَقِدٌ :

وَ إِلَّا فَعِنْدِي لِلْعَدُوِّ وَقَائِعٌ فَعِنْدِي لِلْعَدُوِّ وَقَائِعٌ ثَوِيهِ الْمَنَايَا (١) لَا ثَيْنَادَى وَلِيدُهَا ثُويهِ الْمُنَايَا (١) لَا ثَيْنَادَى وَلِيدُهَا

(۱) المنايا: جم منية: وهي الموت ، لا نها مقدرة ، وقوله لا ينادى وايدها: جلة حالية من المنايا أى الموت الشديد الذى يذهل الا م عن ولدها . والعرب تقول في أمثالها «هم في أمر لا ينادى وليده » كناية عن كونه أمرا جليلا وخطبا شديدا لاينادى فيه الوليد ، ولكن ينادى فيه الجلة ذوو الغناء من الرجال، أو أنهم لشدة اشتفالهم به لهوا عن غيره حتى لو مد الوليد يده إلى أعز الاشياء ليعبث بها لا ينادى عليه زجراً له ، ثم قيل ذلك لكل أمر عظيم ولكل شيء كثير ، فيقال: جاء بطمام لا ينادى وليده ، وفي الارض عشب لا ينادى وليده الخ

## ﴿ ١٢ - الْحُسَنُ بْنُ كُمَّدِ الْمُهَلِّيُّ أَبُو كُمَّدٍ \* ﴾

« قَدْ سَفَطَتْ مِنْ نُسْخَتَنِنَا أَوَا ثِلَ التَّرْ جَمَةِ » قَصِيدَةُ يُخَاطِبُ فِيهَا أَبَا جَعْفَرٍ الصَّيْمَرِيِّ ، وَيَذْ كُرُ الْمُهَلَّيِّ - وَكَانَ فِي صُحْبَتِهِ - :

مَاذَا لَقِينًا مِنَ الْقَاطُولِ (١) لَا هَطَلَتْ

فِيهِ السَّحَابُ وَلَا سَقَّتُهُ تَهُنَّانَا (٢)

فَقَدْ سَدَدْنَاهُ وَٱرْتَدَّتْ غَوَادِيهِ (٦)

حَسْرَى وَكُمْ لَأَلُ إِحْكَامًا وَإِنْقَانَا

وَقَدُ دَعَمْنَا لَهُ سِكُراً (١) سَمَا وَطَهَا

حَتَّى تَوَهَّمُهُ رَاءُوهُ مُهَالَانًا

الحسن بن محمد المهلى

<sup>(</sup>١) القاطول: موضع على دجلة بالعراق (٢) تهتانا: مصدر هتنت السهاء تهتن:

أنصبت . أو هو فوق الهطل ، أو الضعيف الدائم ، أو مطر ساعة ، ثم يفتر ثم يعود .

<sup>(</sup>٣) الغوادى: جمع فادية : السحابة تنشأ غدوة أو مطرة النداة

<sup>(</sup>١) السكر بالكسر : إسم من سكر النهر أى سده 6 وما سد به النهر وتهلان : جبل

<sup>(\*)</sup> راجع فوات الوفيات جزء أول صفيحة ١٧٨

وتجد ترجمته في وفيات الاعيان « لابن خلـكان » في حرف الحاءوتوفي سنة ٢٥٣

وَأَسْتَفْرَغُ الْوُسْعُ حَتَّى طَمَّ (١) خَادِ مَكَ الْ أشحانا مُهَلِّي وَقَاسَى فِيهِ نَجِّاهُ مِنْهُ بَآرَاء مُنَقَفَةٍ تَخَالُمَا فِي ظَلَامِ اللَّيْل نِيرَانَا رَمَيْتَ بَخْرًا بِطُوْدٍ (٢) فَاسْتَكَانَ لَهُ كَرُّهُا وَأَيْقَظْتَ فِمَا بَاتَ يَقْظَانَا وَمَا تُقَابِلُ بِالْإِقْبَالِ مُمْتَنِعًا إِلَّا تَبَدُّلَ بِالْعِصْيَانِ إِذْعَانَا مُمَّ خَرَجَ مُعِزُّ الدُّولَةِ وَالصَّيْمَرِيُّ إِلَى الْمَوْصِلِ لِقِيَالِ نَاصِر (") الدُّولَةِ ، فَاسْتُخْلَفَ الصَّيْمَرِيُّ الْمُهَلِّيُّ وَأَبَا الْحُسنِ طَازَادَ بْنَ عِيسَى عَلَى الْأُمُورِ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ إِلَى أَنْ عَادَ ،

<sup>(</sup>١) طمه : غلبه وعضه (٢) الطود : الجل أو عظيمه .

<sup>(</sup>٣) ناصر الدولة هو أبو محد الحسن بن عبد الله بن حدان أخو سيف الدولة و ابن عم أبي عبدالله الحسين بن سعيد بن حدان ٤ استولى على الموصل و بعض البلاد ينواحما — وكان خروج معز الدولة إلى الموصل سنة ٢٤٦ ولكن ناصر الدولة لما علم بذلك أرسل إلى معز الدولة مالا فعاد إلى بغداد وقبل الصلح لما كان ببنداد من الحوادث والغنن المثيرة وكانت بين ناصر الدولة و بين معز الدولة ببنداد من قبل ذلك حروب شعوا ، في سنة ٤٣٣ واستولى معز الدولة على الموصل سنة ٣٤٧ « أحمد بوسف مجاتى »

ثُمُّ خَرَجَ الصَّيْمَرِيُّ إِلَى الْبَطِيحَةِ لِطَلَّبِ عِمْرَانَ بْنَ شَاهِينَ (١) ، وَٱسْتَنَابَ بِحَضْرَةِ مُعِزٌّ الدَّوْلَةِ أَبَا ثُمَّدٍ وَحْدَهُ فِي سَنَةٍ ثَمَانِ وَثَلَاثَينَ وَثَلَاثِهِائَةٍ ، نَفَدَمَ أَبُو مُحَدِّدُ مُعِزَّ الدَّوْلَةِ خِدْمَةً خَفَّفَ بِهَا عَنْـهُ وَخَفَّ عَلَى قَلْبِهِ ، فَقَبِلَهُ وَمَالَ إِلَيْهِ وَقَرَّبَهُ ، وَبَلَغَ أَبَا جَعْفَرِ ذَلِكَ فَتُقُلَ عَلَيْهِ ، فَتَطَلُّبَ لِأَبِي كُمَّادٍ الذُّنُوبَ وَتَحَمَّلَ مَا أَنْكُرَهُ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَ فِيهِ لِسَانَهُ بِالْوَقِيمَةِ (٢) وَالنَّهَدُّدِ ، وَبَلَغَ أَبَا كُمَّدٍ ذَلِكَ ، فَقَلَقَ وَأُسْتَشْعَرَ النَّكْبَةَ وَالْهَلَكَةَ (٣) ، لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعُ منْ مُعزِّ الدُّولَةِ فِي نُصْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَعَصْمَتِهِ مِنْهُ ، فَمَا رَاعَهُ إِلَّا وُرُودُ كِنَابِ الطَّائِرِ بِوَفَاةِ الصَّيْمَرِيِّ (١) ، خَلَسَ لَهُ فِي

<sup>(</sup>۱) هو رجل خارج ثائر وأصله من أهل الجامدة: وهي قرية كبيرة من أعمال واسط وهرب إلى البطيحة خوفاً من السلطان وأقام بين الآجام يقطع الطريق ، وانضم إلى أناس. من أهل الشر وجماعة من الفتاك فقوى بهم أمره ثم أبدى صفحته لمنز الدولة وحاربه سنة ٣٣٨ وقاسى معز الدولة منه عناء « أحمد يوسف نجاتى »

<sup>(</sup>۲) الوقيعة : غيبة الناس (۳) الهلكة : محركة : الهلاك (٤) هو أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمرى 6 كان وزيرا جليلا شجاعاً نوفى سنة ٣٣٩ بأعمال الجامدة وكان قد عاد من فارس إليها وأقام يحاصر عمران بن شاهين فأخذته حمى جادة مات منها 6 واستوزر معز الدولة بعده الوزير المهلي وكان من قبل بخلف الصيمرى محضرة —

الْعَزَاء ، وَأَظْهُرَ لَهُ الْخُزْنَ الشَّدِيدَ وَلَزْمَ مَنْزَلَهُ ، وَأَسْتَدْعَاهُ مُعزُّ الدُّولَةِ وَأَمَرَهُ بِالْخُضُورِ وَتَعْشيَةِ الْأُمُورِ ، إِلَى أَنْ يُقَلِّدُ مَنْ يَرَى تَقْلِيدَهُ الْوَزَارَةَ ، وَتَرَشَّحَ للْوَزَارَةِ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ أَبُو عَلِيِّ الْحُسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ نَصْرِ ، وَأَبُو عَلِيِّ الْحُسَنُ اَ بِنْ تُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ ، وَأَ بُو الْحُسَن نُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الْمَافَرُ وَخِيُّ <sup>(1)</sup> وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَعْمَدَ الْخُومِينِيُّ وَبَذَلُوا الْبُذُولَ ، وَصَمَيْنُوا الْأَمْوَالَ ، وَوَسَّطَ أَبُو عَلِيِّ الطَّابَرِيُّ فِي أَمْرِهِ وَالِّهَ هَ مُعَرِّ الدُّولَةِ ، وَبَذَلَ مِائْتَىٰ أَلْفِ دِرْهُمْ عَاجِلَةً عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ عُطَالَبَةِ (") مُعِزِّ الدُّولَةِ ، فَعَلَ مِنْهُ مِائَةً وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهُمِ وَقَالَ : قَدْ بَقِيَ بَقَيَّةٌ يَسِيرَةٌ إِذَا ظَهَرَ أَمْرِي حَمَلْتُهَا ، فَقَالَ

<sup>-</sup> معز الدولة ، فعرف أحوال الدولة والدواوين ، وامتحته معز الدولة فرأى فيه ما يريده من الا مانة والكفاية والمعرفة بمصالح الدولة وحسن السيرة ، فاستوزره ومكنه من وزارته ، فأحسن السيرة وأزال كثيرا من المظالم ، وقرب أهل العلم والادب وأحسن اليهم ، وتنقل في البلاد لكشف ما فيها من الظالم ، ورد الحقوق إلى ذويها وتخليص الا موال من فاصبيها ، فحسن أثره ، وحمدت سيرته - رحمه الله تعالى - والصبيرى منسوب إلى صبيرة وهي قرب البصرة (١) كان كاتباً لمعز الدولة وتوفي سنة ١٨ ه المستكتب معز الدولة بعده أبا بكر بن أبى سعيد «أحمد يوسف نجاتى » فاستكتب معز الدولة طلب ذلك

مُعْزُ الدَّوْلَةِ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا بَعْدُ أَسْتِيفَاءِ الْمَالِ ، فَعَلِمَ الطَّابِرِيُّ أَنَّهُ خُدُعَ ، وَنَدَمَ عَلَى مَا حَمَلَهُ . ثُمَّ حَضَرَ الجُمَاعَةُ الْمُتَرَسِّحُونَ الْخَاطِبُونَ وَكُلُّ مِنْهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ الْمُقَلَّدُ ، وَجَلَسُوا فِي الْخُاطِبُونَ وَكُلُّ مِنْهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ الْمُقَلَّدُ ، وَجَلَسُوا فِي خَرْكَاةٍ (ا) يَنْتَظِرُونَ الْإِذْنَ ، ثُمَّ وَصَلَ الْقَوْمُ وَوَقَفُوا عَلَى خَرَكَاةٍ (ا) يَنْتَظِرُونَ الْإِذْنَ ، ثُمَّ وَصَلَ الْقَوْمُ وَوَقَفُوا عَلَى عَرَاتِيهِمْ ، وَدَخَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَعْدُهُ وَقَامَ فِي أُخْرَيَاتِهِمْ ، فَلَمَّا مَرَاتِيهِمْ ، وَدَخَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَعْدُهُ وَقَامَ فِي أُخْرَيَاتِهِمْ ، فَلَمَّا تَسَكَامَلَ النَّاسُ أَسَرَ مُعْزَدُ الدَّوْلَةِ إِلَى أَبِي عَلِي الْمُسْتِ بْنِ مَنْ اللَّوْلَةِ إِلَى أَبِي عَلِي الْمُسْتِ بْنِ الْمُسْتِ بْنِ الْمُسْتَادِيَّةِ عَلَى مَا كَانَ أَبُوجَعْفَرٍ بُخَاطَبُهُ إِلْاً اللَّاسَانُ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ أَبُوجَعْفَرٍ بُخَاطَبُهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّالَّ وَاللَّا اللَّاسُ وَالْمَالَةُ وَاللَّالُ وَاللَّالُونَ وَوَلَالًا اللَّاسَانُ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ أَبُوجَعْفَو وَالْمِنْطَةَةَ . وَقَامَ فَي الْمُؤْولَ عَلَى مَا كَانَ أَبُوجَعْفَو إِلَى الْمُؤْولَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْقَبَاءَ وَالسَّيْفَ وَالْمِنْطَةَةَ . وَقَمَّلَ اللَّهُ الْقَالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْقَبَاءَ وَالسَّيْفَ وَالْمِنْطَةَةَ .

قَالَ هِلَالٌ: قَالَ جَدِّى: فَوَاللهِ يَا بُنَى لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى طَبَقَاتِهِمْ مِنَ أَسْمَيْنَاهُ وَمَنْ يَنْلُوهُمْ مِنَ الْجُنْدِ وَغَيْرِمْ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وَصَلَ إِلَى يَدِهِ فَقَبَلَهَا . وَعَادَ أَبُو مُحَدَّدٍ وَغَيْرِمْ ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وَصَلَ إِلَى يَدِهِ فَقَبَلَهَا . وَعَادَ أَبُو مُحَدَّدٍ فَقَبَلَهَا . وَعَادَ أَبُو مُحَدَّدٍ إِلَى حَضْرَةً مُعِزِ الدَّوْلَةِ نَغَاطَبَهُ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِ فِي تَقَلَّدِ وَزَارَتِهِ وَتَدْ بِيرِ دَوْلَتِهِ ، وَشَكَرَهُ أَبُو مُحَدَّدٍ شُكْرًا أَطَالَ وَزَارَتِهِ وَتَدْ بِيرِ دَوْلَتِهِ ، وَشَكرَهُ أَبُو مُحَدَّدٍ مُشَكْرًا أَطَالَ

<sup>(</sup>١) خركاة : الحركاة بالفارسية : القبة التركية ، ويقال في تعريبها : خرقاهة وجمها خركات ، وخركاهات .

فِيهِ ، وَخَرَجَ مُنْصَرِفًا إِلَى دَارِهِ ، فَقُدُّمَ لَهُ شَهْرِي (١) بِمَوْ كَب ذَهَب ، وَسَارَ أَبُو نُحَمَّدٍ سُبُكْتِكِينُ الْحَاجِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْقُوَّادُ وَالنَّاسُ فِي مَوْ كِبِهِ ، وَذَلِكَ لِتَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِيانَةٍ ، ثُمَّ جُدِّدَتْ لَهُ الْخُلَعُ مِنْ دَارِ الْخُلَافَةِ بِالسَّوَادِ (") وَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ ، فَأَثْقُلَنَّهُ هَذِهِ الْخِلْعُ - وَكَانَ ذَا جُنَّةٍ وَالزَّمَانُ صَيْفٌ -وَقَدْ مَشَى فِي تِلْكَ الصُّحُونَ (٣) الْكَثِيرَةِ، فَسَقَطَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى حَضْرَةِ الْمُطِيعِ لِلهِ وَوَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَقِيمَ ، وَظُنَّ أَنَّهُ يَحْصَرُ (اللَّهِ إِلَمَا جَرَى ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : خُرْسَنُوهُ (٥) وَمَا دُرَى مَا خُرُاسًا نُ بِلُبْسِ الْقَبَاءِ وَالْمَوْزُجَيْنِ (1)

<sup>(</sup>۱) شهرى : الشهرى: ضرب من البراذين ، والجمع شهارى (۲) بالسواد : السواد : شعار العباسيين (۳) الصحون جمع صحن : وهو وسط الدار (٤) يحصر : أى يعيا في المنطق ، من حصر يحصر حصرا ، أى عى ولم يقدر على النطق (٥) خرسنوه : أى نسبوه إلى خراسان ، ولم يعلم بها الح (٦) في الاصل : « موزخين » وهو تصحيف : والموزجان مثنى « موزج » : وهو الحق ، وهو لفظ فارسى معرب « موزه » « أحمد يوسف نجاتى »

ثُمَّ أَكْثَرَ الشُّكْرَ وَأَطَالَ فيهِ ، فَاسْتُحْسِنِتْ مِنْهُ هَذِهِ الْبَدِيهَةُ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، وَرَكِبَ إِلَى دَارِهِ وَجَمِيعُ اَلْجِيشِ مَعَهُ وَحُجَّابُ الْحَلَافَةِ وَمُعِزُّ الدَّوْلَةِ كَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ سَنَةُ إِحْدَى وَخَسْيِنَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، لَهَجَ مُعَرُّ الدَّوْلَةِ بِذِكْرِ عُمَانَ، وَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَخْذِهَا، وَأَغْرَاهُ بِذَلِكَ الْمَعْرُوفُ بِكُرَكَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ الْأَصَاغِرِ ، فَأَمَرَ الْمُهَلَّبِيُّ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَدَافَعَهُ وَوَضَعَ عَلَيْهِ مَنْ يُزَهِّدُهُ فِيهَا فَلَمْ يَزْدَدْ إِلَّا كَجَاجًا ، وَكَانَ أَبُو مُحَدَّدٍ يُؤْذِي (١) حَاشِيَةَ مُعِزِّ الدُّولَةِ ، فَإِنَّهُ أَلْزَمَهُمْ تَقْسيطاً في نَفَقَةِ الْبِنَاءِ الَّذِي ٱسْتَحْدَثُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَى عَسْفٍ ، فَأَحْفَظُهُمْ (٢) فِعْلَهُ ، فَبَعَثُوا مُعِزَّ الدُّوْلَةِ عَلَى إِخْرَاجِهِ ، فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ ضَمَنَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْرُجَ مِنْ هَؤُلَاء جُمْلَةً كَبِيرَةً يَسْتَعِينُ بَهَا في هَـذَا الْوَجْهِ ، فَمَكَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَخْذَ الْعَفُو وَتَجَنُّبَ الْإِجْعَافِ ، فَقَبَضَ عَلَى جَمَاعَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وزير » ولا منى لها (٢) أحفظهم: أي أغضبهم

أَ لَنَيْ أَلْفِ دِرْ كُمْ ، مِنْهَا خَسْمَائَةِ أَلْفِ دِرْ كُمْ مِنْ أَبِي عَلِيّ الْحُسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّصْرَانِيُّ الْخَازِنِ ، وَمُعِزُّ الدَّوْلَةِ عَلَى غَايَةِ الْعَنِايَةِ بِأَمْرِهِ وَالنَّقَةِ بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَظْهَرَ أَ بُو عَلِيَّ الْفَقْرَ وَسُوءَ الْحَالِ ، وَأَنَّهُ ٱ فَتَرَضَ الْمَالَ الَّذِي أَدًّاهُ مِنَ النَّـاسِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى مُعَزِّ الدُّوْلَةِ وَظَنَّهُ حَقًّا ، وَاعْتَلَّ أَبُو عَلِيٍّ عَقِيبَ ذَلِكَ وَمَاتَ ، فَاعْتَقَدَ مُعْزُّ الدُّوْلَةِ أَنَّ أَبَا حُمَّدٍ قَتَلَهُ لِمَا عَامَلَهُ بِهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَلُومُهُ وَ يَعْلَفُ لَهُ أَنَّهُ يُقِيدُهُ (١) بِهِ ، فَلَمْ يَلْتَغَيْتُ أَبُو مُكَّدٍ إِلَى ذَلِكَ ، وَ بَادَرَ إِلَى دَارِ أَ بِي عَلِيّ وَقَبَضَ عَلَى خَادِمٍ لَهُ صَغَيرٍ كَانَ يُخْتَصُّهُ وَيَثَقُ بِهِ ، وَمَنَّاهُ (٢) وَوَعَدَهُ ، فَدَلَّهُ عَلَى دَفينِ (٢) كَانَ لِأَبِي عَلِي ۖ فِي الدَّارِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عِدَّةَ فَمَافَمَ فيهَا نَيِّفْ وَتِسْعُونَ أَلْفَ دِينَارِ ، وَحَمَلَهَا إِلَى مُعْزِّ الدَّوْلَةِ وَقَالَ لَهُ : هَذَا قَدْرُ أَمَانَةِ خَازِنِكَ الَّذِي ظَنَنْتَ أَنِّي قَدْ قَتَانْتُهُ بِالْيَسِيرِ

<sup>(</sup>١) يقيده به : أي يقتله به قودا من أقاد الفاتل بالقتيل : قتله به

<sup>(</sup>٣) مناه الشيء وبه : جمل له أمنية منه (٣) في الاصل « دفتر »

الَّذِي أَخَذْتُهُ لَكَ مِنْهُ ، وَمَا فِيهِ دِرْهُمْ مِنْ مَالِكَ ، وَإِنَّمَا أُقْتَرَصْنَهُ مِنْ أَوْلَادِكَ وَحُرَمِكَ وَغِلْمَانِكَ وَشَنَّعَ (ا) عَايَكُ ، أُمُّ تَنَّبُعُ أَسْبَابَهُ (٢) وَأَخَذَ مِنْهُمْ تَمَامَ مِائْتَى أَلْفِ دِينَادٍ ، وَقَدَّرَ أَبُو مُحَدَّدٍ أَنَّ مُعَزَّ الدَّوْلَةِ مُمَكِّنَّهُ مِنَ الْحَاشِيَةِ الْبَاقِينَ وَيُعْفِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَجَدًّا بِهِ جِدًّا شَدِيدًا فِي الإنْحِدَادِ ، فَأَنْحَدَرُ (") فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ أَثْنَتَيْن وَخَسْبِينَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ ، وَتَمَادَتْ أَيَّامُهُ بِالْبَصْرَةِ لِلتَّاهُّ وَالْإِسْتَعِدَادِ ، وَٱمْتَنَعَ الْعَسْكَرُ الْمُجَرَّدُ (ا) من (كُوب الْبَحْرِ ، فَبَلَغَ مُعْزًا الدُّولَةِ ذَلِكَ ، فَانَّهَمَهُ بِأَنَّهُ بَعَثَ الْعَسْكُرَ عَلَى الشُّغْبِ ( ْ ) ، فَكَاتَبَهُ بِالْجِدِّ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ فِي تَوَقُّفِهِ وَ إِنْزَامِ الْمُسِيرِ ، وَوَجَدَ أَعْدَاؤُهُ طَريقاً لِلطَّمْنِ عَلَيْهِ ، وَأَغْتَنَهُوا

<sup>(</sup>۱) شنع من الشناعة: وهي التشهير بالشخص (۲) أى من لهم به رابطة (۳) الانحدار: الانتقال والحروج إلى ما يراد منه (٤) المجرد: الذي جرد من الاقامة ويتأهب السفر (٥) الشف بكون الغين: تهييج الشر 6 ولا يقال شنب بالتحريك

تَنَكُّرُ (١) مُعزُّ الدُّوْلَةِ عَلَيْهِ (٢) ، وَأَقَامُوا فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ ٱنْحَدَرَ مِنْ مَدِينَةِ السَّلَامِ وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، وَأَنَّهُ سَيَغْلِثُ عَلَى الْبَصْرَةِ كَمَا تَغَلَّبَ الْبَرِيدِيُّونَ ، وَأَنَّ الْعَسْكُرَ الَّذِي مَعَهُ وَالْعَشَائِرَ هُنَاكَ عَلَى طَاعَةٍ لَهُ ، وَعَظَّمُوا عِنْدَهُ أَحْوَالُهُ ، فَتَدَوَّخَ (٣) مُعَزُّ الدُّولَةِ بِأَفَاوِيلِهِمْ ، وَعَرَفَ أَبُو كُمَّادٍ ذَلِكَ فَأَ طْلَقَ لِسَانَهُ فِيهِمْ ، وَخَرَقَ السُّنْرَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ ، وَتَطَابَقَتِ الجُمَاعَةُ فِي الْمَشُورَةِ عَلَى مُعَرِّ الدُّولَةِ بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ وَالِاعْتِيَاضِ بِأَمْوَالِهِ عَمَّا 'يُقَدَّرُ خُصُولُهُ مِنْ عُمَانَ ، وَجَعَلُوهُ عَلَى ثَقَةً مِنْ أَنَّهُمْ يَسُدُّونَ مَسَدَّهُ ، فَمَالَ إِلَى فَوْلِهِ ۚ وَكَنَّبَ إِلَى أَبِي تُحَدُّ يُعْفِيهِ مِنَ الْإِنْمَامِ إِلَى عُمَانَ ، وَيَرْسِمُ لَهُ الِانْكَفِاءَ (') إِلَى مَدِينَةِ السَّلَامِ ، وَعَلِمَ

<sup>(</sup>۱) تذكر : أى تغير (۲) كان أعداء الوزير المهلبي لايجدون فرصة للسماية به إلى مخدومه معز الدولة إلا انتهزوها حتى أنه فى سنة ۳۶۱ ضربه بالمقارع مائة وخسين مقرعة ، ووكل به فى داره ولكنه لم يعزله من وزارته ، وكان قد تقم منه أمورا جسمها له أعداؤه حتى ضربه بسببها «أحمد يوسف تجاتى »

<sup>(</sup>٣) تدوخ : مطاوع دوخ فلاناً : أى أذله ، فتدوخ وذل والمراد تأثر

<sup>(</sup>١) أى الرجوع

أَبُو نُمَدِّدِ بِالْحَالِ، وَوَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ وَرُ كُوبِ أَصْعَبِ الْمَرَاكِبِ فِيهِ ، وَأَنْ يَدْخُلَ فِهَا دَخَلَ فِيهِ الْقَوْمُ ، وَيَتُولَّى هُوَ مُصَادَرَةً نَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ وَخُصُومِهِ وَأَعْدَائِهِ ، وَكَانَ مَلِيًّا ('' بِذَلِكَ ، فَهَجَمَتْ عَلَيْهِ عِلَّتُهُ الَّتِي مَاتَ مِنْهَا ، وَتَرَدَّدَ أَيْنَ إِفَاقَةٍ وَنَكُسُةٍ (") إِلَى أَنْ وَرَدَتِ الْكُنْثُ بِالْيَأْسِ مِنْهُ، غَأْنُفُذُ مُعَزُّ الدُّولَةِ حِينَتُذٍ أَحَدَ ثِقَاتِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْعِيَادَةِ لَهُ، وَبَاطِنِ الاِسْتِظْمَارِ عَلَى مَالِهِ وَحَاشِيَتِهِ ، فَأَلْقَاهُ فِي طَرِيقِهِ تَخْمُولًا فِي عِنْقَةٍ (٢) كَبِيرَة تَمْلُوءَةٍ بِالْفُرُشِ الْوَثِيرَةِ ، وَمَعَهُ فِيهَا. مَنْ يَخَدُمُهُ وَيُعَلِّلُهُ (')، وَيَتَنَاوَبُ فِي حَمْلُهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُمَّالِينَ، غَلَمًا ٱنْتُهَى إِلَى زَاوَطَا <sup>(°)</sup> قَضَى نَحْبَهُ وَمَضَى لِسَبِيلِهِ ، وَسَقَطَ

<sup>(</sup>١) أى ممثلنا بفكرته واثقاً من نجاحها — ويقال أيضاً : فلان ملى بالا مر « مخفف على • » إذا كان أهلا له يوثق به فيه — والملى أيضاً : حسن الغضاء للمال في إعطاء الدين وتسليمه لصاحبه ومتفاضيه بلا مشقة (٢) النكس والنكاس : عود المرض بمد النقه ، والنكسة بفتح النون : المرة منه (٣) المحفة : مرك للنساء ولكنها لا تقبب أى ليس لها قبة (٤) يمله : يمالجه من علته (٥) زاوطا : بليدة بين واسط وخوزستان والبصرة ، وقد يقال لها زواطة .

الطَّائِرُ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ بِذَلِكَ ، فَقُبِضَ عَلَى أَسْبَابِهِ وَحُرَمِهِ وَوَلَدِهِ ، فَصُودِرَتِ الجُمَاءَةُ ، وَوَقَعَ السِّرَفُ فِي الْإِسْتِقْصَاء عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَظْهَرُ لِأَ بِي ثُمَّادٍ مَالٌ صَامِتٌ (١) وَلَا ذَخِيرَةٌ بَاطِيَةٌ ، وَبَانَتْ لِمُعِزِّ الدُّوْلَةِ نَصِيحَتُهُ ، وَ بُطلانُ النَّكِيرِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ خُقُونِ الرِّقَابِ فِي ضِيَاعِهِ وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْ إِفْطَاءِهِ ، وَيَسْتَثْنِي بِهِ عَلَى عُمَّالِهِ مَالْ كَثِيرٌ يَسْنُوْفِيهِ جَهْرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُوَقَّعَ فِيهِ أَمَانَةٌ ، وَيَصْرِفُ جَمِيعَهُ فِي مَثُونَتِهِ وَنَفَقَاتِهِ وَصِلَاتِهِ وَهِبَاتِهِ ، وَإِلَى هَدَايَا جَلِيلَةٍ كَانَ يَتَكَلَّفُهَا لِمُعَزِّ الدُّوْلَةِ فِي أَيَّامِ النَّوَادِيزِ (٦) وَالْمُهَادِ بِجِ (١)

وَعَطَفَ مُعَزُّ الدَّوْلَةِ عَلَى الجُمَاعَةِ يُطَالِبُهُمْ بِالفَّمَا نَاتِ

<sup>(</sup>۱) الصامت من المال: الذهب والغضة ، والناطق منه: الأ بل ونحوها من الماشية (۲) النواريز: جم نيروز 6 وهو أول يوم من السنة الشمسية . لكن عند الفرس : عند نزول الشمس برج الحل ، معرب نوروز 6 بالنارسية 6 ومعناه: يوم جديد وربما أريد به: يوم حظ وتنزه (۳) المهاريج: جم مهرجان: وهو عيد الفرس 6 وهي كامتان مهر . وجان \_ ركبتا حتى صارتا كالكامة الواحدة ، ومعناها: محبة الروح . قبل كان المهرجان يوافق أول النتاء ، ثم يقدم عند إهمال الكبس حتى بتى في الحريف وهو اليوم السادس عشر من مهرماه ، وذلك عند نزول الشمس برج الميزان

الَّتِي ضَمِنُوهَا ، فَاحْتَجُّوا بِوَفَاتِهِ ، وَوَعَدُوا بِالْبَحْثِ عَنْ وَدَائِعِهِ ، وَتُدَافَعَتِ الْأَيَّامُ وَٱنْدَرَجَ الْأَنْرُ ، فَكَانَ الَّذِي صَحَّ مِنْ مَالٍ أَبِي ثُمَّدٍ وَمَال حُرَمِهِ وَأُوْلَادِهِ وَأَسْبَابِهِ خَمْسَةً آلَافِ دِرْهُمِ ، فِيهَا الصَّامِتُ وَالنَّاطِقُ وَالْبَاطِنُ ، وَأَنْمَانُ الْنَلَّاتِ وَأَرْتِفَاقُ (١) الْأَمْلَاكِ وَالْأَمْوَال ، وَأَمْوَالُ جَمَاعَةٍ مِنَ النُّجَّارِ أُخِذَتْ بِالنَّأْوِيلَاتِ ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَبَبًا لِصِيَانَتِهِ عَنْ عَاجِلِ ٱبْنِيْذَالِهِمْ لَهُ ، وَصِيَانَتِهِمْ عَنْ آجِلِ بَلْوَائُمْ بِهِ ، وَكَانَتْ مُدَّةُ وَزَارَتِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَثَلَاثُةَ أَشْهُرٍ. وَوَفَاتُهُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ لِتَلَاثِ لِيَالِ يَقِينَ مِنْ سَنَةٍ ٱثْنَتَيْن وَخَسْيِنَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ . وَلِأَ بِي تُحَمَّدٍ :

قَضَيْتُ نَحْنِي فَسُرَّ قَوْمُ مَمْنَقَ لَهُمْ غَفْلَةٌ وَنَوْمُ كَأَنَّ يَوْمِي عَلَى خَنْمُ كَأَنَّ يَوْمِي عَلَى خَنْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وَلَيْسَ لِلشَّامِتِينَ يَوْمُ

قَالَ هِلَالٌ : وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ جَدِّى قَالَ : صَاغَ

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل « ارتفاع »

أَبُو ثُمَّدً دَوَاةً وَمَرْفَعًا (١) وَحَلَّاهُمَا حِلْيَةً كَنِيرَةً مُشْرِفَةً وَكَانَتْ دِرَاعًا وَكَسْراً فِي عَرْضِ شِبْرٍ ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ آلَا تُهُ عِظَاماً ، حَتَّى إِنَّ آلَة (١) دَسْتِهِ مِثْلُ تَخَادِهِ مِثْلُ مَسَانِدِ الدَّسُوتِ إِلَى مَاجَرْي هَذَا الْمَجْرَى مِنْ آلَاتِ الاِسْنِعْمَالِ ، الدَّسُوتِ إِلَى مَاجَرْي هَذَا الْمَجْرَى مِنْ آلَاتِ الاِسْنِعْمَالِ ، وَقُدِّمَتِ الدَّوَاةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي مَرْفَعَهَا وَأَبُو أَعْمَدَ الْفَصْلُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيرَاذِيُّ وَأَنَا إِلَى جَانِيهِ ، فَنَذَا كَرْنَا سِرًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيرَاذِيُّ وَأَنَا إِلَى جَانِيهِ ، فَنَذَا كَرْنَا سِرًا حَسْنَ الدَّوَاةِ وَجَلَالَتَهَا وَعِظْمَهَا ، ثُمُّ قَالَ لِي :

مَاكَانَ أَحْوَجَنِي إِلَيْهَا لِأَبِيعَهَا وَأَتَسِعَ بِثَمَنِهَا ا فَقُلْتُ :
وَأَىَّ شَيْءَ يَعْمَلُ الْوَزِيرُ ﴿ قَالَ : يَدْخُلُ فِي حِرِ أُمِّةِ .
وَسَمِعَ أَبُو ثُمَّةً مِاجَرَى بَيْنَنَا بِالْإِصْفَاء مِنْهُ إِلَيْنَا، وَذَهَبَ ذَاكَ عَلَيْنَا ، فَأَجْتَمَعْتُ مَعَ أَبِي أَحْدَ مِنْ غَلَا فَقَالَ لِي : فَاكَ عَلَيْنَا ، فَأَجْتَمَعْتُ مَعَ أَبِي أَحْدَ مِنْ غَلَا فَقَالَ لِي : فَاكْ عَلَيْنَا ، فَأَجْتَمَعْتُ مَعَ أَبِي أَحْدَ مِنْ غَلَا : جَاء بِي الْبَارِحَةَ عَرَفْتَ خَبَرَ الدَّوَاةِ ﴿ قُلْتُ لَا . قَالَ : جَاء بِي الْبَارِحَةَ وَسُولُ الْوَزِيرِ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَمَرْفَعُهَا ، وَمِنْدِيلٌ فِيهِ عَشْرُ وَسُولُ الْوَزِيرِ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَمَرْفَعُهَا ، وَمِنْدِيلٌ فِيهِ عَشْرُ

<sup>(</sup>١) شيء توضع فيه الدواة وكا<sup>\*</sup>نه مرتفع (٣) كانت في الاصل هكذا «آلت »

قِطَع ِ ثِيَابًا حِسَانًا ۖ وَخَسْةُ آلَافِ دِرْكُمْ وَقَالَ : الْوَذِيرُ يَقُولُ لَكَ : أَنَا عَادِفٌ بِأَمْرِكَ فِي قُصُورِ الْمُوَادِّ عَنْكَ، وَتَضَاعُفِ الْمُؤَنِ عَلَيْكَ ، وَأَنْتَ تَعْرِفُ شُغْلِي وَٱنْقِطَاعِي بِهِ عَنْ كُلِّ حَقٌّ يَلْزَمُنِي ، وَقَدْ آثَوْتُكَ بِهَذِهِ الدُّوَاةِ لِمَا ظَنَفَتُهُ مِن ٱسْنِحْسَانِكَ إِيَّاهَا الْيَوْمَ عِنْدَ مُشَاهَدَتِكَ ، وَحَمَّلْتُ مَعَهَا مَاتُجَدَّدُ بِهِ كُسُو َتُكَ وَتُصَرِّفُهُ فِي بَعْضِ نَفَقَتْكَ ، وَٱنْصَرَفَ الرَّسُولُ ، وَ بَقيتُ مُتَحَيِّرًا مُتَعَجِّبًا مِن أَتَّفَاقِ مَاتَجَارَيْنَا بِهِ أَمْسِ وَحُدُوثِ هَـذَا عَلَى أَثَرِهِ ، وَتَقَدَّمُ أَبُو كُمَّادٍ بِصِيَاعَةً دُوَاةٍ أُخْرَى عَلَى شَكْلِهَا وَمَرْفَعٍ مِثْلِ مَرْفَعِهَا ، فَصيغَتْ فِي أَقرَبِ مُدَّةٍ ، وَدَخَلْنَا إِلَى تَجْلِسِهِ وَقَدْ فُرِ غَ مِنْهَا وَثُوكَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُوقَعُ مِنْهَا.

وَنَظَرَ أَبُو مُحَدَّدٍ إِلَى قَإِلَى أَبِى أَخْمَدَ وَنَحَنُ نَلْحَظُهَا فَقَالَ : هِيهِ مَن مِنْكُما يُويدُهَا بِشَرْطِ الْإِعْفَاءِ مِنَ الدُّخُولِ ('' \* نَفَجِلْنَا وَعَلِمِنَا أَنَّهُ كَانَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَنَا . وَقُلْنَا:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الجلة التي سبقت ، وأبو اسعاق وأبو أحمد يتعادثان سرآ

َ بِلْ يُمَنِّعُ اللهُ مَوْلَانَا وَسَيِّدُنَا الْوَذِيرُ بِهَا ، وَيُبَقِيهِ حَتَى يَهَبَ أَلْفًا مِثْلُهَا ، اللَّهُمَّ أَنْتَ جَدِّدِ الرَّحْمَةُ وَالرَّصْوَانَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، بَلْ خُطْلَةٍ بَلْ لَمْحَةٍ ، وَعَلَى كُلِّ نَفْسٍ شَرِيفَةٍ وَهِمَّةٍ عَالِيَةٍ ، إِنَّكَ الْعَلِيُّ تَحْبِ مَعَالِيَ الْأُمُودِ وَأَشْرَافَهَا ، وَتُبْغِضُ سَفْسَافَهَا (ا) .

قَالَ: وَحَدَّثَ إِبْرَاهِمُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُحَدَّدٍ الْمُهَلَّيُ يُنَاصِفُ الْ الْمِشْرَةَ أَوْقَاتَ خَلُوتِهِ ، وَيَبْسُطُنَا اللهَ فِي الْمُهَلِّيُ يُنَاصِفُ اللهَ الْمِشْرَةَ أَوْقَاتَ خَلُوتِهِ ، وَيَبْسُطُنَا اللهَ فِي الْمُمْلِ كَانَ أَمْرَأً الْمَرْحِ إِلَى أَبْعَدِ غَايَةٍ ، فَإِذَا جَلَسَ الْمُعْمَلِ كَانَ أَمْراً وَقُوراً ، وَمَهِيباً وَمُعْذُوراً ، آخِذاً فِي الجُدِّ الَّذِي لَا يَتَخَوَّنُهُ وَقُوراً ، وَمَهِيباً وَمُعْذُوراً ، آخِذاً فِي الجُدِّ الَّذِي لَا يَتَخَوَّنُهُ اللهِ مَنْ نَقُصُ ، وَلَا يَتَدَاخَلُهُ صَعَفْ ، فَاتَقْقَ أَنْ صَعَدَ يَوْما مِنْ طَيَّارَةٍ إِلَى دَارِهِ \_ وَقَدْ حَقَنَهُ الْبَوْلُ وَمَا كَانَ يَعْتَرِيهِ مِنْ سَلَسِهِ \_ فَقَصَدَ بَعْضَ الْأَخْلِيةِ فَوَجَدَهُ مُقْفَلًا \_ وَكَذَاكَ مَانَتُ عَادَثُهُ جَارِيَةً فِي أَخْلِيةٍ فَوَجَدَهُ مُقْفَلًا \_ وَكَذَاكَ كَانَتُ عَادَثُهُ جَارِيَةً فِي أَخْلِيةٍ وَوَجَدَهُ مُقْفَلًا \_ وَكَذَاكُ كَانَتُ عَادَثُهُ جَارِيَةً فِي أَخْلِيةٍ وَوَجَدَهُ مُقْفَلًا مَا عَنْ كَانَتُ عَادَثُهُ جَارِيَةً فِي أَخْلِيةٍ وَوَجَدَهُ مُقَاطًا لَمَا عَنْ عَنَا وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَمُا عَلَى الْمُؤْلُومِ وَعَاظًا لَمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ فَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) السفساف : الردى من كل شيء . والأمر الحقير (۲) يناصف العشرة : أى ينصف ويعدل في المعاشرة بينه وبين معاشريه (۳) بسط فلانا يبسطه كنصر : سرم

الإِبْتِذَالِ \_ فَأَبَى أَنْ يَدْعُو الْفَرَّاشَ وَيُحْضِرَ ('' ، فَقَالَ لِي مُتَبَادِراً عَلَى نَفْسِهِ :

فَهَبُكَ طَعَامَكَ ٱسْتُو ثَقَتَ مِنْهُ

فَا بَالُ الْكَنبِيفِ عَلَيْهِ قَفْلُ ؟

فَقُلْتُ : لَعَمْرِى إِنَّهُ مَوْضِعُ عَجَبٍ ، وَإِذَا وَقَعَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْأَصْلِ فَقَدْ ٱسْتُغْنِيَ عَنْهُ فِي الْفَرْعِ . فَضَحِكَ وَقَالَ : أَوْسَعْتَنَا هِجَاءً . فَقُلْتُ : وَجَدْتُ مَقَالًا (٢) . فَقَالَ : ٱسْكُتْ يَا فَاعِلُ يَا صَالِعُ .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَأَجْلَسَنِي مُعَرُّ الدُّوْلَةِ لِأَ كُنْبُ

يَنْ يَدَيْهِ \_ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمُهَلَّيُ قَائِم مُعَرُّ الدُّوْلَةِ لِأَ كُنْبُ

يَنْ يَدَيْهِ \_ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمُهَلِّيُ قَائِم مُعَرِّ الدَّهِ عَنِ الشَّمْسِ،

فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى هَذَا الظَّلَّ ? فَقُلْتُ : ثَخِين مُ فَقَالَ : وَاعْجَبًا !

أُحْسِنُ وَنُسِئ وَنُسِئ . وَضَحِكَ ! وَمِنْ شِعْرِ الْمُهَلِّيِّ :

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ولعله يريد « المفتاح » (٢) يريد أنت دعوتني للفول

يَا هِلَالًا يَبْدُوا لِلَهْنَاجَ (ا) نَفْسِي وَهَزَاراً (ا) يَشْدُو فَيَزْدَادُ عِشْقِ وَهَزَاراً (ا) يَشْدُو فَيَزْدَادُ عِشْقِ زَعَمَ النَّاسُ أَنَّ رِقَكَ مِلْكِي زَقَكَ مِلْكِي كَذَبَ النَّاسُ أَنْتَ مَالِكُ رِقِّ

وَحَدَّثُ أَبُو مُحَدِّدٍ الْمُهَلِّيُّ قَالَ : كُنْتُ أَيَّامَ حَدَا ثَنِي وَقِعَرِ حَالِي ، وَصِغَرِ تَصَرُّفِي أَسْكُنُ دَاراً لَطِيفَةً - وَنَفْسِي مَعَ ذَلِكَ تُنَازِعُ فِي الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ ، إِلَّا أَنَّ الْجُدَّ (٣) قَاعِدٌ ، وَالْمَقَدُورَ غَيْرُ مُسَاعِدٍ - فَأَصْبَحْتُ يَوْماً وَقَدْ جَاءَ الْمَطَرُ وَالْمَقَدُورَ غَيْرُ مُسَاعِدٍ - فَأَصْبَحْتُ يَوْماً وَقَدْ جَاءَ الْمَطَرُ وَالْمَقَدُورَ غَيْرُ مُسَاعِدٍ - فَأَصْبَحْتُ يَوْماً وَقَدْ جَاءَ الْمَطَرُ وَالْمَقَدُورَ غَيْرُ مُسَاعِدٍ - فَأَصْبَحْتُ يَوْماً وَقَدْ جَاءَ الْمَطَرُ وَالْمَقَدُورَ غَيْرُ مُسَاعِدٍ - فَالْمَعْرَثُ يَوْماً وَقَدْ جَاءَ الْمَعَلَّدُ :

أَنَا فِي حُجْرَةٍ تَجِلُّ عَنِ الْوَصَّ عَنِ وَيَعْنَى الْبَصِيرُ فِيهَا نَهَارَا هِيَ فِي الصَّبْحِ كَالظَّلَامِ وَفِي اللَّبْ هِيَ فِي الصَّبْحِ كَالظَّلَامِ وَفِي اللَّبْ لِي يُولِّلُي الْأَنَامُ عَنْهَا فِرَارَا

<sup>(</sup>١) لتهتاج : أى لتثور . ولعله « فتهتاج » (٢) الهزار : العندليب من نوع الطيور المنردة المشجية (٣) الجد : الحظ

أَنَا مِنْهَا كُأَنَّنِي جَوْفَ (١) بِئْرِ أُ تَتِي عَقْرُبًا وَأَحَذُرُ فَارَا وَإِذَا مَا الرِّيَاحُ هَبَّتْ رُخَاءً (٢) خِلْتُ حِيطَانَهَا تَعيدُ أَنْهِيَارًا (١) خَرَابُهَا وَأَرْحَى مِنْ حِذَارِي فَقَدْ مَالِنُ الْحُذَارَا وَتَحَدَّثَ أَبُو الْخُسَيْنِ هِلَالُ بْنُ الْمُحَسِّنِ قَالَ: حَدَّثَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُحَزِّيمَةً قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْوَزِيرِ الْمُهَلِّيِّ بِالْأَهْوَازِ ، فَاتَّفَقَ أَنْ حَضَرْتُ عِنْدُهُ فِي يَوْمِ مِنَ شَهْرِ رَمَضَانَ \_ ، وَالزَّمَانُ صَائِفٌ وَالْحَرُّ شَدَيْدٌ ، وَنَحْنُ فِي خَيْشٍ بَارِدٍ \_ ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلِ يُنَادِي عَلَى النَّاطِفِ (١) فَقَالَ : أَمَا تَسْمَعُ أَيُّهَا الْقَاضِي صَوْتَ هَذَا

(۱) جوف ظرف مكان (۲) الرخاء: الريح اللينة (۳) في الا صل « تبيد انتشاراً » (۱) الناطف: الغبيطي وهو نوع من الحلوى ، سمى به لا نه ينطف قبل استضرابه أى يقطر

الْبَائِسِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ ? وَالشَّمْسُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَحَرُّهَا

تَحْتَ قَدَمِهِ ، وَنَحَنْ نُقَاسِي فِي مَكَانِنَا هَذَا الْبَارِدِ مَا يُقَاسِيهِ

مِنَ الْحُرِّ ؛ وَأَمَرَ بِإِحْضَارِهِ فَأْحَضِرَ ، فَرَآهُ شَيْخًا صَعَيِفًا عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَثُ وَهُوَ بِغَيْرِ سَرَاوِيلَ وَفِي رِجْلِهِ تَاسُومَةٌ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَثُ وَهُوَ بِغَيْرِ سَرَاوِيلَ وَفِي رِجْلِهِ تَاسُومَةٌ مُخْلَقَةٌ ، وَعَلَى رَأْسِهِ مِمْزُرٌ ، وَمَعَهُ نَبِيخَةٌ (أ) فِيهَا نَاطِفٌ لَا تُسَاوِي خَسْةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ لَهُ : أَكُمْ يَكُنُ لَكَ لَكَ لَكَ السَّاوِي خَسْةً دَرَاهِمَ ، فَقَالَ لَهُ : أَكُمْ يَكُنُ لَكَ لَكَ اللَّهِ فَلَا الْوَقْتِ ؛ أَنَّهُ الشَّيْخُ فِي طَرَقِ النَّهَادِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ ؛ فَتَنَا اللَّاقِدِ اللَّا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَكِنْ قَضَتْ لِي ذَاكَ أَسْبَابُ الْقَضَا وَ وَاكَ أَسْبَابُ الْقَضَا وَإِذَا الْمُعِيلُ (٢) تَعَذَّرَتْ طَلَبَاتُهُ

رَامَ الْمَعَاشَ وَلَوْ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا<sup>(1)</sup>
فَقَالَ لَهُ الْوَزِيرُ : أَرَاكَ مُنَأَدِّبًا، فَمَنِ أَيْنَ لَكَ ذَلِكَ ؟
فَقَالَ : إِنِّى أَبُّهَا الْوَزِيرُ مِنْ أَهْلِ يَيْتٍ كَمْ يَكُن فِيهِمْ
مَنْ صِنَاعَتُهُ مَا تَرَى \_ وَأَسَرَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ مَعْن بْنِ

<sup>(</sup>۱) فى الفاءوس عجين أنبخانى ما يسوى من الكمك فينتفخ فيصب عليه الماء فيسترخى ، وخبزة أنبخانية : ضخمة والظاهر أن الأثداة التى يباع فيها سميت نبيخة باسم ما فيها والناطف نوع من هذه العجائن «عبد الحالق»

<sup>(</sup>٢) المديل : ذو العيال (٣) جمر الغضا : الغضا شجر عظيم واحدته غضاة

زَائِدَةَ \_ فَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَخَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ رَسْمًا لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ .

وَحَدَّثَ الْقَاضِى أَ بُوعَلِي ۗ النَّنُوخِيُّ قَالَ: شَاهَدْثُ أَ بَا مُحَدَّدٍ الْهُمَلَّيُ قَدِ ٱ بِينَادٍ فَرَشَ الْهُمَلِّيُّ قَدِ ٱ بِينِيعَ لَهُ فِي ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ وَرَدْ يَالَفِ دِينَادٍ فَرَشَ بِهِ مَجَالِسَ وَطَرَحَهُ فِي بِرْكَةٍ عَظِيمةٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ، وَلَهَا فَوَارَاتُ (أَ) عَجِيبَةٌ يَطْرَحُ الْوَرْدُ فِي مَا ثِهَا وَيَنفُضُهُ ، وَبَعْدَ شُرْ بِهِ فَوَّارَاتُ (أَ) عَجِيبَةٌ يَطْرَحُ الْوَرْدُ فِي مَا ثِهَا وَيَنفُضُهُ ، وَبَعْدَ شُرْ بِهِ عَلَيْهِ وَ بُلُوغِهِ مَا أَرَادَهُ مِنهُ أَنْهَبُهُ . وَلِأَ بِي عُبَيْدِ اللهِ الْمُسَيْنِ عَلَيْهِ وَ بُلُوغِهِ مَا أَرَادَهُ مِنْهُ أَنْهَبُهُ . وَلِأَ بِي عُبَيْدِ اللهِ الْمُسَيْنِ الْمُ الْمُعَلِّي اللهِ الْمُسَيْنِ اللهِ الْمُسَالِقِ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ اللهُ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ اللهُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُرَادُ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِ الْمُسَالِقُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالَةُ الْمُسَالِقُ الْمُسْتَعِقِ اللهِ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسَالِقُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمُسْتَعِلَّ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَالَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَا اللّهُ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَ اللّهِ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَمُ الْ

يَا مَعْشَرَ الشَّعْرَاءِ دَعْوَةُ مُوجَعِ لَا يُرْتَجَى فَرَحُ السَّلُو لَدَيْهِ لَا يُرْتَجَى فَرَحُ السَّلُو لَدَيْهِ عَزُّوا الْقَوَافِي بِالْوَزِيرِ فَإِنَّهَا عَزُّوا الْقَوَافِي بِالْوَزِيرِ فَإِنَّهَا تَعْدُ الدُّمُوعِ عَلَيْهِ تَبْكى دَمَّا بَعْدُ الدُّمُوعِ عَلَيْهِ مَاتَ الَّذِي أَمْسَى الثَّنَاءُ وَرَاءَهُ مَاتَ الَّذِي أَمْسَى الثَّنَاءُ وَرَاءَهُ وَاللّٰهِ وَيْنَ يَدَيْهِ وَاللّٰهِ وَيْنَ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) الغوارات: جم فوارة ، وهي منبع الماء

هَدَمَ الزَّمَانُ بِمَوْتِهِ الْحِصْنَ الَّذِي الزَّمَان إِلَيْهِ كُنَّا نَفَرُّ مِنَ الْمُكَادِمِ وَالْعُلَا وَ نَضَاءَلَتْ هِمُمُ وَ أَنْبَتَّ حَبْلُ الْمَجْدِ مِنْ طَرَفَيْهِ عَمْرِي لَئِنْ قَادَتُهُ أَسْبَابُ الرَّدَي مِثْلَ الْجُوادِ لِقَادُ فِي شَطَنَيْهِ (١) فَلْيَعْلَمَنَ بَنُو بُويَهُ أَنَّمَا فِجُعَتْ بِهِ أَيَّامُ آلِ بُوَيْهِ وَلاَّ بِي الْمُهَّدِّ الْمُهَّلِّيِّ : أَ مِثْلِي يَا أَخِي وَقَسِيمَ نَفْسِي يُفَارِقُ عَهْدُهُ عِنْدَ الْفَرَاقِ ? وَ يُسْلُو سَلُوةً مِنْ بَعَادِ بُعَادٍ الشقاق وَيَنْسَبُهُ الشَّقِيقُ إِلَى فَأْفَسُمُ بِالْعَنِيَاقِ وَ تِلْكَ أَشْنَى وَأُوْفَى مِنْ يَمِينِي بِالْعَبِنَاقِ (٢)

<sup>(</sup>۱) شطنیه: مثنی شطن: وهو الحبل مطلقا ، أو الحبل الطویل (۲) العتاق : قوله إن نملت كذا عتق عبیدی وإمائی

لَقَدُ أَلْصَقَتَ بِي طَلَبًا قَبِيحًا

تَجَافَى جَانِبِاهُ عَنِ ٱلْتِصَاقِ (١)

وَحَدَّثُ أَبُو النَّجِيبِ شَدَّادُ بْنُ إِبْرَاهِبِمَ الْجُزَرِيُّ الشَّاءِرُ

الْمُلَقَّبُ بِالظَّاهِرِ قَالَ : كُنْتُ كَثِيرَ الْمُلَازَمَةِ لِلْوَزِيرِ

أَبِي ثُمَّدٍ الْمُهَلِّيِّ ، فَاتَّفْقَ أَنِّي غَسَلْتُ ثِيَابِي وَأَنْفَذَ إِلَىَّ

يَدْعُونِي ، فَأَعْتَذَرْتُ بِعُذْرٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَأَلَحَ فِي أَسْتِدْعَائِي ..

فَكُنَّبْتُ إِلَّيْهِ :

عَبْدُكَ تَحْتَ ٱلْخَبْلِ عُرْيَانُ

كَأَنَّهُ - لَا كَانَ - شَيْطَانُ

يَغْسِلُ أَثُوابًا كَأَنَّ الْبِلَى

فِيهَا خَلِيطٌ (") وَهُيَ أُوْطَانُ

أَرَقُ مِنْ دِينِي إِنْ كَانَ لِي

دِينٌ كَمَا لِلنَّاسِ أَذْيَانُ

<sup>(</sup>۱) قوله تجافى الخ : يريد استناداً إلى فرش ، وذلك كناية عن الا ًرق « عبد الحالق »

<sup>(</sup>٢) خليط : شريك أو الجماعة المخالطون المماشرون

كَأَنَّهَا حَالِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُضِرِنِي مَعْرَضًا (۱) يَفْسِحَ عِنْدِي لَكَ إِحْسَانُ يَقُولُ مَنْ يُبْصِرْنِي مَعْرَضًا (۱) وَلِلْأَقْ وَالِ بُرْهَانُ فَيَهُ هَذَا الَّذِي قَدْ نُسِجَتْ فَوْقَهُ عَنَاكِبُ الْحِيطَانِ إِنْسَانُ \* (۱) عَنَاكُ \* (۱) مَنْ أَنْ فَلَا عَنَاكُ وَكِيسًا فِيهِ عَنْدُا لَكُ وَلَا عَنْ وَقَالَ :

قَدْ أَنْفَذْتُ لَكَ مَا تَلْبَسُهُ وَتَدْفَعُهُ إِلَى الْخَيَّاطِ لِيُصْلِحَ لَكَ النَّيَابَ عَلَى مَا تُويِدُهُ ، فَإِنْ كُنْتَ غَسَلْتَ التَّكَةَ لَكَ النَّيَابَ عَلَى مَا تُويِدُهُ ، فَإِنْ كُنْتَ غَسَلْتَ التَّكَةَ

<sup>(</sup>۱) أى أعرض فيها (۲) يريد أهذا إنسان فالذى بدل من هذا ومن أحسن ما في البيت تشبيه ثيابه بنسيج العنكبوت ، ويرى زميلي حضرة الاستاذ أحمد يوسف نجاتي الرأى الآتي في إعراب هذا البيت وهو أن يكون « إنسان » خبرا لمبتدإ « هذا » وجملة قد نسجت فوقه الخ من الفعل ونائب فاعله صلة أى هو إنسان وإن كان يلبس نسيج العناكب فلا تظنوا أنه عنكبوت وفيه تعريض بمن أهملوه وحسن طلب من الوزير أن الانسان لاينبغي له أن يلبس نسيج العناكب وبنو نوعه من بني الانسان قادرون على كسوته ثياب الناس لاثياب الحشرات ونسيجها وبنو نوعه من بني الانسان قادرون على كسوته ثياب الناس لاثياب الحشرات ونسيجها « عبد الحالق »

وَاللَّالَكَةَ فَعَرُّ فَنِي لِأَنْفِذَ لَكَ عِوْضَهَا. وَلِأَ بِي مُحَمَّدٍ الْمُهَلِّيِّ : وَيَوْمِ كُأْنَّ الشَّمْسُ وَالْغَيْمُ دُونَهَا حِجَابٌ بِهِ صِينَتْ فَا يَتَمِتَكُ عَرُوسٌ بَدَتْ فِي زُرْفَةٍ مِنْ ثِيَابِهَا تَجَلَّهَا (١) فيما ردَا ﴿ مُسَلَّكُ قَرَأْتُ بِخَطِّ الْمُحَسِّنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّابِيءَ : أَنْشُدَنِي وَالِّدِي قَالَ: أَنْشَدَنِي الْوَزِيرُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُهَلِّيُّ لِنَفْسِهِ : إِذَا تُكَامَلَ لِي مَا قَدْ ظَفَرْتُ بِهِ مِنْ طِيب مُسْمِغَةً وَصَوْتِ رَنَّان (٢) وَقَهُوَةٍ لَوْ تُرَاهَا خِلْتُ رَقَّتُهَا دِينِي وَمِنْ حَاجِزِ (٢) إِنْ شِئْتُ أَغْنَانِي فَهَا أَبَالِي عِمَا لَاقَى الْخُلِيفَةُ مِنْ بَغْي الْخُصِيِّ وَعِصْيَانِ أَبْنِ حَدْانِ

<sup>(</sup>۱) أي عمها وجلل الشيء تجليلا ، أي عم (۲) كانت في الأصل « ظرف رمان » وفي نفسى من قوله ظرف رمان شيء وأراها صوت رنان كما ذكرت ولعلى مصيب لا أرى للجملة الاولى معنى (٣) والحاجز من يقوم فيمنع المظالم أو يمنع المداخلين عليه وفي الاصل هكذا:

<sup>﴿</sup> دینی حافز ومن أین شثت غنانی ﴿

<sup>«</sup> عبد الحالق »

وَقَالَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ : أَنْشَدَنِي الْأَسْنَاذُ أَبُو ُ مُحَّدٍ الْمُهَلَّيُّ لِنَفْسِهِ :

قَالَ لِي مَنْ أُحِبُّ وَالْبَيْنُ قَدْ جَدْ دَ وَفِي مُهْجَنِي لَهِيبُ الْخَرِيقِ مَا الَّذِي فِي الطَّرِيقِ تَصْنَعُ بَعْذِي

ْقُلْتُ أَبْكِي عَلَيْكَ طُولَ الطَّرِيقِ ا

حدَّثَ أَبُو عَلِي النَّنُوخِيُّ قَالَ : كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْهُهَلَّيُّ الْمُهَلِّيُ أَكُورُ الْمُهَلِّي الْمُلْدِيثِ ، وَأَكْرَبُوهُ الْمُعَلِّمِ وَكَانَ طَيَّبِ الْمُدِيثِ ، وَأَكْرَبُوهُ الْمُعَلِّمِ وَكَانَ طَيِّبِ الْمُدِيثِ عَلَى الْمَائِدَةِ لِلْكَثَرَةِ مُدَاكرَةٌ بِالْأَدَبِ وَضُرُوبِ الْمُديثِ عَلَى الْمَائِدَةِ لِلْكَثَرَةِ مَدَاكرَةٌ بِالْأَدَبِ وَالنَّدَمَاء ، مَنْ يَجْمَعُهُمْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُلَمَاء وَالْكُتَابِ وَالنَّدَمَاء ، مَنْ يَجْمَعُهُمْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُلَمَاء وَالْكُتَابِ وَالنَّدَمَاء ، وَكُنْتُ كَثِيرًا مَا أَحْضُرُ ، فَقَدَّمَ إِلِيهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ وَكُنْتُ كَثِيرًا مَا أَحْضُرُ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ حَجَلَّانً لَى :

أَذْ كَرَنِي هَذَا حَدِيثًا طَرِيفًا ، وَهُوَ مَا أَخْبَرَ نِي بِهِ بَعْضُ

<sup>(</sup>١) الحجل واحده حجلة : وهو الـكروان

مَنْ كَانَ يُعَاشِرُ الرَّاسِيِّ (١) الْأُمِيرَ قَالَ : كُنْتُ آكُلُ مَعَهُ يَوْمًا وَعَلَى الْمَائِدَةِ خَلْقٌ عَظِيمٌ فِيهِمْ رَجُلُ مِنْ رُوَّسَاء الْأَكْرَادِ الْمُجَاوِرِينَ لِعَمَلِهِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقَطَعُ الطَّرِيقَ ، ثُمَّ ٱسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ فَآمَنَهُ وَٱخْتَصَةُ ، وَطَالَتْ أَيَّامُهُ مَعَهُ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى مَا تُدَتِهِ إِذْ قُدُّمَ حَجَلٌ ۖ فَأَ لَقَى الرَّاسِيُّ مِنْهُ وَاحِدَةً إِلَى الْكُرْدِيِّ كَمَا تُلَاطِفُ الرُّؤْسَاءُ مُؤَاكِلِيهِمْ ، فَأَخَذَهَا الْكُرُدِيُّ فَجُعَلَ يَضْحَكُ ، فَتَعَجَّبَ الرَّاسِيُّ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ : مَاسَبَتُ هَذَا الضَّحِكِ وَمَا جَرَى مَا يُوجِبُهُ ? فَقَالَ : خَبَرْ كَانَ لِي ، فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِهِ ، فَقَالَ : شَيْءٍ ظَرِيفٌ ذَ كَرْثُةُ لَمَّا رَأَيْتُ هَذِهِ . قَالَ : فَهَا هُوَ ۚ قَالَ :

كُنْتُ أَيَّامَ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَدِ ٱجْنَزْتُ فِي الْمَحَجَّةِ (")
الْفُلَانِيَّةِ فِي الْجُبَلِ الْفُلَانِيِّ وَأَنَا وَحَدِى فِي طَلَبِ مَنْ آخُذُ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْجُبَلِ الْفُلَانِيِّ وَأَنَا وَحَدِى فِي طَلَبِ مَنْ آخُذُ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْجُبَلِ الْفُلَانِيِّ وَحَدَّهُ ، فَاعْتَرَضْنَهُ وَصِحْتُ عَلَيْهِ فِي الْمُعْتَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُعْتَلُ عَلَيْهِ فِي الْمُعْتَلُ عَلَيْهِ فَالْمُعْتَلُ عَلَيْهِ فَالْمُعْتَلُمُ اللّهِ اللّهِ وَوَقَفَ ، فَأَخَذْتُ مَا كَانَ مَعَهُ وَطَالَبْتُهُ أَنْ فَاسْتَسْلَمَ إِلَى وَوَقَفَ ، فَأَخَذْتُ مَا كَانَ مَعَهُ وَطَالَبْتُهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الاصل « الشرابي » والراسي عامل خوزستان كما قال الذهبي في طبقاته

<sup>(</sup>٢) المحجة : جادة الطريق

يَتَّعَرَّى فَفَعَلَ وَمَضَى لِيَنْصَرِفَ ، نِخَفْتُ أَنْ يَلْقَاهُ فِي الطَّريق مَنْ يَسْتَفَرُّهُ عَلَى ۚ فَأَ طُلَبَ وَأَ نَا وَحْدِي فَأُوخَذَ ، فَقَبَضْتُ عَلَيْهِ وَعَلَوْ تُهُ ۚ بِالسَّيْفِ لِأَ قَتُلَهُ ، فَقَالَ يَاهَذَا : أَيُّ شَيْءً بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ ۚ أَخَذْتَ ثِيَابِي وَلَا فَائِدَةً لَكَ فِى قَتْلِى ، فَكَنَّفْتُهُ وَكُمْ أَلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ ، وَأَ قَبَلْتُ أَفَنَّعُهُ (١) بِالسَّيْفِ ، فَالْتَفَتَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئًا فَرَأًى حَجَلَةً قَائِمَةً عَلَى الْجِبَلَ فَصَاحَ: يَا حَجَلَةُ أَشْهُدِي لِي عِنْدَ اللهِ تَعَالَى أَنِّي أُقْتَلُ مَظْلُوماً ، فَمَا زِلْتُ أَضْرِبُهُ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، وَسِرْتُ فَهَا ذَكَرْتُ هَذَا الْحُدِيثَ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْحُجَلَةَ ، فَذَ كَرْتُ حَمَاقَةً هَذَا الرَّجُل فَضَحِكُمْتُ ، فَأَنْقَابَ عَلَيْهِ الرَّاسِيُّ فِي رَأْسِهِ حَرَدُ (٢) وَفَالَ :

لَا جَرَّمَ وَاللهِ إِنَّ شَهَادَةً الخُجَلَةِ عَلَيْكَ لَا تَضِيعُ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ، وَمَا آمَنْتُكَ إِلَّا عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ مَنْ إِفْسَادِ السَّبِيلِ، فَأَمَّا الدِّمَاءُ فَمَعَاذَ اللهِ أَنْ أُسْقِطَهَا

<sup>(</sup>۱) أقنعه بالسيف : أى أغشيه به وأضربه (۲) حرد : أى غضب . يقال حرد عليه : أى غضب

عَنْكَ يَائِنَ الْفَاعِلَةِ بِالْأَمَانِ ، وَقَدْ أَجْرَى اللهُ عَلَى لِسَانِكَ الْإِقْرَارَ عِنْدِي . يَا غِلْمَانُ ٱضْرِبُوا عُنْقَهُ ، قَالَ : فَبَادَرَ الْغِلْمَانُ إِلَيْهِ بِسُيُوفِهِمْ يَخْبِطُونَهُ حَتَّى تَدَحْرُجَ رَأْسُهُ أَيْنَ أَيْدِيهِمْ عَلَى الْمَائِدَةِ وَجُرَّتْ جُنَّتُهُ ، وَمَضَى الرَّاسِيُّ حَتَّى أَثُمَّ غَدَاءَهُ. قَالَ أَبُو عَلِي ۚ : خَضَرْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ فِي وَزَارَتِهِ ، وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ شَاعِرْ ۚ رُفْعَةً صَغِيرَةً فَقَرَأَهَا وَضَحَكَ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهُم ، وَطَرَحَ الرُّفْعَةَ فَقَرَأُنُّهَا وَإِذَا فِيهَا : يًا مَنْ إِلَيْهِ النَّفْعُ وَالضُّرُّ قَدْ مَسَّ حَالَ عُبِيَدِكُ الضُّرُّ لَا تَتْرَكُنَّ الدَّهْرَ يَظْلِمُني مَا دَامَ يَقْبُلُ قَوْلُكَ الدَّهْرُ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ الصَّابِي \* : كَانَ أَبُو تُحَمَّدٍ مُخَالِبُ الصَّابِي \* : كَانَ أَبُو تُحَمَّدٍ مُخَاطَبُ بِالْأَسْتَاذِيَّةِ . قَالَ أَبُو عَلِي " : كُنْتُ فِي سَنَةِ الْمُنَاذِيَّةِ بِبَغْدَادَ ، فَخَضَرَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ أَثْلَانَيْنِ وَخَسْبِنَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ بِبَغْدَادَ ، فَخَضَرَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَصْطُحَبْتُ أَنَا وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الْوَاحِدِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَصْطُحَبْتُ أَنَا وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ الْوَاحِد

أَبْنُ أَبِي عَلِي ۗ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ السَّكَاتِبُ فِي دَارِ أَبِي الْغَنَائِمِ الْفَصْلِ بْنُ الْوَزِيرِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُهَلِّيِّ لِنُهَنَّتُهُ بِالشَّهْرِ عِنْدَ نَوَجُهِ أَبِيهِ إِلَى عُمَانَ ، وَبَلَغَ أَبُو تُحَدِّدٍ إِلَى مَوْضِع مِنْ أَنْهَارِ الْبَصْرَةِ يُعْرَفُ بِعَلْيَابَاذَ (١) ، فَفَنَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى عُمَانَ ، وَٱسْتَوْحَشَ مُعَزُّ الدَّوْلَةِ مِنْهُ وَفَسَدَ رَأَيْهُ فِيهِ ، وَ أَعْتَلَّ الْهُلِّيُّ هُنَاكً ، ثُمَّ أَمَرَهُ مُعَزُّ الدَّوْلَةِ بِالرُّجُوعِ مَنْ عَلْيَابَاذَ ، وَأَلَّا يَنَجَاوَزَهُ ، وَقَدِ ٱشْتَدَّتْ عِلَّتُهُ وَالنَّاسُ رَبِيْنَ مُرْجِفٍ<sup>(٢)</sup> بِأَنَّهُ يَقْبِضُ عَلَيْهِ إِذَا حَصَلَ بِوَاسِطَ أَوْ عِنْدُ دُخُولِهِ إِلَى بَغْدَادَ ، وَقَوْمٌ يُرْجِفُونَ بِوَفَاتِهِ ، وَخَلَيْفَتُهُ ۚ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْوَزَارَةِ بِبَغْدَادَ : أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ أَبْنُ الْخُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاس أَبْنِ الْخُسَيْنِ ، فِجَنْنَا إِلَى أَبِي الْغَنَائِمِ ، وَدَخَلْنَا إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) هو غير الموضع المذكور في معجم البلدان (۲) مرجف : من أرجف اللقوم : أي خاضوا في أخبار الفتن ونحوها على أن يوقعوا في الناس الاضطراب ، من غير أن يصح عندهم شيء . ومنه توله تعالى في سورة الأحزاب : « والمرجفون في المدينة »

وَهُوَ جَالِسٌ فِي عُرْضِيٍّ دَارِهِ الَّتِي كَانَتْ لِأَبِيهِ عَلَى دُجْلَةً عَلَى الصَّرَاةِ عِنْدُ شُبَّاكٍ عَلَى دَجْلَةً ، وَهُوَ فِي دَسْتٍ كَبِيرِ عَالِ جَالِسٌ وَيَنْ يَدَيْهِ النَّاسُ عَلَى طَبَقَاتِهِمْ ، فَهَنَّأْنَاهُ بِالشَّهْرِ وَجَلَسْنَا ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ صَيٌّ غَيْرُ بَالِغ إِلَّا أَنَّهُ مُحَصِّلٌ (١)، فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَاءَهُ أَبُو الْفَصْلِ وَأَبُو الْفَرَجِ فَدَخَلاً إِلَيْهِ وَهَنَّاهُ بِالشَّهْرِ ، فَأَجْلَسَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ عَلَى طَرَفِ دَسْنِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ فَضْلَةُ الْمُخَادِّ إِلَى الدَّسْتِ ، مَا تَحَرَّكُ لِأَحَدِهِمَا وَلَا ٱنْزَعَجَ وَلَا شَارَكَاهُ فِي الدُّسْتِ ، وَأَخَذَا مَعَهُ فِي الْخَدِيثِ، وَزَادَتْ مُطَاوَلَتُهُمَا ، وَأَبُو الْفَضْلِ يَسْتَدْعِي خَادِمَ الْخُرَمِ فَيُسَارُهُ ۗ فَيَمْضَى وَيَعُودُ وَيُخَاطِبُهُ سِرًا ، إِلَى أَنْ جَاءَهُ بَعْدَ سَاعَةٍ فَسَارًهُ فَنَهَضَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْفَرَجِ : إِلَى أَيْنَ يَاسَيِّدِي ؟ فَقَالَ : أُهَنِّي \* مَنْ يَجِبُ مَنْئُنَّهُ وَأَعُودُ إِلَيْكَ ، فَكُنْ مَكَانَكَ ، وَكَانَ أَبُو الْفَصْلِ زَوْجَ زِينَةَ ٱبْنَةِ أُخْتِ أَ بِي الْغَنَائِمِ

<sup>(</sup>١) يقال حصل الشيء : أي جمعه فهو محصل أي جامع لصفات الرجولة وكال الا دب

مِنْ أَيِهِ وَأُمَّةِ تَجَنِّى ، فِهَيْ دَخَلَ وَاطْمَأَنَ قَلِيهِ وَأُمِّةً وَكَانَ يَتَوَقَّعُ الصَّرَاخُ وَنَبَادَرَ الْخَدَمُ وَالْفِلْمَانُ ، وَدُعِى الصَّبِّ وَكَانَ يَتَوَقَّعُ الصَّرَاخُ وَنَبَادَرَ الْخَدَمُ وَالْفِلْمَانُ ، وَدُعِى الصَّبِّ وَكَانَ يَتَوَقَّعُ أَنْ يَوِدَ عَلَيْهِ خَبَرُ مَوْتِ أَبِيهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ عَالِماً بِشِدَةٍ عِلَيْهِ ، فَقَامَ فَقَامَ فَأَمْ مَسَكَهُ أَبُو الْفَرَجِ وَقَالَ : الْجلسِ \_ وَقَبَضَ عَلَى تَجَلِّينَ أُمِّ الصَّبِ عَلَيْهِ \_ وَخَرَجَ أَبُو الْفَضْلِ وَقَدْ قَبَضَ عَلَى تَجَلِّي أُمِّ الصَّبِ عَلَيْهِ \_ وَخَرَجَ أَبُو الْفَضْلِ وَقَدْ قَبَضَ عَلَى تَجَلِّي أُمِّ الصَّبِ عَلَيْهِ وَوَكَ مَوْلَانا \_ يَعْنِى مُعْزَ الدَّوْلَةِ \_ فَقَدْ وَوَكَلَ بِهَا خَدَمًا وَخَتَمَ الْأَبُوابَ ، ثُمَّ قَالَ لِلصَّبِي : فَمُ وَوَكَنَ مَوْلَانا \_ يَعْنِى مُعْزَ الدَّوْلَةِ \_ فَقَدْ عَلَى الصَّبِي أَلِهُ وَلَانا \_ يَعْنِى مُعْزَ الدَّوْلَةِ \_ فَقَدْ عَلَى الصَّبِي أَلِهُ وَلَهَ لِللهِ عَلَى الصَّبِي أَلِهُ وَلَهَ إِلَيْهِ طَلَيْكَ ، وَقَدْ مَاتَ أَبُوكَ ، فَبَكَى الصَّبِي قُولَكَ ، وَقَدْ مَاتَ أَبُوكَ ، فَبَكَى الصَّرِيُّ وَسَعَى إِلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ بَدُرًاعَتِهِ (ا) وَقَالَ :

يَاعُمِّ اللهُ اللهَ فِيَّ - يُكُرِّرُهَا - فَضَمَّهُ أَبُو الْفَضْلِ إِلَيْهِ وَٱسْتَعْبَرَ وَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسُ وَلَا خَوْفُ ، وَٱلْعَدَرُوا إِلَى ذَبَاذِبِهِمْ (1) ، خَلَسَ أَبُو الْفَرَجِ فِي ذَبْزَبِهِ ، وَٱلْحَدَرُوا إِلَى ذَبَاذِبِهِمْ (1) ، خَلَسَ أَبُو الْفَرَجِ فِي ذَبْزَبِهِ ، وَأَجْلَسَ أَبُو الْفَرَجِ فِي ذَبْزَبِهِ ، وَأَجْلَسَ الْفَلَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَجْلَسَ الْفَلَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأُصْعِدَتِ الزَّبَاذِبُ ثُويِهُ مُعْزَّ الدَّوْلَةِ بِبَابِ الشَّمَاسِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) الدراعة : جبة مشقوقة المقدم ، ولا تكون إلا من صوف ، والجمع دراريح

<sup>(</sup>٢) زبازبهم : جمع زبزب : وهو ضرب من السغن

فَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ الْخُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ : مَارَأَ يْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ وَلَا سَمِعْتُ ، لَعَنَ اللَّهُ الدُّنْيَا ، أَلَيْسَ السَّاعَةَ كَانَ هَذَا الْغُلَامُ فِي الصَّدْرِ مُعَظَّمًّا وَخَلِيفَتَا أَبِيهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمَا أَفْتَرَقَا حَتَّى صَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ذَلِيلًا حَقِيرًا، ثُمَّ جَرَى مِنَ الْمُصَادَرَاتِ عَلَى أَهْلِهِ وَحَاشِيتِهِ مَاكُمْ يَجْرِ عَلَى أَحَدٍ . قَالَ أَبُو عَلِي مُحَدَّدُ بْنُ وِشَاحِ الْكَاتِبُ: قَالَ لِي أَبُو الْحُسَنَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (١) بْنِ سُكَّرَةَ الْهَاشِمِيُّ مِنْ وَلَدِ الْمُهْدِيِّ : خَرَجْتُ إِلَى الْأَهْوَازِ قَاصِدًا لِلْوَزِيرِ أَبِي مُحَدِّدٍ الْحُسَنِ بْنِ نُحُمَّدُ الْمُهَلِّيِّ مَادِحًا لَهُ ، فَلَمًّا وَصَلْتُ إِلَيْهِ أَنْشَدُنَّهُ :

قِنِي حَيْثُ أَنْتَهَيْتِ مِنَ الصَّدُودِ وَلَا تَتَعَمَّدِي قَتْلَ الْعَمِيدِ (\*) فَقَدْ وَهُوَ الْحِ وَهُو أَجَلُّ حِلْنِي تَعَيْتِ نَظِيرَ تَيْكِ مِنَ الْهُجُودِ

<sup>(</sup>١) في اليتيمة : عبد الله (٢) أي المعبود من الحب. والعبيد منه : من هده العشق

هَرَ تُ مُقِيمةً وَظَعَنْتِ (١) غَضْبَى

الله عَلَى الْحَدِيدِ

عَلَى الْحَدِيدِ

عَلَى الْحَدِيدِ

فرَاقُ ظَعِينَةٍ وَفرَاقُ رَأْي

يَكُرُّهُمَا عَلَى فِرَاقُ جُودِ

ثَلَاثٌ مَا أَجْتُمُعُنَ عَلَى أَبْنِ حُبٍّ

صدود في صدودٍ في صدود

قَالَ وَٱنْصَرَفْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ٱسْتَدْعَانِي وَقَالَ:

أَسْمَعُ وَأَنْشَدَنِي لِنَفْسِهِ :

أَتَانِي فِي قَمِيصِ اللَّاذِ (٢) يَمْشِي

عَدُوْ لِي يُلَقَّبُ بِالْخَبِيبِ

فَقُلْتُ لَهُ فَدَيْتُكَ كَيْفَ هَذَا

بِلَا وَاشٍ أُتَيْتَ وَلَا رَقبِبِ إ

فَقَالَ الشَّمْسُ أَهْدَتْ لِي قَمِيصاً

رَقِيقَ الْجِسْمِ مِنْ شَفَقِ الْغُرُوبِ

<sup>(</sup>۱) ظمنت : رحلت (۲) اللاذ : واحده لاذة ، واللاذة : ثوب حرير أحمر صيني غارسي .مرب

فَتُوْ بِي وَالْمُدَامُ وَلَوْنُ خَدِّى قريبٌ مِنْ قَرِيبٍ مِنْ قَرِيبٍ مِنْ قَرِيبٍ

﴿ ١٣ - الْحُسَنُ بْنُ ثُمَّدُ بْنِ عَبَدُ الصَّمَدِ بْنِ أَ بِي الشَّخْبَاء \* ﴾

الحن بن أَبُو عَلِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ صَاحِبُ الرَّسَائِلِ ، مَاتَ فِيَا السَلان ذَكَرَهُ عَلِيٌّ بُنُ بَسَّامٍ فِي كِتَابِ الذَّخِيرَةِ فِي سَنَةِ ٱثْنَكَتْنِ

وَ ثَلَا ثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ مُعْتَقَلًا بِمِصْرَ فِي خِزَانَةِ الْبُنُودِ ، وَكَانَ يُلِقَبُ وِ الْمُنُودِ ، وَكَانَ يُلِقَبُ بِالْمُجِيدِ ذِي الْفُضِيلَتَيْنِ ، أَحَدُ الْبُلُغَاءالْفُصَعَاء

الشُّعَرَاء ، لَهُ رَسَائِلُ مُدَوَّنَةٌ مَشَهُورَةٌ ، قِيلَ : إِنَّ الْقَاضِيَ

الْفَاصِلَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنَ الْبَيْسَانِيِّ مِنْهَا ٱسْتُمَدُّ، وَبِهَا ٱعْنَدُّ ،

وَأَظُنُّهُ كُنتُ فِي دِيوَانِ الرَّسَائِلِ لِلْمُسْتَنْصِرِ صَاحِبِ مِصْرَ، لِأَنْ فَيْ رَسَائِلِهِ جَوَابَاتٍ إِلَى الْفُسَاسِيدِيُّ ، إِلَّا أَنَّ أَكْنَرَ

رَسَا ئِلِهِ إِخْوَانِيَّاتُ ، وَمَا كَنْبَهُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَى أَصْدَقَائِهِ

وَوُزَرَاء أُمْرَاء زَمَانِهِ ، وَهَا أَنَا أَكْنُبُ مِنْهَا مَاسَنَحَ لِتَعْرُفَ

<sup>(\*)</sup> راجع وفيات الأعيان ج ثان ص ١٣٣

قَدْرَ بِضَاعَنِهِ ، وَمَغْزَى صِنَاعَتِهِ نَظْمًا وَنَثْرًا . قَالَ مِنْ قَصِيدَةٍ :

أَخَذَتْ كَلِاظِي مِنْ جَنَا خَدَّيْكِ أَرْشَ (١) الَّذِي لَاقَيْتُ مِنْ عَيْفَيْكِ

هَيْهَاتَ ، إِنِّى إِنْ وَزَنْتُ بِمُهُـنَجْنِي نَظَرِى إِلَيْكِ فَقَدْ رَبِحِثُ عَلَيْكِ

غُفِّي جُفُونَكِ وَٱنْظُرِي تَأْثِيرَ مَا

صَنَعَتْ كَلِاظُكِ فِي بَنَانِ يَدَيْكِ

هُوَ \_ وَيْكِ \_ نَضْخُ دَمِي وَعَزَّ عَلَيَّ أَنْ

أَلْقَاكِ فِي عُرْضِ الْخُطَابِ بِوَيْكِ

فَسَلَكُتُ فِي فَيْضِ الدُّمُوعِ مِسَالِكًا

فَصُرَتْ بِهَا يَدُ عَامِرٍ وَسُلَيْكِ

صَانُوكِ بِالسُّمْرِ اللَّهَانِ وَصُغْنِهِمْ

بِنُوَاظِرٍ خَمَوْكُ

<sup>(</sup>١) الارش : الدية ، وفي الشرع : بدل مادون النفس من الاطراف

لَوْ يُشْهِرُ ونَ سُيُوفَ لْخَطْلِكِ فِي الْوَغَى

لَاسْتَقْرُ فُوا فِيهَا قَنَا أَبُوَيْكِ

وَقَدْ كَتَبَ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ: لَمَّا حُدِيَتْ دِكَابُ مَوْلَايَ أَخَذَ صَبْرِي مَعَهُ ، وَصَحِبَهُ قَلْبِي وَتَبِعَهُ :

فَعَجِبْتُ مِنْ جِسْمٍ مُقْمِمٍ سَائِرٍ

كَسَيرِ بَيْتِ الشِّعْرِ وَهُو مُقَيَّدُ

وَبَقِيتُ بَعْدُهُ أَقَاسِي أُمُوراً ثَيْفِ (الْ الطّٰلِيمَ ، وَتُرْعِي الْهُشِيمَ ، إِنْ رَجُونَ مِنْهَا غَفْلَةً افْتَحَمّت ، وَإِنْ رَمْتُ الْهُشِيمَ ، إِنْ رَجَونَ مِنْهَا غَفْلَةً افْتَحَمّت ، وَإِنْ رَمْتُ مِنْهَا فُرْجَةً تَضَايَقَت وَالْتَحَمّت ، وأَمَّا الْوَحْشَةُ فَقَدِ اصْطَبَحْتُ مِنْهَا فُرْجَةً مَنْهَا مُرْعَةً ، وتَجَرَّعْتُ مِن صَابِهَا أَمَرَ جُرْعَةٍ ، مِنْهَا كَأْسًا مُرْعَةً ، وتَجَرَّعْتُ مِن صَابِهَا أَمَرَ جُرْعَةٍ ، وَتَجَرَّعْتُ مِن عَابِهَا أَمَرَ جُرْعَةٍ ، وَرَأَيْتُ فُوادِي إِذَا مَرَّ ذِكُو مُولَايَ ، يَكُادُ يَخْرُجُ مِن خَدْرِهِ ، وَيَرْغَبُ فِي مُفَارَقَةٍ صَدْرِهِ ، حَنيناً يُجَدِّدُهُ السَّمَاعُ ، خَدْرِهِ ، وَيَرْغَبُ فِي مُفَارَقَةٍ صَدْرِهِ ، حَنيناً يُجَدِّدُهُ السَّمَاعُ ،

<sup>(</sup>١) تخف الحليم ؛ من أخف : أى تزيل حلمه وتحمله على الحلة

وَصُدُوداً يَنْتَفَضُ مِنْهُ الْأَصْلَاعُ (') وَزَفْرَةً يَدْمِي فِيَّ غِرَارُهَا، وَيَطْلُعُ فِي النَّرَائِهِ اللَّرَائِمِي أَنْ عَرَارُهَا :

أَدَادِي شَجَاهَا (٣) كَنْ ثُخَلِّي مَكَانَهَا

وَهَيْهَاتَ أَلْقَتْ رَحْلَهَا وَٱطْمَأَنَّتِ

وَأَمَّا مَا أَعَانِي بَعْدَ مَسِيرِهِ فَأَشْيَاءُ : مِنْهَا عَيْثُ (') الْأَكْمِ مَرَّةً ، وَزَوَالُ الإِسْتَمْتَاعِ عِمَا يَعْرِفُهُ مِنْ تِلْكَ الْمَسَرَّةِ ، وَمِنْهَا أَصْطُرَادِي إِلَى كَثْرَةِ مُسَكَابِرَةِ مَنْ أَعْلَمُ دَخْلَ (' سَرَائِرِهِ ، وَسَكُانُ مَنْ اللَّقَاءَ لَهُ بِصَفْحَةٍ وَاخْتِلَافَ بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ ، وَتَكَلَّفَ اللَّقَاءَ لَهُ بِصَفْحَةٍ مُسْتَبْشِرَةٍ ، وَأَخْلَقٍ غَيْرِ مُتَوَعِّرَةٍ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَفُورَ مُسْتَبْشِرَةٍ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَفُورَ مُسْتَبْشِرَةٍ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَفُورَ مُسْتَبْشِرَةٍ ، وَأَخْلَقٍ غَيْرِ مُتَوَعِّرَةٍ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَفُورَ طَبَاعِي مِمَّنْ رَآهُ أَهْلُ الأَدبِ مِنَ الْأَدبِ مِنَ الْأَدبِ عُفْلًا (1) ، وَمِنْ فَلْبَاعِي مِمَّنْ رَآهُ أَهْلُ اللَّهَاسَةَ تَقْتَضِي الْقَادَ مَا ذَكَرْتُ ، وَمِنْ وَلَقَالًا عَلَى الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ : وَاللّهُ عَلَى الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ :

<sup>(</sup>١) في الاصل: الاظلاع (٢) التراثب: عظام الصدر . جمع تريبة (٣) الشجى: الهم والحزن (٤) العيث : مصدر عاث الشيء يعيث يريد الأقساد وفي رأيي أنها عبء الاثم أي ثقله «عبد الخالق» (٥) في الاصل «ذحل سرائر،» الفنحل: العداوة والحقد ، والجمع أذحال وذحول وقد جعلناها « دخل » لمناسبة ما بعدها (٦) غفلا: أي لا نصيب له منه

ولُو بَمَا ٱبْتَسَمَ الْفَتَى وَفُؤَادُهُ

شَرِقُ الشُّنالُوعِ بِرَّنَّةٍ وَعُويلِ

وَمِنْهَا أُنْعِكَاسُ كَثِيرٍ مِنَ الْآمَالِ ، وَ أَرْتِشَافُ '' المَّسَابَةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْخَالِ ، بِجَوَائِحُ '' مِصْرِيَّةٍ وَشَامِيَّةٍ ، المُسْبَابَةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْخَالِ ، بِجَوَائِحُ '' مِصْرِيَّةٍ وَشَامِيَّةٍ ، وَلَا أَشْكُو بَلِ أُسَلِّمُ وَفَوَادِحَ '' أَرْضِنَيَّةٍ وَسَمَاوِيَّةٍ ، وَلَا أَشْكُو بَلِ أُسَلِّمُ لَوَ وَفَوَادِحَ '' أَرْضِنَيَّةٍ وَسَمَاوِيَّةٍ ، وَلَا أَشْكُو بَلِ أُسَلِّمُ لَكُو بَلِ أُسَلِّمُ لَكُو بَلِ أَسْلَمُ لَكُو بَلِ أُسَلِّمُ لَكُو بَلِ أُسَلِّمُ لَكُونَ تَصَرَّفَتِ الْأَحْوَالُ جَمِيلًا لَهُ مُذْعِنًا ، وَأَرَى فِعْلَهُ كَيْفَ تَصَرَّفَتِ الْأَحْوَالُ جَمِيلًا

وَمَنْ كُمْ يُسَلِّمْ لِلنَّوَائِبِ أَصْبَحَتْ فَوَائِبًا خَلَائِقُهُ طُرًّا عَلَيْهِ نَوَائِبًا

وَاللهُ تَعَالَى الْمَسْنُولُ أَنْ بَهَبَ لِي مِنْ قُرْبِ مَوْلَايَ مَا يَأْسُو هَذِهِ الْنُكُلُومَ ، وَيُجَدِّدُ مِنَ الْمَسَرَّةِ عَافِيَ الرُّسُومِ ، تَجْمِيعُ الْخُوَادِثِ ، وَسَائِرُ النَّوَائِبِ الْكَوَادِثِ ، الرُّسُومِ ، تَجْمِيعُ الْخُوَادِثِ ، وَسَائِرُ النَّوَائِبِ الْكَوَادِثِ ،

 <sup>(</sup>١) الارتشاف : المبالغة في مص الماء (٢) الجوائح جمع جائحة : وهي الشدة والمصيبة العظيمة التي تجتاح المال وتستأصله كله (٣) الغوادح : خطوب الدهر ، جمع فادحة

إِذَا قَرُبَتِ الْخُطْوَةُ ، وَأَسْتُجِيبَتْ هَــذِهِ الدَّعْوَةُ ، تُمْسِي عَيْرَ مَدْ كُورَةٍ ، وَبَجِنَاحِ التَّجَاوُزِ مَكْفُورَةً .

وَكَنَبَ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ الْمُوَ قَبِي جَوَابًا عَنْ رُفْعَةٍ : وَصَلَتْ رُفْعَةُ مَوْلَايَ وَالصَبْحُ قَدْ سَلَّ عَلَى الْأَفْقِ مِقْضَبَهُ (") ، وَأَزَالَ بِأَنْوَادِ الْغَزَالَةِ غَيْبَبَهُ (") ، فَكَانَتْ مِقْضَبَهُ (") ، فَكَانَتْ بِشَهَادَةِ اللهِ صُبْحَ الْآدَابِ وَنَهَارَهَا ، وَثِمَارَ الْبَلاغَةِ وَأَزْهَارَهَا ، وَثِمَارَ الْبَلاغَةِ وَأَزْهَارَهَا ، قَدْ تَوَشَّحَتْ بِضُرُوبٍ مِنَ الْفَضْلِ تُقَصِّرُ فَاصِيةً وَأَزْهَارَهَا ، قَدْ تَوَشَّحَتْ بِضُرُوبٍ مِنَ الْفَضْلِ تُقَصِّرُ فَاصِيةً الْمُدَى ، وَيَجْرِى بِهِ فِي مِضْادِ اللَّذَبِ مُفْرَداً :

فَكَأَنَّ رَوْضَ الْخُسْنِ تَنْبُرُهُ الصَّبَا عَكَأَنَّ رَوْضَ الْخُسْنِ تَنْبُرُهُ الصَّبَا

فَأَطَلْتُ مِنْ قِرْطَاسِهِا أَتَصَفَحْ (٣)

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ وَصْفِى ، فَقَدْ صَارَتْ حَضْرَتُهُ السَّامِيَةُ تَتَسَمَّحُ فِي الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ مَعَ مُنَافَشَتَهَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ ، وَأَنَّهَا لَا تُوفِعُ أَلْفَاظَهَا إِلَّا مَوَافِعَ الْحُقِيقَةِ . فَإِنْ

<sup>(</sup>١) المقضب: آلة القضب، وهو النطع (٢) الغيهب: الظلمة (٣) عجز البيت كما فى المهاد وفى الاصل: « فأطلعت » وأصلها أطلت فحذفت المين فصار أطلت على حد قولهم فى أقررت أقرت

كُنْتُ قَدْ بَهْرَجْتُ عَلَيْهَا فَلْتُرَاجِعْ (') نَقْدَهَا تَجِدْنِي لَا أَسْنَحِقُ مِنْ ذَلِكَ الْإِسْهَابِ فَصْلًا، وَلَا أُعَدُّ لِكَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُ أَهْلًا، وَبِالْجُمْلَةِ فَاللهُ يُنْهِضُنِي بِشَكْرِ هَذَا الْإِنْعَامِ الَّذِي يَقِفُ عِنْدَهُ التَّنَاءُ، ويَضَلَّعُ ('')، وَيَحْصَرُ دُونَهُ الْإِنْعَامِ الَّذِي يَقِفُ عِنْدَهُ التَّنَاءُ، ويَضَلَّعُ ('')، وَيَحْصَرُ دُونَهُ الْإِنْعَامِ الَّذِي يَقِفُ عِنْدَهُ التَّنَاءُ، ويَضَلَّعُ ('')، وَيَحْصَرُ دُونَهُ الْإِنْعَامِ الْمِصْفَعُ :

هَيْهَاتَ أَتْعَيِي الشَّمْسُ كُلٌّ مُرَامِقٍ (٣)

وَيَعُونَ دُونَ مَنَالِهَا الْعَيُّوقُ (١)

وَأَمَّا الْفَضْلُ الَّذِي أَوْدَعَهُ الرُّفْعَةَ الْكَرِيمَةَ مِنْ فَوْلِهِ : ﴿ فَأَمَّا فُلَانٌ فَيَحُلُ فِي قَوْمِهِ ، وَيَفْرَحُ بِالضَّيُّوفِ فَرَحَ حَنيِفَةَ بِابْنِ الْولِيدِ ، قُدُورُهُ عَمَّادِيَّةٌ ، وَعَطَسَاتُ جَوَادِيهِ أَسَدِيَّةٌ ، وَيَهُويْنَ لَوْ خُلُقِ الرِّجَالُ خَلْقَ الضِّبَابِ ، يَتَضَوَّعْنَ النَّشْرَ الْعَبْقَسِيَّ ، وَيَرْضَعْنَ مَرَاضِعَ ثُعَالَةَ الْمُجَاشِعِيِّ » وَمَا أَمَرَتْ حَضْرَتُهُ السَّامِيةُ مِنْ ذِكْرِ مَا عِنْدِي فِيهِ فَقَدْ تَأَمَّلْنَهُ أَمَرَتْ حَضْرَتُهُ السَّامِيةُ مِنْ ذِكْرِ مَا عِنْدِي فِيهِ فَقَدْ تَأَمَّلْنَهُ

 <sup>(</sup>۱) فى الاصل : فتراجع (۲) يضلع : أى يميا لا نه لا ينى بما قائد
 (۳) المرامق : الذى ينظر إلى الشيء (١) الميوق : نجم أحمر مفىء يتلو الذيا لا يتقدمها

طَويلًا ، وَعَثَرَ الْخَادِمُ فيهِ بِمَا أَنَا ذَاكُرُهُ ، رَاغِبًا فِي الرِّصْنَا بِمَا بَلَغَتْ إِلَيْهِ الْمُقَدُّرَةُ ، وَتَجَلِيلِ ذَلِكَ بِسُجُوفِ (١) الصَّفْحِ . أَمَّا قَوْلُهُ : « يَفْرُحُ بِالضَّيُوفِ فَرَحَ حَنيفَةً بِابْنِ الْوَلِيدِ » فَيَقَعُمُ لِى أَنَّهُ أَرَادَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيَّ ، وَذَلِكَ أَنْ مُسَيْلِمَةً الْحُنَنِيُّ كَانَ قَد تَنَبَّأً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وَحَدِيثُهُ مَشْهُورٌ \_ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي جَيْشِ كَيْيفٍ منَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَتَحَ الْمَامَةَ وَقَتَلَ مُسَيْلِمَةَ وَأَبَادَ جَمَاعَةً كَيْبِرَةً مِنْ بَنِي حَنيفَةَ (٣) . وَأَمَّا فَوْلُهُ · « قُدُورُهُ عَمَّارِيَّةٌ » فَإِنَّ هَذَا الْفُصْلَ لَمَّا كَانَ مَبْنَيًّا عَلَى الذَّمِّ وَجَبَ أَنْ يُنَطَلَّبَ لِمَذَا السَّبَبِ مَعْنَى يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ ، وَكُمْ نَجِدْ مَا يُغْسَبُ إِلَيْهِ إِلَّا قُولًا الْفُرَزْدَق :

لَوْ أَنَّ قِدْراً بَكَتْ مِنْ طُولِ مَا حُبِسَتْ

عَنِ (٢) الْخُقُوقِ بَكَتْ قِدْرُ أَبْنِ عَمَّارِ

<sup>(</sup>۱) السجوف جمع سجف وسجاف: وهو الستر (۲) وأرى أن هذا لا يكون فكيف تفرح حنيفة بخالد وقد أباد من أباد إلا إن قلنا إن حنيفة كانت تكره مسيلمة (۳) في الأمل: على

مَا مَسَّهَا دَسَمُ مُذْ فُضَّ (ا) مَعْدِنْهَا وَلَا رَأَتْ بَعْدَ نَادِ الْقَيْنِ مِنْ نَادِ

وَأَمَّا قَوْلُهُ : « عَطَسَاتُ جَوَارِيهِ أَسَدِيَّةٌ » فَيَقُوَى فِي وَهْمِي أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَ الْأَوَّلِ فِي هِجَائِهِ : إِذَا أَسَدِيَّةٌ عَطَسَتْ فَنِكُمْا

فَإِنَّ عُطَاسَهَا طُرُقُ الْوِدَاقِ (١)

وَأَمَّا قَوْلُهُ: « يَهُوَيْنَ لَوْ نُحِلِقَ الرَّجُلُ خَلْقَ الضِّبَابِ » فَإِنَّ الجُلْحِظُ ذَكَرَ فِي كِنَابِ الْحَيْوَانِ، أَنَّ لِلِضَّبِّ أَيْرَيْنِ وَلِيضَبَّةِ حِرَيْنِ ، وَحَكَى أَنَّ أَيْرَ الضَّبِّ أَصْلُهُ وَاحِدْ، وَإِنَّمَا وَلِلضَبَّةِ حِرَيْنِ ، وَحَكَى أَنَّ أَيْرَ الضَّبِّ أَصْلُهُ وَاحِدْ، وَإِنَّمَا يَتَفَرَّقُ فَيَصِيرُ أَعْلَاهُ أَثْنَيْنِ ، وَاسْتَشْهُدَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ يَتَفَرَّقُ فَيَصِيرُ أَعْلَاهُ أَثْنَيْنِ ، وَاسْتَشْهُدَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ الْفَرَزْدُقِ (٣) :

رَ عَبْنَ الدَّبَا وَالْبَقَلَ حَتَّى كُأَنَّمَا كَسَاهُنَّ سُلْطَانٌ ثِيَابَ مَرَاجِلِ

<sup>(</sup>۱) فن : أى ثقب : والقين : الحداد (۲) الوداق : اسم من ودقت ذات الحافر ودقا : أرادت النحل ، فهى وادق (۳) فى كتاب الحيوان « ۲ : ۲۲ » أورد للمرزدق أربعة أبيات ، منها البيتان

سِبَحْلُ لَهُ نِزْكَانِ كَانًا فَضِيلَةً عَلَى أُكلُّ حَافٍ فِي الْبِلَادِ وَنَاعِلِ وَالنَّرْكُ : ٱسْمُ أَيْرِ الضَّبِّ. وَأَنْشَدَ الْأَصْمَعِيُّ لِابْنِ دَزْمَاءَ فِيهَا رَوَاهُ أَبُو خَالِدِ النُّمَدِيُّ :(١) تَفَرُّ قَتْمُ لَا زِلْتُمُ قِرْنَ وَاحِدٍ تَفَرُّقَ أَيْرِ الضَّبِّ وَالْأَصْلُ وَاحِدُ وَمِنْ هَهُنَا قَالَتْ حُتَّى (٢) الْمَدَنيَّةُ لَمَّا عَذَلَهَا أَبُوهَا في نَزُوُّجِهَا أَبْنَ أُمٌّ كِلَابٍ : وَدِدْتُ بِأَنَّهُ ضَبٌّ وَأَنَّى صَٰبَيْبَةُ كُذَيَةٍ (") وَجَدَتْ خَلاءً

تهوى ابن أم كلاب ، وفي ذلك يقول هدبة بن خشرم العذرى :

فیا وجدت وجدی بها أم واحد ولا وجد حبی بابن أم کلاب

وهي حبى بنت الأسود من بنى بحتر بن عتود ، وكان حريث بن عتاب الطائمى يهواها غطبها ولمترضه وتزوجت غيره من بنى ثعل فطفق يهجو بنى ثعل لذلك « أحمد يو-ف نجاتى » (٣) الكدية والكداية : الارض الغليظة . ويقال : ضب الكدية ، وضباب الكديد ، وضباب

 <sup>(</sup>١) النميرى : هو أبو حية دون أبى خالد . وقد غلط الراوى كثيرا فيما أورده ههنا
 (٢) كانت بالاصل . « الحسى » وأصلحناه إلى « حي » فهى المشهورة بأنها كانت

وَأَمَّا قَوْلُهُ : « يَتَضَوَّعْنَ النَّشْرَ » فَمِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ : هُوَ أَخْسَرُ صَفْقَةً مِنْ شَيْخٍ مَهُو ، وَهُوَ بَطُنْ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَبْنِ أَفْصَى بْنِ دُعْمِيٍّ بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ بْنِ نِزَار بْنِ مَعَدٍّ بْن عَدْنَانَ ، وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ أَنَّ إِيَادًا كَانَتْ أَفْسَى الْعَرَبِ، فَوَفَدَ وَافِدُكُمْ إِلَى الْمُوْسِمِ بِسُوقِ عُكَاظً وَمَعَهُ حُلَّةٌ نَفيسَةٌ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، مَنْ يَشْتَرِى مِنَّى مَثَابَلَةً (١) قَوْمِ لَا تَضُرُّهُ بِحُلِّتِي هَذِهِ \* فَقَالَ الشَّيْخُ الْمَهُويُّ : أَنَا أَشْتَريهَا . فَقَالَ الْإِيَادِيُّ : أُ شَهِدُ كُمْ ۚ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَنِّى قَدْ بِعْتُ ۚ فَسَاءَ إِيَادٍ لِوَافِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُلِّتِي هَـذِهِ ، وَتَصَاكَفَا وَٱفْتَرَقَا مُتَرَاضِيَنْ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَهْلُ الْمَوْسِمِ، فَصَارَتْ عَبْدُ الْقَيْسِ أَفْسَى الْعَرَبِ. وَقِيلَ لِإِبْنِ مَنَاذِرٍ (٢): كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى عَبْدِ الْقَيْسِ ﴿ فَقَالَ أَشُمَّ وَمُرَّ : فَإِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ مِنْ لُؤْمِهَا تَفْسُو فُسَاءً ريحُــهُ

<sup>(</sup>۱) المثلبة بغتج اللام وضعها : اللوم والعيب (۲) مناذر : بغتج الميم وقد تضم شاعر بصرى وسمى كذلك لا نه منذر بن منذر بن منذر

مَنْ كَانَ لَا يَدْرِى لَمَا مَنْزِلًا فَقُـلْ لَهُ يَمْشِى وَيَسْتَنَشْقُ

وَأَمَّا فَوْلُهُ : « أَعْطَشُ مِنْ ثُعَالَةَ الْمُجَاشِعِيِّ » فَمِنْ أَعْلَلَةَ الْمُجَاشِعِيِّ » فَمِنْ أَمْقَالِ الْعَرَبِ فِيهَا ذَكَرُهُ الْكَاْبِيُ قَالَ : هُمَا رَجُلَانِ مِنْ أَمْقَالِ الْعَرَبِ فِيهَا فَالْنَقَمَ صُحلُ وَالْحِدِ مِنْهُمَا أَيْرً صَاحِبِهِ يَشْرَبُ بَنِي مُجَاشِع عَطِشًا فَالْنَقَمَ صُحلُ وَالْحِدِ مِنْهُمَا أَيْرً صَاحِبِهِ يَشْرَبُ بَنِي مُجَاشِع عَظِشًا فَالْنَقَمَ صَحلُ وَالْحِدِ مِنْهُمَا أَيْرً صَاحِبِهِ يَشْرَبُ بَنِي مُحَلِّهُ وَالْحِدِ مِنْهُمَا أَيْرً صَاحِبِهِ يَشْرَبُ بَنِي مُحْلُقًا وَوُجِدًا عَلَى تِنْكَ اللّهَ مَا لَهُ مَا يَحْدِيرٌ يَهْجُو يَنِي دَادِمٍ :

رَضَعْتُمْ ثُمُّ بَالَ عَلَى كِلِاكُمْ ثُمَالَةُ حِينَ كَمْ تَجِدَا الشَّرَابَا

هَذَا مَا وَقَعَ لِي فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ (١) قَدْ ذَهَبْتُ إِلَى مَاقَصَدَهُ قَائِلُهُ .

وَمِنْ كَلَامِهِ مِينَا لِي كَنْ إِكَسْرِ أَنْسِزَ " ثِنِ أَوْقِ الْغَزِّيُّ، وَكَانَ

<sup>(</sup>۱) فى الاصل : تكون (۲) هو أتسر بن أوق الخوارزى التركانى صاحب الشام ومقدم الاثراك ظهر سنة ٦٣ و وفتح الرملة وبيت المقدس وصايق دمشق وخرب الشام كه وفي سنة ٢٦ استولى على دمشق وخطب بها للخليفة المقتدى المباسى كه وقتله تاج الدولة تقش السلجوق سنة ٢٦٨ واستولى على الشام « أحمد يوسف نجاتى »

ذَلِكَ لِنُمَانَ سَاعَاتٍ مَضَيْنَ مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فِي الْعَشْرِ الْأُخِيرَةِ مِنْ مُجَادَى الْآخِرَةِ ، سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّينَ وَأَ رَبِعِائَةٍ : « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعُوا لَكُمْ فَاخْشُو ْمُ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةً مِنَ اللهِ وفَضْلِ كُمْ يَعْسَسُهُمْ سُومِ وَاتَّبَعُوا رضُوانَ اللهِ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ » قَدِ ٱرْتَفَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْكَافَّةِ أَنَّ اللَّهَ ذَخَرَ لِلدُّوْلَةِ الْفَاطِمِيَّةِ \_ ثَبَّتَ اللَّهُ أَرْكَانَهَا \_ ، مِنَ الْحُضْرَةِ الْعَلِيَّةِ الْمَنْصُورَةِ الْجَيُوشِيَّةِ \_ خَلَّدَ اللَّهُ سُلْطَانَهَا \_، مَنْ حَمَى سُوَادَهَا ، وَنَصَرَ أَعْلَامَهَا ، وَضَمَّ نَشْرَهَا ، وَحَفِظُ سَريرَهَا وَمِنْبَرَهَا ، بَعْدُ أَنْ كَانَ ۖ الْأَعْدَاءُ الَّذِينَ ٱرْتَضَعُوا دَرَّ إِنْعَامِهَا ، وَتَوَسَّمُوا بِشَرَفِ أَيَّامِهَا ، فَطَرَدَتْ يَدُ الإصْطِيَاعِ ('' إِ مُلَاقَهُمْ ، وَأَ ثَقَلَتْ قَلَائِدُ الْإِحْسَانِ أَعْنَاقَهُمْ ، نَخَفَرُ وا(") ذِيمَ الْوَلَاء ، وَكَفَرُوا سَوَا بِغَ الْآلَاء ، فَفَجَأَتْهُمُ الْحُوادِثُ

 <sup>(</sup>١) الأصطناع : الاحسان 6 والأملاق : الفقر والحاجة (٢) خفر الهد :
 أى نقضه وغدر

مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ، وَنَعَبَ بِهِمْ غُرَابُ الشَّمَاتِ وَالتَّفْرِيقِ ، وَٱسْتَبَاحَتْهُمْ يَدُ الشَّدَائِدِ « وَأَنَّى اللهُ مُبنِّيانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ » ، وَكُمْ تَزَلِ النُّقُوسُ مُنذُ طَرَقَ أَتْسِزُ الَّاعِينُ هَذِهِ الْبِلَادَ ، وَأَنْجَمَ فِيهَا أَنْجُمَ الْفَسَادِ ، وَتَعَدَّى حُدُودَ اللهِ وَكَامِمَاتِهِ ، وَتَعَرَّضَ لِمُسَاخَطَتِهِ وَنِقْمَاتِهِ . عَالِمَةً بأنَّ إِ مُلَاءَ الْحُضْرَةِ الْعَلَيْةِ – مَدَّ اللهُ ظلَّهَا عَلَى الْكَافَّةِ – لَمْ يَكُنْ عَن ٱسْتِعْمَال رُخْصَةٍ في هَذِهِ الْحَال ، وَلَا سُكُون إِلَى عَوَارِضَ مِنَ الْإِغْفَالِ وَالْإِهْمَالِ ، بَلْ هُوَ أَمْرٌ رُكِ فيه ِ مَنْ النَّدْ بيرِ ، وَجَرَتْ بِمِثْلِهِ (١) الْمَقَادِيرُ ، وَأَتَّبْهَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَأَ مُلَيْتُ (<sup>٣)</sup> لِلَّذِينَ كَفَرُوا،ثُمُّ أَخَذْبُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ » وَحِينَ خَدَعَتْهُ (") الْمَطَامِمُ الْمُرْدِيّةُ إِلَى الْأَعْمَالِ الْقَاهِرَةِ مُؤَمِّلًا ٱنْفِصَامَ عُرْوَةِ اللَّهِ الْمَتينَةِ ، وَأُفُولَ مَا تُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ، سَكَنَتِ

<sup>(</sup>١) في الاصل : « بمقلة » فأصلحت إلى مثله وفي المهاد « عليه »

<sup>(</sup>۲) أملى الله له : أى أمهله وطول له (۳) فى الاصل « خدمته المطالع » وصوابها مابى المهاد مما أصلح الاصل به ، فأنه مناسب لامنام

النُّفُوسُ إِلَى أَنَّ الْحُضْرَةَ الْعَلَيَّةَ – ثَبَّتَ اللَّهُ تَجْدَهَا – سَنُجَرِّدُ لَهُ مِنْ عَزَمَاتِهَا الْمَاضِيَةِ مَايُعَجِّلُ دَمَارَهُ(١)، وَتَنْتَضي لَهُ مِنْ آرَائُهَا الْكَامِلَةِ مَا يُعَلِّى آثَارَهُ ، وَحِينَ ٱصْطَدَمَتِ الرِّجَالُ ، وَتَوَالَتِ الْأَنْبَاءُ بِانْكِسِارِ الَّامِينِ ، وَمَا مُنجِتَهُ الْحُضْرَةُ مِنَ النَّصْرِ الْمُبِينِ ، حَتَّى نُهِبَتِ الْأَمْوَالُ ، وَتَحَكَّمَتِ السُّيُوفُ بِحُكُم الْقَادِرِ الْغَالِبِ. وَأَ كَلَنَّهُمُ الْحُرْبُ أَكُلَ الْغَرَ ثَانَ (٢) السَّاغِبِ ، وَأَنْشَبَتْ فيهِمْ أَظْفَارَهَا الْمَنيَّةُ ، وَكُسِيتِ الْأَرْضُ مِنْ دِمَائِهِمْ كُلَّةً عَسْجَادِيَّةً ، وَوَلَّى الْمَخْذُولُ عَلَى أَدْبَارِهِ ، وَنَكُمَنَ عَلَى أَعْقَابِهِ بِوَبِيلِ أَوْزَارِهِ ، يَخَافُ مِنْ نُجُومِ اللَّيْلِ أَنْ تَرْجُمَهُ ، وَمِنْ شَمْسِ النَّهَارِ أَنْ تَصْطَالِمَهُ ، وَ يَرَكُ مَا مَعَهُ يُقَسَّمُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَمَنْ حَشَدَهُ يُقْتَلُ رُ كُبَانًا وَرِجَالًا ، عَلَمَ أَنَّ لِلهِ تَعَالَى عِنَايَةً بِالدُّوْلَةِ الزَّاهِرَةِ ، وَتَحَقَّقَ أَنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ رِعَايَةً بِالْمِلَّةِ الطَّاهِرَةِ ، تَحُوطُ أَقْطَارَهَا ، وَتُضَاعِفُ أَنْوَارَهَا ، وَلُطْفًا خَفَيًّا بِهَذِهِ الرَّعِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) الدمار : الهلاك ، وفي الاصل « ذماره بالذال » (٢) الغرثان : الجائم

وَمَشيئَةً نَافِذَةً فِي هَذِهِ الْبَرِيَّةِ ، الَّتِي لَوْلَا مَقَامُ الْحُضْرَةِ الْعَلَيَّةِ لَمُزَّقَ أَدِيمُهَا، وَأَسْتُبِيحَ حَرِيمُهَا ، وَاللَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى مَا مَنَحَ مِنْ هَذِهِ النِّعْمَةِ ، وَالْمَسْثُولُ أَنْ يَشُدُّ بِبَقَاءِ الْخُضْرَةِ الْعَلَيَّةِ فَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ ، وَيَسِمَ بِمَحَامِدِهَا أَغْفَالَ الْأَيَّامِ ، وَيَسْتَخْدُمَ لَهَا السُّيُوفَ وَالْأَقْلَامَ ، حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضَ مَفَحَصُ (١) قَطَاةٍ إِلَّا وَقَدْ دَوِّخَهَا سَنَابِكُ (١) خُيُولِهَا، وَلَا مَسْقُطُ نُوَاةٍ إِلَّا وَقَدْ رَكِّزَتْ فيهِ صُدُورَ رِمَاحِهَا وَنُصُولِهَا ، فَقَدْ دَفَعَتْ – أَدَامَ اللهُ جَمَالَ الدُّنْيَا بِبَقَائِهَا ، وَأَعَزَّ كَمَالَ الدِّينِ بِبَأْسِهَا وَأَصَالَةِ رَأْبِهَا – خَطَبْـاً جَسِيمًا ، وَٱسْتَلْقَحَتْ مِنَ السِّيَاسَةِ أَمْرًا عَقِماً ، وَأَعَادَتْ شَمْلَ الْأُمَّةِ مَاهُوماً نَظِيماً « ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِماً » فَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ تَلَاعَبَتْ بِهِ أَيْدِي الْأَقْدَارِ ، وَقَذَفَنَهُ الْعُطْلَةُ فِي هُوَّةٍ بَعِيدَةِ الْأَقْطَارِ ، وَهُوَ يَعَدُ نَفْسَهُ وَيُوَقِّبُهَا ، وَيُسَوِّقُهَا وَيُمَنِّهَا ، أَنَّ مَرَاحِمَ

<sup>(</sup>۱) منحس القطاة : مجثمها 6 وهو الموضع الذي تفحص التراب عنه 6 أى تكشفه وتنحيه لتبيض فيه (۲) سنابك الحيل : حوافرها

الخَضْرَةِ نَصَرَ اللهُ أَعْلَامَهَا ، تُعيِدُ (١) كَسَادَ بِضَاعَتِهِ نَفَاقًا ، وَأُضْطَرَابَ حَالِهِ أَنْتِظَامًا وَأَتِّسَاقًا ، وَشُكُونَ رِيحِهِ خُفُوقًا (١)، وَشُكُونَ رِيحِهِ خُفُوقًا (١)، وَغُرُوبَ حَظِّهِ شُرُوقًا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ إِخْوَانِهِ : أَغَبَّ كِتَابُ مَوْلَايً حَتَّى أَضْرَمَ نَاراً فِي الْفُؤَادِ ، وَحَالَفَ بَيْنَ جَفْنِي وَالسُّهَادِ : ثُمَّ وَافَى بِلَفْظِهِ الرَّائِقِ الْعَذْ بِ وَأَغْنَى عَنِ الزَّلَالِ (") الْبَرُودِ

وَقُولُهُ أَيْضًا :

وَقَرَ أَنَهُ مُنَا الْبَلَاغَةَ الْمُلَاعَةَ الْمُلَاغَةَ الْمُلَاغَةَ الْمُلَاعَةَ الْمُلَاعَةَ الْمُلَاعَةَ الْمُلَاعَةِ وَالسِّحْرُ فِي مَنْتُورِهِ فَالدُّرُ فِي مَنْتُورِهِ وَالسِّحْرُ فِي مَنْتُورِهِ وَعَرَفْتُ فِي مَنْتُورِهِ وَالسِّحْرُ فِي اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَوَالسِّعْرَ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَإِنَّ عِنْدِي بِشَهَادَةِ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَإِنَّ عِنْدِي بِشَهَادَةِ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرِي اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَاللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَ السَّعْرَ السَّعْرَ السَّعْرَاقَ اللهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقَ اللهِ مَا يُغْمِمُ وَالسِّعْرَاقُ اللّهِ مَا يُغْمِمُ وَالْمُ الْمُعْرَاقُ اللّهِ مَا يُعْمَالِهُ وَاللّهِ مَا يُعْمَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) فى الاصل : تسعد (۲) خفقت الريح : صوتت بهبوبها ، وسمع لها حفيف ودوى . (۳) وفى الا صل الذى فى مكتبة اكسفورد « الزلزال » (٤) نكأ الفرحة ينكؤها نكأ : نشرها قبل أن تبرأ فنديت

نَارَهُ ، وَيُشِبُ () أُوَارَهُ ، وَاللهُ تَعَالَى يُسَهِّلُ مِنْ أَلْطَافِهِ الْخُفِيَّةِ مَا يَجْمَعُ الشَّمْلَ ، وَيَصِلُ الخَبْلَ ، وَيُقَرِّبُ الدَّارَ ، وَيُدْنِى الْمَزَارَ ، بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْأَيْمَةِ الْأَطْهَارِ .

وَأَمَّا حَالِي بَعْدَهُ ، وَٱرْنِياحِي إِلَى مَاعِنْدَهُ ، وَتَأْشْنِي عَلَى الْفَائِتِ مِنْ أَخْلَافِهِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْخُسْنِ أَدَقُ ، وَمِنَ الْمُاءِ أَصْنَى وَأَرَقُ : خَالَ مِسَبِ أَخِذَ مَا فِي فُؤَادِهِ ، وَحُولِفَ الْمَاءِ أَصْنَى وَأَرَقُ : خَالُ صَبَ أَخْذَ مَا فِي فُؤَادِهِ ، وَحُولِفَ بَيْنَ طَرْفِهِ وَسُهَادِهِ ، خَولِفَ الْذِيدَ رُقَادِهِ ، وَأَمَّا عَنْبُهُ بَيْنَ طَرْفِهِ وَسُهَادِهِ ، وَلُعَدِهِا مِنْهُ : فَهُو يَعْلَمُ – حَرَسَ عَلَى لِتَأْخُرِ كُنْنِي عَنْهُ ، وَبُعْدِها مِنْهُ : فَهُو يَعْلَمُ – حَرَسَ اللهُ مُدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِيرُ خَاطِرِي ، وَهُو نَاذِلُ بِضَا يَرِي ، وَإِنْ بَانَ وَاصَلَتُ أَوْ أَغْبَبْتُ أَنَّهُ سَمِيرُ خَاطِرِي ، وَهُو نَاذِلُ بِضَا يَرِي ، وَإِنْ بَانَ وَاسَلَتُ أَوْ أَغْبَبْتُ أَنَّهُ سَمِيرُ خَاطِرِي ، وَهُو نَاذِلُ بِضَا يَرِي ، وَإِنْ بَانَ مَنْ يَنْ مُغَالِطِي وَمُعَاشِرِي :

يَا غَائِبًا عَنْ نَاظِرِي وَحَاضِرًا فِي خَاطِرِي لَا تَخْشَ مِنِي جَفُوةً فَبَاطِنِي كَالظَّاهِرِ لَا تَخْشَ مِنِي جَفُوةً فَبَاطِنِي كَالظَّاهِرِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّى كُمْ أُغْفِلْ كِتَابَهُ صَرْمًا وَهَجْرًا ،

رُ١) أشب النار وشبها : أوقدها وأذكاها . والأوار : اسم من أورى الزند إيراء : أخرج ناره

وَلاَ أَهْمَلْتُ مُجَاوَبَتُهُ نَقْضًا لِمَوَدَّتِهِ الْكَرِيمَةِ وَلاَ غَدْرًا ، فَإِنَّهُ مِنَ الْعَبْنِ بِمَكَانِ السَّوَادِ ، وَمِنَ الصَّدْرِ بِمَوْضِعِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعَبْنِ بِمَكَانِ السَّوَادِ ، وَمِنَ الصَّدْرِ بِمَوْضِعِ الْفُوَّادِ ، وَبِسَبَبِ هَذَا الاِعْتِقَادِ وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ مَحْضِ الْفُوْدَادِ ، أَبِثُهُ أَشْجَانًا ، وَأَطْلِعُهُ عَلَى أَسْرَادِي إِسْرَارًا وَإِعْلَانًا ، وَأَطْلِعُهُ عَلَى أَسْرَادِي إِسْرَارًا وَإِعْلَانًا ، وَقَالَهِ مَا عَلَى مَوَدَّتِهُ مَا وَعَقَدِهِ ، - لَوْ رَآنِي فَسَحَ اللهُ مُدَّتَهُ ، وَصَاعَفَ عَلَى مَوَدَّتَهُ - ، لَرَأَى صَبَّا فَلَبُهُ خَفِيقٌ ، وَدَمْعُهُ طَلِيقٌ :

قَانِيُّ الضَّمِيرِ بِظَبَيْةٍ وَهَنَانَةٍ (١) فَلَمَ الْفَعْمُ هُوَّةٌ وَعُلُوقٌ أَنْوَجُهُ طَلَقٌ وَالْوِشَاحُ مُهَمُّهُ هُ وَالرِّدْفُ دِعْصٌ (١) وَالْقُوامُ رَشِيقُ وَالرِّدْفُ دِعْصٌ (١) وَالْقُوامُ رَشِيقُ وَتَبَسَّمَتْ عَنْ وَاضِحٍ فَضَحَتْ بِهِ

سَطْعَ الْبُرُوقِ وَنَمَّ مِنْهُ رَحِيقُ

<sup>(</sup>١) الوهنافة من النساء : التي فيها فتور وأناة عند النيام (٢) الدعس : الكثرة اللحم عليه الكثيب من الرمل المجتمع . وشبه الردف بالدعس : لكثرة اللحم عليه

هَذِهِ الْأَبْيَاتُ تُغْنِي عَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَشْرَحَهُ ، وَتُغْنِي عَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَشْرَحَهُ ، وَاللهُ عَنْ مَكْنُونِ مَا سَبِيلِي أَن أُنْبِيتُهُ وَأُوصَحَهُ ، وَاللهُ المَسْتُولُ أَنْ يَقْغِي مَأْرَبِي بِسَعَادَة جَدِّهِ ، وَيُزِيلَ عَنَّ المَسْتُولُ أَنْ يَقْغِي مَأْرَبِي بِسَعَادَة جَدِّهِ ، وَكِتَابُهُ هُو فُسْحَةُ مَا أَخْشَاهُ بِنَمَامُ إِقْبَالِهِ وَتَجْدِهِ ، وَكِتَابُهُ هُو فُسُحَةً لِللهِ عَلْوهُ فِي السَّمَائِهِ إِلَى وَوُفُودِهِ عَلَى .

وَنَوَاهُ مِنْ كَرَمِ الزَّمَانِ وَجُودِهِ الدَّهْرُ يَضْحَكُ مِنَ بَشَاشَةِ بِشْرِهِ

وَالْعَيْشُ يَطْرَبُ مِنْ نَضَارَةٍ عُودِهِ

فَقَدْ أَلْبَسَ اللهُ الدَّهْرَ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَضْرَةِ السَّامِيَةِ

<sup>(</sup>١) الهمهمة : كل صوت معه بحج (٢) العتاد : العدة

مَا أَخْرُسَ اللَّا عُمَةً ، وَأَفَاضَ عَلَى الْكَافَّةِ مِنْ آلَا شَمَا مَا تَمْ لِكُ فِي بِهِ رِقَ الْمَا ثِو ، وَيَعْجِزُ عَنْهُ كُلُّ نَاظِمٍ وَنَاثِوٍ ، يَقْصُرُ عَنْهُ لِسَانُ الْبَلِيغِ وَيَفْضُلُ عَنْ مُقْلَةِ النَّاظِرِ ، فَمَا يَنْفَكُ - خَلَّدَ لِسَانُ الْبَلِيغِ وَيَفْضُلُ عَنْ مُقْلَةِ النَّاظِرِ ، فَمَا يَنْفَكُ - خَلَّدَ اللَّهُ أَيَّامَهُ - يَذُودُ عَنِ الدَّوْلَةِ بِرَ أَي صَائِبٍ ، وَحُسَامٍ اللهُ أَيَّامَهُ - يَذُودُ عَنِ الدَّوْلَةِ بِرَ أَي صَائِبٍ ، وَحُسَامٍ قَاصِبٍ ، يَتَحَاسَدُ عَلَيْهِ الدِّرْعُ وَالدُّرَاعَةُ ، وَيَتَنَافَسُ فِيهِ قَاصِبٍ ، يَتَحَاسَدُ عَلَيْهِ الدِّرْعُ وَالدُّرَاعَةُ ، وَيَتَنَافَسُ فِيهِ الصَّمْصَامَةُ وَالْبَرَاعَةُ ، وَالْمُلْكُ بَيْنَ هَذَنِي مَنِينُ الْعِادِ ، فَاللَّا الْعَادِ ، مُسْتَبْحُرُ النَّادِ (ا):

مَا زَالَ قَائِدَ كَنْبَةٍ وَكَتِيبَةٍ

بِأَصِيلِ رَأْيَىٰ مُنْصَلِ (") وَفُؤَادِ

شِبْهَانِ مِنْ قَلْم وَمِنْ صَمْصَامَةٍ

شُهِرًا لِيَوْمِ نَدًى وَيَوْمٍ جِلَادٍ

وَمَا وَقَفَتْ فِي هَـذَا الْمُقَامِ مَوْ قِفًا وَحْشَيًّا ، وَلَا وَقَعَ عِنْدَهَا مَوْقِعًا أَجْنَبِيًّا ، بَلِ ٱفْتَفَتْ آثَارَ أَسْلَافٍ خَفَقَتْ

<sup>(</sup>١) صوابه: مستبحر النماد بالناءكا ذكرنا: وهو التليل من الماء — والممنى أن التليل في عصر عبره من الملوك صاركثيرا وافيا في عصره، وكانت في الا صلى « مستحبر التماد » (٢) المنصل: بفتح الصاد وضمها: السيف ، والجم مناصل

عَلَيْهِمْ أَلْوِيَةُ الْمَعَالِي وَبُنُودُهَا ، وَوُسِمَتْ بِأَسْمَانِهِمْ جِبَاهُ الْمَالِكِ وَخُدُودُهَا ، وَتَحَيَّفَ (ا) الْكَرَمُ أَمْوَالَهُمْ وَهِيَ الْمَالِكِ وَخُدُودُهَا ، وَتَحَيَّفَ (ا) الْكَرَمُ أَمْوَالَهُمْ وَهِيَ أَلْمَالِكِ وَخُدُودُهَا ، وَتَحَيَّفَ اللّهَ الْكَرَمُ أَمْوَالَهُمْ وَهِيَ أَلْمَالِكِ وَخُدُودُهَا ، وَذَلَّتَ عَزَائِمُهُمُ النّوبَ وَهِيَ شَدِيدَةُ أَيْهِمَ النّوبَ وَهِيَ شَدِيدَةُ الْجُمَاحِ :

كُنَّابُ مُلْكِ يَسْتَقِيمُ بِرَ أُبِهِمْ

أَوَدُ الْحِلَافَةِ أَوْ أُسُودُ صَبَاحٍ

بِصُدُورِ أَ فَلَامٍ نُرُدُ إِلَيْهِمُ

شَرَفَ الرِّيَاسَةِ أَوْ صُدُّورِ رِمَاحِ

كَانَ الْعَبُدُ خَدَمَ الْمَجْلِسَ السَّامِيَ بِخِدْمَةٍ قَصَدُهَا النَّهُ فِيَّةُ بَمَا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الظَّفَرِ بِالْعَدُوِّ الَّذِي أَطَاعَ النَّهُ فَيْ مَا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الظَّفَرِ بِالْعَدُوِّ الَّذِي أَطَاعَ شَيْطًا نَهُ ، وَمَدَّ فِي مِضْهَا رِ الْغَيِّ أَشْطًا نَهُ ، وَٱتَّبِعَ مَا أَسْخُطَ اللهُ وَكَرِهَ وَصُوَانَهُ ، وَجَرَى اللهُ عَلَى جَبِيلِ عَادَتِهِ فِي اللهُ وَكَرِهَ رِضُوانَهُ ، وَجَرَى اللهُ عَلَى جَبِيلِ عَادَتِهِ فِي اللهُ وَكَرِهَ رِضُوانَهُ ، وَجَرَى اللهُ عَلَى جَبِيلِ عَادَتِهِ فِي

<sup>(</sup>١) تحيفه : تنقصه من حيفه ، أى من نواحيه ، كتحوفه (٢) الاثميث : الاث : يقال نبت أثيث وشمر أثيث : أى كثير عظيم

زَنْ لَةِ أَطْوَادِهِ ('' ، وَأُسْتِئْ صَالِ أَحْزَابِهِ وَأَجْنَادِهِ ، اللّهِ وَأَجْنَادِهِ ، اللّهِ وَأَجْنَادِهِ ، اللّهِ وَأَجْنَادِهِ أَلَّذِينَ غَدَتِ الرّمَاحُ تَسْتَقِي مِياهَ نَحُودِ هِمْ ، وَالسّيُوفُ تَنْتَهِبُ وَدَائِعَ صُدُودِ هِمْ ، وَالِحْمَامُ بَجُولُ عَلَيْهِمْ ثُكُلَّ مَجَالٍ ، ويَسْتَدُنِي وَدَائِعَ صُدُودِ هِمْ ، وَالْحِمَامُ بَجُولُ عَلَيْهِمْ ثُكُلَّ مَجَالٍ ، ويَسْتَدُنِي إِلَيْهِمْ نَوَازِحَ الْآجَالِ :

مَا طَالَ بَغْيٌ قَطُّ إِلَّا غَادَرَتْ

فَعَـالاتُهُ الْأَعْمَارَ غَيْرَ طِوَال

فَتَحْ أَضَاءً بِهِ الزَّمَانُ وَفَتَّحَتْ

فِيهِ الْأَسِنَّةُ زَهْرَةَ الْآمَالِ

<sup>(</sup>١) الطود : الجبل المنيف الثابت في مقره — وهو مستعار العصون والقلاع

<sup>(</sup>٢) أظنة تصحيف بيت صوابه :

أثمتد ظل بثرى مقل م فيمتد ظل ويثرى المقل م من صوب عارض مستهل والبيت بمده بحقق ما أقول فهو في سوقه ومن بحره.

أَيَعْجِزُ فَضْلُكَ عَنْ خَادِمٍ وَأَنْتَ بِأَنْوِ الْوَرَى مُسْتَقِلُ ﴿ وَأَنْتَ بِأَنْوِ الْوَرَى مُسْتَقِلُ ﴿ وَأَنْتَ بِأَنْوِ الْوَرَى مُسْتَقِلُ ﴿ وَيَحْكُمُ مَا الْعَبْدُ عَلَيْهِ مِنْ تَطَلَّعِ الْأَمَلِ الْقَوِى ، وَتَوَقَّعِ الْإِنْمَامِ الْكِيْرُويِ ، عَزَّزَهَا بِهَدْهِ الْمُنَاجَاةِ ، وَتَوَقَّعِ الْإِنْمَامِ الْكِيشَرُويِ ، عَزَّزَهَا بِهَدْهِ الْمُناجَاةِ ، وَلَوْ تُعَلِي الْمَرْقِي الْمُرْقِي الْمَرْقِي الْمَرْقِي الْمَرْقِي الْمُرْقِي الْمَرْقِي الْمُرْقِي الْمُولِي الْمُرْقِي الْمُرْقِي الْمُرْقِي الْمُولِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

لَوْ رَأَيْنَا النَّوْ كَبِدَ خُطَّةً عَجْزٍ

مَا شَفَعْنَا الْأَذَانَ الِالتَّنْوِيبِ(٢)

وَلَهُ - أَدَامَ اللهُ عِزَّهُ - الرَّأْيُ الْعَالِي فِيهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

وَكَنَبَ إِلَى صَادِمِ الدَّوْلَةِ بْنِ مَعْرُوفٍ : - أَطَالَ اللهُ اللهُ مَقَاءً الخَضْرَةِ الصَّارِمِيَّةِ - يَجُرْيِ الْقَدَرُ عَلَى حَسَبِ أَهُو يَنْهَا ، وَيُحَلَّى بِذِكْرِهَا نَوَائِبُ وَيُعَلَّى بِذِكْرِهَا نَوَائِبُ وَيُعَلَّى بِذِكْرِهَا نَوَائِبُ

<sup>(</sup>١) الرائد: هنا: الرسول (٢) ثوب المؤذن: دعا الجماعة إلى الصلاة بقوله حى على الصلاة أو ثنى الدعاء

الْأَيَّامِ الْعَاطِلَةِ، وَيُنْجَزُ بِكَرَمِهَا عِدَاتُ الْخُظُوظِ الْمُأَطِلَةِ، مَا أَضْعَبُ (الْمُأطِلَةِ، وَيُنْجَزُ بِكَرَمِهَا عِدَاتُ الْخُطُوطِ الْمُأطِلَةِ، وَعَافَتِ مَا أَضْعَبُ (اللهَاكُ الرَّامِحُ ، وَعَافَتِ اللهَاكَ الرَّامِحُ ، وَعَافَتِ اللهَاءَ الْإِبِلُ الطَّوَامِحُ (اللهَ المَاءَ الْإِبِلُ الطَّوَامِحُ (اللهَ ) .

وَمَا سَحَبَتْ فِي مَفْرِقِ الْأَرْضِ ذَيْلَهَا خُوافِقُ رَبِيحٍ لِلسَّحَابِ لَوَاقِحُ لِلسَّحَابِ لَوَاقِحُ إِذَا رَفَضَ النَّاسُ الْمَدِيحَ وَطَلَّقُوا

بَنَاتِ الْمُلَا زُفَّتْ إِلَيْهِ الْمَدَائِحُ (")

أَيَّامُ النَّاسِ شُهُودٌ كُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَقْوَالِ، وَصُنُوفٌ مُتَبَايِنَةُ الْأَخْوَالِ، وَصُنُوفٌ مُتَبَايِنَةُ الْأَخْوَالِ، فَيَوْمٌ مُتَبَايِنَةُ السَّيرُ بِسُودَدِهِ وَسَنَائِهِ، وَيَنْطِقُ بِعُحَامِدِ قَوْمٍ أَلْسِنَةُ أَبْنَائِهِ، وَيَوْمٌ كَخْبُو فِي مَوْقِفِ الجُدِّ شِهَابُهُ، وَيَوْمُ كَخْبُو فِي مَوْقِفِ الجُدِّ شِهَابُهُ، وَيَوْمُ كَخْبُو فِي مَوْقِفِ الجُدِّ شِهَابُهُ، وَيَعْبَقُ بِعِمْكِ الْمُدَامِ إِهَابُهُ، فَالجَانُدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ الخَفْرَةَ وَيَعْبَقُ بِعِمْلَ الْخَفْرَةَ

<sup>(</sup>۱) أصحب الجامع: ذله وانقاد والصفة منه مصحب كمحسن بمعنى الذليل المنقاد (۲) يقاله طنعت الابل كفرح بشمت وسمت وهي إذا تعاف الماء وترى في البلاد إبلا صائمة عن الماء زمن البرسيم ولا تأكل إلا إذا ألقمها قائدها فلمل الكلمة الطوائح بالنون واتعد يكون الطوامح من طميح في الطلب أبعد فهي إذا لاتقبل على الماء جدا فيما يراد منها (۳) في الوقت الذي يرفين الناس المدح ويصدون عن المكارم « بنات بالملا » يتنسح صدره المادحين « عبد الحالق »

السَّامِيةَ عِقَالَ الْخُطُوبِ الْعَوَادِمِ (١)، وَ نِظَامَ الْمَحَاسِنِ وَالْمَكَادِمِ، يَعْتَدُّهَا الزَّمَنُ نَسِيمَ أَصَائِلِهِ، وَزَهْرَ خَمَائِلِهِ، وَشُمُوسَ مَشَادِقِهِ، يَعْتَدُّهَا الزَّمَنُ مَنَ ضَمَّ الْبَرَاعَةَ بَنَانُهُ، وَتَبِيجَانَ مَفَادِقِهِ، فَيَجِبُ عَلَى شُكلِّ مَنْ ضَمَّ الْبَرَاعَةَ بَنَانُهُ، وَأَطْلِقَ فِي مَيْدَانِ الْبَرَاعَةِ عِنَانُهُ، أَلَّا ثَجَلِي عَبْلِسَهُ مِنْ مِدَحٍ مَعْرُوضَةً ، وَخِدَمٍ مَفْرُوضَةً ، يُسْبِبُ فِيهَا الْوَاصِفُ، وَيُوجِبُهَا مَعْرُوضَةً ، وَيُوجِبُهَا الْوَاصِفُ، وَيُوجِبُهَا الْإِنْعَامُ الْمُتَرَاصِفُ ، وَيُوجِبُهَا الْإِنْعَامُ الْمُتَرَاصِفُ ، وَيُوجِبُهَا الْإِنْعَامُ الْمُتَرَاصِفُ ، وَيُوجِبُهَا الْإِنْعَامُ الْمُتَرَاصِفُ ، وَيُوجِبُهَا

عَسَى مُنَّةٌ تَقُوَى عَلَى شَكْرِ مَنَّةٍ وَهَبْهَاتَ أَعْيَا الْبَحْرُ مَنْ هُوَ رَاشِفُ

وَلَوْ كُنْتَ لَا تُتولِي يَدًّا مُسْتَجَدًّةً إِلَى أَنْ ثُولَقِي شُكْرً مَا هُوَ سَالِفُ

حَمَيْتَ حَرِيمَ الْمَالِ مِنْ سَعَلْوَةِ النَّدَى وَغَاضَتْ وَحَاشَاهَا لَدَيْكَ الْعَوَارِفُ

وَكُمْ عَزْمَةٍ فِي الشَّكْرِ كَانَتْ قَوِيَّةً فَأَصْعَفَهَـا إِحْسَانُكَ الْمُتَضَـاعِفُ

<sup>(</sup>۱) العوارم: الشديدة ، جمع عارم (۲) المتراصف: المتراص ۹ - ۲ - ۲ - ۲

رَعَى اللهُ مَنْ عَمَّ الْبَرِيَّةَ عَدْلُهُ فَأْنْصِفَ مَظْلُومٌ وَأُومِنَ خَأَثِفُ لَهُ مِنَنْ فِي حَرْبِ خَطْبٍ عَوَاطِفْ دِمَاثُ وَفِي صَدْرِ الْخُطُوبِ عَوَاصِفُ (١) فَكُمُ أَهْلِ هَدَتُهُ \_ نَصَرَ اللهُ عَزَائِهُمَا بَعْدَ الصَّلالِ \_ ، وَحُرِّ ٱسْتَنْقَذَتُهُ مِنْ حَبَا ئِلِ الْإِقْلَالِ ، وَمُرْ هَقِ خَفَّقَتْ عَنْهُ وَطأَّةً الزَّمَنِ الْمُتَنَّأُ فِلِ ، وَطَرِيدٍ بَوَّأَتُهُ مِنْ حَرَمِهَا أَمْنُكُمَ الْمَعَا فِل : مَنَاذِلُ عِزِّ لَوْ يَجُلُّ ٱبْنُ مُزْنَةٍ (") بِهَا لَسَلَا عَمَّا لَهُ مِنْ مَنَازِل فَيَا صَارِماً لِيُعْطِي وَيَنْسَى عَطَاءَهُ وَكُمْ نُوَ سَيْفًا ذُا وَفَاءٍ وَنَا ثِل يَكَادُ يَفَيضُ الْبَرْقُ مِنْ وَجَنَاتِهِ إِذَا مَا أَتَاهُ سَائِلٌ بُوسَائِل

<sup>(</sup>١) فى الاصل مماطف بدل « عواطف » وعواطف بدل « عواصف » والدماث جم دمثه : السهلة اللينة (٢) ابن مزنة : المطر .

إِذَا هُوَ عَرَّى سَيْفَهُ مِنْ مُغُودِهِ

وَأَفْضَى بِفَضْفُاضٍ (١) مِنَ السَّرْدِ ذَا بِلِ

وَقَدْ صَبَغَ النَّقَعُ النَّهَارَ بِصِينْهَةٍ

تُرَى نَاصِلًا مِنْهَا بَيَاضُ الْمَنَاصِلِ

رَأَيْتَ مُتُونَ الْخَيْلِ تَحْمِلُ صَيْغَاً

مَرِيرَ مَذَاقِ الْكَيْدِ مُحَلُّوَ الشَّمَارِثُلِ

يَلَدُ لَهُ طَعْمُ الْكَاةِ (١) كَأَنَّمَا

جَرَى الشَّنَبُ الْمَعْسُولُ فَوْقَ الْعُوَاسِلِ

وَكُمْ أَخْرَسَتْ أَطْرَافُهَا مِنْ عَمَاغِمٍ

لِأَقْرَانِهِ وَٱسْتَنْعَاقَتْ مِنْ ثَوَا كِلِ

مِنَ الْقُوْمِ لَمْ كَتْرُكُ لَهُمْ عِنْدَ كَاشِحٍ

طِوَالُ رُدَيْنيِّانِهِمْ (١) مِنْ طُوَا ثِلْ

<sup>(</sup>١) الفضفاض : الواسع 6 والسرد : الدرع المسرودة ، أى المتداخلة الحلفات منه (٢) الكماة : جم كمى : وهو الشجاع . والشنب هنا : لعاب الغم ، والعواسل : الرماح التي تهتز لينا . جمع عاسل (٣) محاغم : جمع محمغمة : وهى أصوات الأبطال عند الفتال (٤) الردينيات : الرماح المنسوبة إلى ردينة 6 وهي امرأة في خط هجر كانت مي وزوجها سمهر يقومان الرماح ، فنسبت إليهما

إِذَا مَاسَرَوْا خَلْفَ الْعَدُو ۗ وَهَجَّرُوا (١)

تَظَلَّلُ مِنْ أَرْمَاجِهِمْ فِي ظَلَارِئْلِ وَمَا ذَبَلَتْ يَوْمًا خَمِيلَةُ عِزَّةٍ

إِذَا زُرِعَتْ فِيهَا كُعُوبُ الذَّوَابِلِ

أَوَا ثِلُ عَجْدٍ كُمْ يَزَلُ فَاخِراً بِهَا

تَمِيمُ بنُ مُرٍّ أَوْ كُلَيْبُ بنُ وَالِمُلِ

أَمُّ جَاءَتُهُ مَنَافِبُ الْخَفْرَةِ الْعَلَيَّةِ ، فَنَمَّ بِهَا مَنَافِبُ مَنَافِبُ الْخَفْرَةِ الْعَلَيَّةِ ، فَنَمَّ بِهَا مَنَافِبُ مَنَمِمٍ ، وَحَكُمَ لِآلِ الْقَعْقَاعِ أَمْرُ حَكِيمٌ ، وَنَصَرَ لِوَاءً بَنِي نَصْرٍ ، وَأَبْدَ مُنَبَّةُ هُوَازِنَ ، فَضِي بَدْدٍ ، وَنَبَّة مُنَبَّةُ هُوَازِنَ ، وَظَهَرَتْ مُنَبِّةُ وَمَازِنُ ، وَضَحِكَ لِعَبْسٍ عَابِسُ الدَّهْرِ ، وَظَهَرَتْ مُغَايِظُ الدَّهْرِ ، وَوَاحَتِ الْكَمَلَةُ أَنَّ كَامِلَةَ الْفَخْرِ ، وَزَادَتْ مَغَايِظُ الْأَزْدِ ، وَقَشَرَتْ أَنَّ مُنَافِقُ الْمُؤْدِ ، وَزَادَتْ مَغَايِظُ الْأَزْدِ ، وَقَشَرَتْ أَنَّ مُنَافِقُ الْمُؤْدِ ، وَزَادَتْ مَغَايِظُ الْأَزْدِ ، وَقَشَرَتْ أَنَّ مُنَافِقُ الْمُؤْدِ ، وَزَادَتْ مَغَايِظُ الْأَزْدِ ، وَقَشَرَتْ أَنْ اللَّهُ مُنَافِقًا الْمُؤْدِ ، وَقَادَتْ مُغَادِتْ مُنَافِقُ الْمُؤْدِ ، وَقَشَرَتْ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُجْدِ ، وَأَنْدَتْ مُغَادِثُ اللَّهُ الْمُؤْدِ ، وَقَصْرَتْ مُغَادِثُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُجْذِ ، وَأَنْدَتْ مُغَادِثُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُجْدِ ، وَأَنْدَتْ مُغَادِثُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُجْدِ ، وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُجْدِ ، وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُجْدِ ، وَأَعْدَتْ مُنَاقِعُ الْمُؤْدِ الْمُجْدِ ، وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ ، وَالْمُونَ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْد

<sup>(</sup>۱) هجر القوم: أى ساروا في الهاجرة وهي اشتداد الحر. ومنه الحديث: 
« المهجر إلى الجمعة كالمهدى بدنة » يريد ساروا في الهاجرة (۲) في الاصل 
« الكلمة » وصوابها ما ذكرنا ، والكلة من بني عبس الذين قالت فيهم أمهم فاطبة بنت 
الحرشب الأثمارية وقد سئلت أيهم أفضل ، فقالت فلان بل فلان ثم قالت: تكاتهم إن 
كنت أعرف أيهم أفض ، هم كالحلفة المفرغة لايدرى أين طرفاها والجلة الاثميرة 
يستشهد بها علماء البيان في باب التشبيه « عبد الحالق » (٣) قشرت: أى تزعم

كَأَنْكَ حِينَ صَلَّ النَّاسُ عَنْهَا هَادِي الرُّعَاةِ هُدِينَ إِلَى دِصَا هَادِي الرُّعَاةِ هُرِيلُ الْمَالِ مِنْ مُلْكِ الأَعَادِي وَنَاظِمُ شَمْلِهِ بَعْدَ الشَّتَاتِ وَنَاظِمُ شَمْلِهِ بَعْدَ الشَّتَاتِ سَيُنْطِقُ بِالثَّنَاءِ عَلَى عَلِي إِلَّنْنَاءِ عَلَى عَلِي إِلَّنْنَاءِ عَلَى عَلِي إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلِي إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلِي إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلِي إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ إِلَيْنَاءِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ الْمَنَاءِ مِنْ مُنْ الْفَعَادِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُنَاءِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَالِي عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

فَقَادَ لَهُ إِلَى بَغْدَادَ قُوْدًا تَجَلُّى لَكُمُهُمَا جنب الفُرَ اتِ عَلَيْهَا كُلُّ دَانِي الْحِلْمِ ثَبْتٍ سَفِيهِ السَّيْفِ مِنْ بَعْدِ الثُّبكاتِ كَانِهِمُ إِذَا النَّحَمُوا الْمَنَايَا (١) يُقِيدُونَ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَاتِ يُسَابِقُونَ إِلَى الْعَدُوِّ الْأَعِنَّةَ ، فَتَطْعَنُ عَزَا عُهُمْ قَبْلَ الْأُسِنَّةِ ، وَيَقْتَدُونَ بِالْحُضْرَةِ السَّامِيَةِ فِي خَوْضِ الرَّهَجِ (٣)، وَ إِرْخَاصِ الْمُهُجِ ، وَتَحَمُّلِ الْأَعْبَاء ، في مُوالَاةٍ أَضْحَاب الْعَبَاء، - وَلَاسَلَتَ اللَّهُ هَذَا النَّغْرَ وَأَهْلَهُ - : مَاوَهَبَ لَهُمْ مِنْ إِنْمَامِهِ الَّذِي يَتَمَافَتُ إِلَيْهِمْ مُتَنَاسِقًا ، وَيُعيدُ غُصْنَ عَبْدِهِمْ نَاضِراً بَاسِقًا:

<sup>(</sup>١) فىالاصل «كانهم لحم المنايا» والتحموا : تلاحموا واختلطوا والمنايا مفعول فيه أى في أماكن المنايا ، ويقيدون : يأخذون القود من الا حياء للا موات

<sup>(</sup>٢) الرهج : الشغب والغتنة 6 ومنه قول أبى الطيب : ﴿ ﴿

عمر العدو إذا لاقاء في رهج أقل من عمر ما يحوى إذا وهبا « عبد الحالق »

إِذَا مَا فَلَى النَّاسُ السَّمَاحَ عَشِقْتَهُ وأَحْسَنُ مَاتُسْدَى الْمَكَارِمُ عَاشِقًا (1) حَمَّى اللهُ مِنْ كَيْدِ الزَّمَان خَلَائِقًا وَسَعِنْتَ بِهَا يَا بْنُ الْكِرَامِ خَلَائِقًا إِذَا أَظْلَمُوا كَانَتْ شُمُوسًا طُوَالِعًا وَ إِنْ أَجْدَبُوا كَانَتْ غَيُوثًا دَوَافِقًا وَقَدْ زَادَ شَهَرُ الصَّوْمِ رَبْعَكَ صَابِحًا لَهُ بِأَفَاوِيقِ السُّعُودِ وَغَابِقًا (٢) تُنُوَّرُ بِالْقُرْ آنِ أَسْدَافُ (٢) كَيْلِهِ فَيَبْيَضُ مِنْهَا كُلُ مَا كَانَ عَاسِقًا نَأَرَّجُ مِنْ تَقُواكُ فِيهِ لَطَائِمٍ ﴿ اللَّهِ لَطَائِمٍ ﴿ إِنَّا لَهُ مِنْ تَقُواكُ فِيهِ لَطَائِمٍ ﴿ يَظَلُّ لَهَا عِرْنِينُ عَامِكَ نَاشِقًا

كا أنها أبيت عطار تضينه الله الطائم المسك يحويها وتنتهب والعرايات: الا تن

<sup>(</sup>۱) عاشقا في البيت حال سدت مسد الحبر على معنى : وأحسن إسداء المكارم إذا كان السدى عاشقاء على حد قولهم : أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا « عبد الحالق » (۲) النبوق : ما يشرب في الصباح (۲) النبوق : ما يشرب في الصباح (۳) أسداف الليل : ظاماته ، جمع سدف (١) اللطائم جمع لطيمة : وهي نافجة المسك : قال ذو الرمة يصف أرطاة تمكنس فيها الثور الوحثي

الحسن بن عمد السكات

فَعِشْ أَبَداً مَاشُوهِدَ الْأَفْقُ أَوْرَفَا

وَرَاحَ فَضِيبُ الْأَيْكِ أَخْضَرَ أَوْرَفَا

إِذَا عُدُّ قَوْمٌ لِلْمَعَالِي أَخَامِصًا (١)

عَدَدْنَاكَ تِيجَانًا لَهَا وَمَفَارِفَا

﴿ ١٤ - الْحُسَنُ بْنُ نُحُمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ نُحَمَّدِ بْنِ مَمْدُونَ \* ﴾

أَبُو سَعَدِ بَنُ أَ بِي الْمَعَالِي بَنِ أَ بِي سَعَدٍ الْكَانِبُ . فَدُ
تَقَدَّمَ ذِكُرُ أَبِيهِ صَاحِبِ الدِّيوانِ بَهَاءِ الدِّينِ أَ بِي الْمُعَالِي ،
وَذِكُرُ عَمَّهِ أَ بِي نَصْرٍ نُحَدِّدِ بَنِ الْمُسَنِ كَاتِبِ الْإِنْشَاءِ ،

وَكَانَ أَبُو سَعْدٍ هَـذَا يُلَقَّبُ تَاجَ الدِّينِ . مَاتَ أَبُو سَعَدٍ

هَذَا فِي حَادِي عَشَرَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً ثَمَانٍ وَسِتَّا ِئَةٍ كُمَا نَذْ كُرُهُ

فِيَمَا بَعْدُ. وَمَوْلِدُهُ فِي صَفَرَ سَنَةً سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَخُسِمِا ثُهُ .

وَكَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنَ الْأُدَبَاءِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ شَاهَدُنَاهُمْ ، زَكِيَّ

النَّفْسِ، طَاهِرَ الْأَخْلَاقِ ، عَالِيَ الْهُمَّةِ ، حَسَنَ الصُّورَةِ ،

 <sup>(</sup>۱) الأخامس جمع إخمس : وهو مالايصيب الا رض من باطن القدم ، ويكنى به عن القدم برمتها . فالمراد : إذا عد أناس أقداما المعالى كنت أنت رأسها
 (۵) راجم تهذيب الا مما واللغات ج ه ص ۲۳

مَليحَ الشَّيْبَةِ ، صَغَمُ الْجُثَّةِ ، كَثَّ اللَّحْيَةِ طَوِيلَهَا ، طَوِيلَ الْقَامَةِ ، نَظيفَ اللِّبْسَةِ ، ظَريفَ الشُّكُل ، وَهُوَ مِمَّنْ صَحِبْتُهُ غَيِدْتُ صُعْبِنَهُ ، وَشَكَرْتُ أَخْلَاقَهُ ، وَكَانَ قَدْ وَلَى عِدَّةً وَلَا يَاتٍ عَايَنْتُ مِنْهَا النَّظَرَ فِي الْبِهَارِسْتَاتِ الْعَصَٰدُيُّ ، وَكَانَتْ هَيْبَتُهُ فِيهِ وَمَكَانَتُهُ مِنْهُ أَعْظُمَ مِنْ مَكَانَةِ أَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ الْكِلْبَارِ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَهُ بِعَيْنِ الْعِلْمِ وَالْبَيْتِ الْقَدِيم فِي الرِّيَاسَةِ ، ثُمَّ وُلِّي عِنْدَ الضَّرُورَةِ كِتَابَةَ السَّكَّةِ بِالدِّيوَانِ الْعَزِيزِ بِبَغْدَادَ ، يُرْزَقُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فِي الشَّهْرِ ، وَسَأَلْتُهُ : فَقُلْتُ خَمْدُونُ الَّذِي تُنْسَبُونَ إِلَيْهِ ، أَهُوَ حَمْدُونُ نَدِيمُ الْمُتَوَكِّلِ وَمَنْ بَعْدُهُ مِنَ الْخُلْفَاءِ \* فَقَالَ : لَا ، نَحَنُ مِنْ آلِ سَيْفِ الدُّولَةِ بْنِ خَمْدَانَ بْنِ خَمْدُونَ مِنْ بَنِي تَغَلِّبُ ، هَذَا صُورَةُ لَفُظْهِ .

وَكَانَ مِنَ الْمُحِبِّنِ لِلْكُنُبِ وَٱفْتِنِنَائِهَا ، وَالْمُبَالِغِينَ فِي عَصْلِيهِا وَالْمُبَالِغِينَ فِ تَحْصِيلِهِا وَشِرَائِهَا ، وَحُصِّلَ لَهُ مِنْ أُصُولِهَا الْمُنْقَنَةِ وَأُمَّهَا إِمَا الْمُعَيِّنَةِ ، مَا كُمْ يُحَصِّلُ أَحَدُ لِلْكُثيرِ ، ثُمَّ تَقَاعَدَ بِهِ الدَّهْرُ وَبَطَلَ عَنِ الْعَمَلِ ، فَرَأَ يَتُهُ يُخْرِجُهَا وَيَبِيعُهَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ بِالدُّمُوعِ كَالْمُفَارِقِ لِأَهْلِهِ الْأَعزَّاءِ، وَالْمَفْجُوعِ بِأَحْبَابِهِ الْأُودَاءِ . فَقُلْتُ لَهُ : هَوِّنْ عَلَيْكَ – أَدَامَ اللهُ أَيَّامَكَ – فَإِنَّ الدَّهْرَ ذُو دُولٍ ، وَقَدْ يُسْعِفُ الزَّمَانُ وَيُسَاعِدُ ، وَتَوْجِعُ دَوْلَةُ الْعِزِّ وَتُعَاوِدُ ، فَتَسْتَخَافِفُ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهَا وَأَجْوَدُ . فَقَالَ : حَسْبُكَ يَا لَبَيَّ : هَذِهِ نَتَيِجَةٌ خَمْسِينَ سَنَةً مِنَ الْعُمْرِ أَنْفَقَتْهَا فِي تَحْصِيلِهَا ، وَهَبْ أَنَّ الْمَالَ يَتَيَسَّرُ . وَالْأَجِلَ يَتَأَخَّرُ – وَهَيْهَاتَ – خَينَا إِلَّا أَحْصُلُ مِنْ جَمْعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى الْفِرَاقِ، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ تَلَاقٍ ، وَأَنْشَدَ بِلِسَانِ الْحَالَ : هُ اللَّهُ أَرْضَا بِي وَأَعْتُ صَرْفُهُ وَأَعْقَبَ بِالْخُسْنَى وَفَكَّ مِنَ الْأَسْرِ فَمَنْ لِي بِئاً يَّامِ الشَّبَابِ الَّتِي مُضَتَ

وَمَنْ لِي مِمَا فَدْمَرَ فِي الْبُؤْسِ مِنْ عُمْرِي ٢٢

مُمَّ أَدْرَكَتُهُ مَنْيَتُهُ وَكُمْ يَنَلُ أُمْنَيَّتُهُ ، وَكَانَ حَريصًا عَلَى الْعِلْمِ ، نَجْمَعَ مِنْ أَخْبَارِ الْعَامَاءِ ، وَصَنَّفَ مِنْ أَخْبَارِ الشُّعَرَاء ، وَأَلَّفَ كُنُبًّا كَانَ لَا يَجْشُرُ عَلَى إِظْهَارِهَا خَوْفًا مِّمَا طَرَقَ أَبَاهُ (١) مَعَ شِدَّةِ ٱخْتِرَاذِ ، وَبِالْجُمْلَةِ : فَعَاشَ فِي زَمَنِ سُوء وَخَلِيفَةٍ غَشُومٍ جَائِرٍ ، كَانَ إِذَا تَنَفَّسَ خَافَ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَّفَسِهِ رَقيبٌ يُؤَدِّى بِهِ إِلَى الْعَطَبِ، وَهُوَ كَانَ آخِرَ مَنْ بَقِيَ مِنْ هَـذَا الْبَيْتِ الْقَدِيمِ ، وَالْأُكُن الدَّعِيمِ ، وَكُمْ يُخْلِفُ إِلَّا ٱبْنَةً مُزَوَّجَةً من ٱبْنِ الدَّوَّامِيُّ ، وَمَا أَظُنُّهَا مُعْقِبَةً أَيْضًا ، وَكَانَ مَعَ ٱغْتَبَاطِهِ بِالْكُنُّبِ وَمُنَافَسَتِهِ وَمُنَاقَشَتِهِ فِيهَا جَوَاداً بِإِعَارَتِهَا ، وَلَقَدْ قَالَ لِي يَوْمًا \_ وَقَدْ عَجِبْتُ مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى إِعَارَتُهَا لِلطَّلَّبَةِ: مَابَخِلْتُ بِإِعَارَةِ كِنَابِ قَطُّ وَلَا أَخَذْتُ عَلَيْهِ رَهْنًا . وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ فَقَدَ كِتَابًا فِي عَارِيَّةٍ قَطُّ. فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) في الاصل « إياه » وصوابها ما ذكرنا لائن أباه كما تقدم نالته الجوادث

اَلاَّعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَخُلُوصُ نِيَّتِكَ فِي إِعَارَهِمَا لِلهِ حَفِظَهَا عَلَيْكَ .

وَكَتَبَ بِخَطَّهِ الرَّائِقِ طَرَائِفَ الْكُنْبِ الْكَثِيرَةِ الْكَلِيمَادِ وَالصَّغَارِ الْمَرْوِيَّةِ ، وَقَابَلَهَا وَصَحَّمَهَا وَسَمِعَهَا عَلَى الْمُشَايِخِ . أَبُو بَكُو بَمُعَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ فَكَانَ مِمَّنْ لَقِي مِنَ الْمُشَايِخِ . أَبُو بَكُو بَكُو مُحَدَّدُ بُنُ مُحَدَّدُ بُنُ مُحَدَّدُ بُنُ مُحَدِّ بُنَ عَبَدِ الْعَبَادِيُّ الرَّاعُونِيُ ، وَالنَّقِيبُ أَبُو جَعَفْرٍ أَحْدُ بُنُ الرَّبِيعِ الْغَرْنَاطِيُّ مَغْرِينٌ قَدِمَ الْمَكِنَّى ، وَأَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ الْغَرْنَاطِيُّ مَغْرِينٌ قَدِمَ الْمَكِنَّى ، وَأَبُو الْمُعَالِي مُحَدَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ الْغَرْنَاطِيُّ مَغْرِينٌ قَدِمَ عَلَيْهِم ، وَأَبُو الْمُعَالِي مُحَدُّونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْبَاقِ عَلَيْهِم ، وَأَبُو الْمُعَالِي بُنُ حَدُونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْبَاقِ أَبُو الْمُعَالِي بُنُ حَدُونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْبَاقِ أَبُو الْمُعَالِي بُنُ حَدُونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْبَاقِ الْبُولِي الْمُعَالِي بُنُ حَدُونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْبَاقِ الْمُعَالِي بُنُ حَدُونَ ، وَأَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْبَاقِ الْمُعَرُونَ فَي إِبْنِ الْبَعْلَى ، وَجَاعَةٌ بَعْدَهُ مُ كَثِيرة ﴿ كَانِ كُلِينَ كُلِينَ كُلِينَ كُلِينَ كُلِينِ الْمُعَلِي بُنُ الْمَعْرُونَ ، وَأَبْنِ بُوسٍ وَغَيْرِمْ .

وَرَوَى شَيْئًا مِنْ مَسْمُوعَاتِهِ يَسِيرًا ، وَكَانَ مُؤَيِّدُ النَّبِنِ ثُمَّدُ بْنُ مُحَلَّدٍ الْقُدِّيُّ نَائِبُ الْوَزَارَةِ بِيغَدَادَ : قَدْ خَرَجَ إِلَى نَاحِيةٍ خُوزِسْنَانَ حَيْثُ عَصَى سَنْجَرُ مَمْـلُوكُ الْخَلِيفَةِ بِهَا حَتَّى

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان : « اسمه سلمان »

قَبَضَ عَلَيْهِ وَعَادَ بِهِ وَفِي صُحْبَتِهِ عِنَّ الدِّينِ نَجَاحٌ الشَّرَابِيُّ ، نَفُرَجَ النَّاسُ لِتَلَقِّيهِ عِنْدُ عَوْدِهِ فِي الْمُحَرَّم مَنْةَ كَمَانِ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَكُلْنَ مَاجُ الدِّينِ فِيمَنْ خَرَجَ لِتَلَقِّيهِ عِنْدَ عَوْدِهِ فِي الْمُحَرَّم سَنَةً ثَمَانَ وَسَيِّمًا ئَةٍ ، وَكَانَ عَبْلًا (١) تَرِفًا مُعْتَادًا لِلدَّعَةِ وَالرَّاحَةِ ، مُلَازِمًا لِمُقْرِ دَارِهِ ، وَكَانَ الْحَرُّ شَدِيدًا وَالْوَفْتُ صَائِفًا ، فَلَمَّا ٱنْنَهُى إِلَى الْمَدَائِنَ ٱشْنَدَّ عَلَيْهِ الْحُرُّ وَتَكَاثَفَ، حَتَّى أَفْضَى بِهِ إِلَى النَّافَ ِ، فَمَاتَ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ فِي الْوَقْتِ الْمُقَدَّمَ ۚ ذِكْرُهُ بِالْمُدَائِنُ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَغْدَادَ سَبْعَةُ فَرَاسِخَ ، فَخُمِلَ إِلَى بَغْدَادَ وَدُفِنَ عِقْبَرَةً مُوسَى بْنِ جَمْفَرٍ بِبَابِ التِّينِ \_ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ورضي عنه - .

﴿ ١٥ – اَلْمُسَنُ بْنُ أَجَمَّادٍ الصَّغَانِيُّ النَّحْوِيُّ \* ﴾

وَيُقَالُ صَاعَانُ – مِنْ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ – قَدِمَ الْمُسْنِ عُلَّهُ الْمُسْانُ الْمُسْانُ الْمُسَانُ الْمُسَانُ الْمُسَانُ وَنَفَقَ لَهُ بِهَا سُوقٌ، وَكَانَ الْمُسَانُ وَنَفَقَ لَهُ بِهَا سُوقٌ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) العبل: الضخم

<sup>(\*)</sup> راجع بنية الوعاة ص ٢٢٧

وُرُودُهُ إِلَى عَدَنَ سَنَةَ عَشْرِ وَسِتًّا ئَةً ، وَلَهُ تَصَانِيفُ فِي الْأَدَبِ ، مِنْهَا : تَكُمِلَةُ الْعَزِيزِيُّ ، وَكِتَابُ فِي النَّصْرِيفِ وَمَنَاسِكِ الْحُجِّ خَتَمَهُ بِأَ بْيَاتٍ قَالَمَا وَهِيَ : شُوْقِي إِلَى الْكُمْبُةِ الْفَرَّاءِ قَدْ زَادَا فَاسْتَحْمَلِ الْقُلُصِ الْوَخَّادَةُ (1) الزَّادَا أَرَافَكَ الْمُنظُلُ الْعَامِيُ مُنتَجِعًا وَغَيْرُكُ ٱنْتَجَعَ السَّعْدَانَ وَٱرْتَادَا (٢) أَ تَعْبُتُ سَرْحَكَ (٢) حَتَى آضَ عَنْ كَنْبِ نِيَاتُهَا رُزَّحًا (أ) وَالصَّعْثُ مُنْقَادًا فَأَقْطُعْ عَلَائِقَ مَا تَوْجُوهُ مِنْ نَشَب وَأُسْتُوْدِعِ اللهُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادَا

<sup>(</sup>۱) الفلص: النوق ، والوخادة صفة لها وقد جرد من نفسه من خاطبه وأمر بأن يحمل الزاد على الفلص الوخادة (۲) من ارتاد أى طلب ما يحلوله الا كامة فيه من الا مكنة — والسمدان نبت من أحسن مراءى الا بل يقول: أيروق فى نظرك جعل الحنظل « يريد به عدم الحج » منتجماً وغيرك انتجع أفضل المراءى وأحسن الا مكنة يريد به الحج » هند الحالق » (۳) سرحك: أى ماشيتك ، وآض ، يمنى رجع — وكشب: أى قرب (٤) الرزح: جم رازح ورازحة من رزحت الدابة: سقطت إعياء

وَكَانَ أَيقُراً عَلَيْهِ بِعَدَنَ مَعَالِمُ السَّنَ الْخَطَّالِيِّ ، وَكَانَ مُعُجْبًا جِهَدًا الْكِتَابِ وَبِكَلامِ مُصَنِّفَهِ وَيَقُولُ : إِنَّ مُعْجَبًا جِهَدًا الْكِتَابِ وَبِكَلامِ مُصَنِّفَهِ وَيَقُولُ : إِنَّ الْخُطَّالِيِّ جَمِّعَ لِهِ خَدَا الْكِتَابِ جَرَامِيزَهُ ("، وقالَ الْأَصْحَابِهِ : الْخُطَّالِيِّ جَمِّعَ لِهِ خَدَا الْكِتَابِ جَرَامِيزَهُ "، وقالَ الأَصْحَابِهِ أَدْ فَطُوا غَرِيبَ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، فَمَنْ جَفِظَهُ مَلَكَ الْحَفَوا غَرِيبَ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، فَمَنْ جَفِظَهُ مَلَكَ أَلْفَ وَيَنَادٍ ، فَإِنِّي حَفِظُهُ وَمَلَكُهَا ، وَفِي سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسِتِّما فَهَ أَصُابِ بِحِفْظِهِ خَفَظِهُ وَمَلَكُهَا . وفِي سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسِتِّما فَهَ أَصُابِ بِحِفْظِهِ خَفَظِهُ وَمَلَكُهَا . وفِي سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَسِتِّما فَهُ كَانَ بِمَ كَانًا بِمِغْدِ بِهِ . كَانَ بِمِكَمَّةُ ، وقَدْ رَجَعَ مِنَ الْيَمَنِ وَهُوَ آخِرُ الْعَمْدِ بِهِ .

﴿ ١٦ - الْحُسَنُ بْنُ الْمُظَفَّرِ النَّيْسَابُورِيُّ \* ﴾

الحسن بن المظفر <sup>(</sup>١) الجراميز : أعضاء الجسد ، والمراد اجتهد فيه بكله وجزئه : أى أتمه وجمه

 <sup>(</sup>a) راجع بنية الوعاة س ٢٣٠

وَالْمُشَارَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ ، وَهُوَ شَيْخُ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّ تَخْشَرِيِّ (1) فَبَلُ أَبِي مُضَرَ ، وَلَهُ نَظُمْ وَنَثْرٌ . وَذَ كُو أَنَ لَهُ وَلَدًا أَنِي مُضَرَ ، وَلَهُ نَظُمْ وَنَثْرٌ . وَذَ كُو أَنَ لَهُ وَلَدًا أَنْهُمُ ثُمْرُ وَكُنْيَنَهُ أَبُو حَفْمٍ ، أَدِيبٌ فَقِيهٌ فَاصِلُ ، وَلَهُ شَعْرُ مِنْهُ : شَعْرُ مِنْهُ :

سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ وَلَا في الأَّرْض

فِي الْأَرْضِ نِدُّ لَهُ وَأَشْبَا أَحَاطَ بِالْعَالَيِنَ مُقْتَدِراً

أَشْهَدُ أَن لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو

وخَاتُمَ الْمُرْسَلِينَ سَيَّدَنَا

أَخْمَدَ رَبُّ السَّمَاءُ سَمَّاهُ

أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ بِعِنْتَهِ

وَحَصْدَصَ الْحَقُّ مِن مُحَيَّاهُ

وَمَاتَ أَبُو حَفْسٍ هَذَا فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ

وَثَلَاثِينَ وَخَسْمِا ثُمَّةٍ . وَوَجَدْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ الْمُظَفَّرِ مِنَ

النَّصَانِيفِ : كِتَابَ تَهْذِيبِ دِيوَانِ الْأَدَبِ، وَكِتَابَ تَهْذِيبِ

<sup>(</sup>١) هذا محال ، قال صاحب الكشاف ولد سنة ٧٧ ؛ .

إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ ، وَكِنتَابَ ذَ يَلِهِ عَلَى تَتِمَّةِ الْيَتَيِمَةِ لَمْ أَقِفْ عَلَى ٱسْمِهِ ، كِتَابَ دِيوَان شِعْرِهِ نُجَلَّدَتَانِ ، كِتَابَ دِيوَانِ رَسَائِلِهِ ، كِتَابَ مَحَاسِنِ مَنِ ٱسْمُهُ الْحُسَنُ ، كِتَابَ زِيَادَاتِ أُخْبَارِ خُوَارِزْمَ . نَقَلْتُ مِنَ الْكَيْنَابِ الَّذِي وَصَلَ بِهِ تَتَمَّةَ الْيَقَيْمَةِ ، وَذَكَّرَ فيهِ أَشْيَاءَ مَنْ شِعْرُهِ وَرَسَا ثِلْهِ خَتُمَ بِهَا كِتَابَهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ : الْخُسَنُ بْنُ الْمُظَفَّر النَّيْسَابُورِيُّ مُؤَلِّفُ الْكِكْتَابِ: نَيْسَابُورِيُّ الْمَحْتَدِ، خُوَارِزْمِيُّ الْمَوْ لِهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ عَارِفًا بِنَفْسِهِ ، غَيْرٌ مَفْتُونِ بِنَظْمِهِ ۖ وَنُثْرِهِ ، فَإِنَّهُ سَلَكَ طَرِيقَ أَبِي مَنْصُورِ النَّعَالِيِّ \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ فِيمَا أَوْرَدَهُ مِنْ شِعْرِهِ فِي آخِرِ كِنَابِ تَتِمَّةِ الْيَتِيمَةِ ، فَأُورَدَ نُبَذًا مِمًّا يَسْتَحْسِنُ مِنْ كَلَامِهِ ، وَيَسْتَبْدِعُ مِنْ نِظَامِهِ ، فَمِنْ ۚ نَثْرِهِ السَّاذَجِ رُقْعَةٌ ۚ لَهُ :

عَرَّفَ اللهُ الشَّيْخَ الرَّئِيسَ بَرَكَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَوَفَّقَهُ مِنْ طَاعَتِهِ لِلَا العُدْرُ الْوَاقِعُ مِنَ الْعَفْوِ ، وَلَوْلَا الْعُدْرُ الْوَاقِعُ مِنَ الْعَفْوِ ، وَلَوْلَا الْعُدْرُ الْوَاقِعُ مِنَ الْعُفْوِ ، وَلَوْلَا الْعُدْرُ الْوَاقِعُ مِنَ الْوُصُولِ لَقَصَدْتُ مَعْلِسَهُ \_ أَعْلَاهُ اللهُ \_ بِالتَّهْنِئَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَ الْوُصُولِ لَقَصَدْتُ مَعْلِسَهُ \_ أَعْلَاهُ اللهُ \_ بِالتَّهْنِئَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَ الْوُصُولِ لَقَصَدْتُ مَعْلِسَهُ \_ أَعْلَاهُ اللهُ \_ بِالتَّهْنِئَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَ الْوُصُولِ لَقَصَدْتُ مَعْلِسَهُ \_ أَعْلَاهُ اللهُ \_ بِالتَّهْنِئَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَ الْوُصُولِ لَقَصَدُتُ مَعْلِسَهُ \_ أَعْلَاهُ اللهُ \_ بِاللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الْعُلْمُ وَاللّهُ اللهُ مِنْ الْعُلْمُ اللهُ مِنْ الْوَاقِعْ مِنْ الْوَاقِعْ مِنْ الْوَاقِعْ مِنْ الْوَلَامِ لَقَصَدُنْ مَا مِنْ الْمُعْلَامُ اللهُ مِنْ الْوَاقِعْ مِنْ الْوَصُولِ لَقَصَدُنْ مُ اللهُ مِنْ الْمُولِ لَقَصَدُنْ مَا اللهُ الْعَلَامُ اللهُ مَا اللهُ الْمُؤْمِنَ مَا مُنْ الْمُؤْمِ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ مِنْ الْوَصُولِ لَوْ الْمُؤْمِ لَهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَاقِعْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وَقَضَاءَ حَقِّهِ الْعَظِيمِ ، هَذَا \_ أَدَامَ اللهُ تَعْكِينَهُ \_ وَعَهْدِى بِهِ يَمُدُّنِي مِنْ نُجْلَةِ عِيَالِهِ ، وَيَخْصُنِي كُلَّ وَقْتٍ بِأَفْضَالِهِ ، فَلَيْتَ شِعْرِي لِمَ عَدَلَ إِلَى الْفِطَامِ مِنْ ذَلِكَ الْإِنْعَامِ ، فَلَيْتَ شِعْرِي لِمَ عَدَلَ إِلَى الْفِطَامِ مِنْ ذَلِكَ الْإِنْعَامِ ، فَإِنْ كَانَ فِيرَانَ فَلَا تَعْرَى ، وَإِنْ كَانَ فِيرَانَ فَقَدْ جَاءَهُ ذِكْرِي ، وَإِنْ كَانَ فِيرَانَ فَقَدْ بَاءَهُ وَرُورِي ، وَإِنْ كَانَ فِيرَانَ فَقَدْ بَاءَهُ وَرُورِي ، وَإِنْ كَانَ فِيرَانَ فَقَدْ وَالْمِي وَالِيهِ وَاللهِ وَبُوادِيهِ (١) ، حَتَى لَا حُرَّ بِوَادِيهِ (١) الشَّيْخُ يَسْتَرِقُ وَمِنْ نَظْمِهِ وَبُوادِيهِ وَالْمِي وَالِدِيهِ وَالْمِي وَالْمَالُهُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَلَالْمِي وَالْمِي وَالْمُ وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمِي وَلَالِهُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَلِي وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

أَهْلًا بِعِيْشٍ كَانَ جِدٌّ مُوَاتِ (١٣)

أَحْيًا مِنَ اللَّذَاتِ كُلَّ مَوَاتِ (\*) أَعْيًا مِنَ اللَّذَاتِ كُلَّ مَوَاتِ (\*) أَيَّامَ سِرْبُ الْأَنْسِ غَيْرُ مُنَفَّرٍ وَالشَّمْلُ غَيْرُ مُرَوَّع بِشَنَاتِ وَالشَّمْلُ غَيْرُ مُرَوَّع بِشَنَاتِ

 <sup>(</sup>١) بواديه: جم بادئة: وهي فعل الشيء ابتداء ٤ أى بأفضاله التي يسبق إليها
 ويبتدئها . والموائد : جم عائدة : وهي ما يصير إلى الناس من أفضاله

<sup>(</sup>۲) لاحر بوادیه: هذا مثل یضرب: المتفرد فی عصره فی علم أو عمل ه وأصله لاحر بوادی عوف ه وعوف هذا أبو عبد الرحمن بن عوف وكان من أثریاء العرب وكذلك كان عبد الرحمن ابنه ، ومن كونه ذا ثراء یفهم معنی قولهم لاحر بوادی عوف «عبد الحالق »

<sup>(</sup>٣) أى مطاوع وموافق (٤) الموات : الأرض الجدبة التي لاتنبت لندم صلاحها

عَيْشُ تَحْسَرُ اللَّهُ عَنَّا فَا أَ ْبَقِي لَنَا شَيْئًا سِوَى الْحُسَرَاتِ وَلَقَدْ سَقَانِي الدُّهْرُ مَاءً حَيَاتِهِ (١) وَالْآنَ يُسْقِينِي دَمَ الْخَيَّاتِ لَهُ فِي الْأَحْرَادِ مُنيتُ ببُعْدِ مِ كَانُوا عَلَى غِيرَ (٣) الزَّمَان ثِقَاتِي قَدْ زَالَتِ الْبَرَكَاتُ عَنِّي كُأْهَا بزيال " سيِّدِنَا أَبِي الْبَرَكَاتِ رُكُن الْعُلَا وَالْمَجْدِ وَالْكَرَمِ الَّذِي قَدْ فَاتَ فِي الْخَلَبَاتِ( ) أَيَّ فَوَاتِ فَارَقْتُ طَلْعَتَهُ الْمُندَةَ مُكْرَهَا فَبَقِيتُ كَالْمَحْصُور فِي الثَّالْمَاتِ أُصْحِي وَأُمْسِي صَاعِداً زُفَرَانِي عَبراتي

<sup>(</sup>١) تحسر من الحسر بمعنى الكشف : أى تكشف (٢) في الاصل ما حياثه

 <sup>(</sup>٣) غير الزمان : أحداثه المغيرة جم غيرة (١) زيال : مصدر زايله مزايلة
 وزيالا : أى فارقه (٥) الحلبات : جم حابة : الدفعة من الحيل تجتمع السباق

وَأَنْشَدَ فِيهِ لِنَفْسِهِ :

جَبِينُكَ الشَّمْسُ فِي الْأَضْوَاءِ وَالْقَمَرُ

يَمِينُكَ الْبَحْرُ فِي الْإِرْوَاء وَالْمَطَرُ

وَظِلُّكَ الْحُرَّمُ الْمَحْفُوظُ سَاكِنُهُ

وَبَابُكَ الرُّكُنُ لِلْقُصَّادِ (١) وَالْحَجَرُ.

وَسَيَبُكَ الرِّزْقُ مَضْمُونٌ لِكُلِّ فَمَ

وَسَيْفُكَ الْأَجَلُ الْجُارِي بِهِ الْقَدَرُ

أَنْتَ الْهُمَامُ بَلِ الْبَدْرُ النَّهَامُ بَلِ السَّا

سِيْفُ الْخُسَامُ بَلِ الصَّادِمُ الذَّكُّرُ

وَأَنْتَ غَيْثُ الْأَنَامِ الْمُسْتَغَاثُ بِهِ

إِذَا أَغَارَتْ عَلَى أَبْنَائِهَا الْفِيرُ

وَأَنْشَدَ لِنَفْسِهِ :

أَرَيًّا شَمَالٍ أَمْ نُسِيمٌ مِن الصَّبَا

أَ تَانَا طُرُوقًا أَمْ خَيَالٌ لِزَيْنَبَا ١٩

<sup>(</sup>١) الفصاد : الحجاج . والحجر : المراد به الحجر الاسود ، وهو من شعائر الحج وهذا على التشبيه

أَم ِ الطَّالِعُ الْمَسْعُودُ طَالَعَ أَرْضَنَا فَأَطْلَعَ فِيهَا لِلسَّعَادَةِ كَوْكَبَا ؟

قَالَ أَبُو عَلِي ۗ الضَّرِيرُ : رَأَيْتُ ٱبْنَ هُودَارَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ تَحَوَّلْتَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ، فَهَلْ رَأَيْتَ قَرَارًا يَا بْنَ هُودَارَ ؛ قَالَ : فَأَجَا بَنِي :

لَا بَلْ وَجَدْتُ عَذَابًا لَا ٱنْقَطَاعَ لَهُ

مَدَى ٱلَّيَالِي وَرَبًّا غَيْرَ غَفَّارِ

وَمَنْزِلًا مُظْلِمًا فِي قَعْرِ هَاوِيَةٍ (١)

قُرِنْتُ فِيهَا بِكُفَّارٍ وَفُجَّارِ

فَقُلُ لِأَهْلِيَ مُوتُوا مُسْلِمِينَ فَا

لِلْكَافِرِينَ لَدًى الْبَارِي سِوَى النَّارِ

﴿ ١٧ - الْحُسَنُ بْنُ مَيْمُونِ النَّصْرِيُّ \* ﴾

أَحَدُ بَنِي نَصْرِ بْنِ فَعَيْنِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ أَسَدِ بْنِ الحَدِينِ

<sup>(</sup>١) الهاوية : من أسماء جهنم

<sup>(\*)</sup> راجع الفهرست ص ۱۰۸

خُزَ بِمَةَ . رَوَى عَنْهُ ثُمَّدُ بْنُ النَّطَّاحِ ، وَكَانَ أَخْبَارِيًّا عَارِفًا ، وَكَانَ أَخْبَارِيًّا عَارِفًا ، ذَكَرَهُ ثُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ : لَهُ مِنَ الْكُنُبِ عَارِفًا ، ذَكَرَهُ ثُمَّدًهُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ : لَهُ مِنَ الْكُنُبِ عَارِفًا ، كَنْ الْكُنْبِ عَالِبُ الْمَآثِرِ .

## ﴿ ١٨ – الْحُسَنُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي \* ﴾

الحسن بن أبي المعالى

أَبْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبُو عَلِيَّ الْحُلَيْ الْمُعَرُوفُ بِابْنِ الْبَاوَالَانِيِّ النَّحْوِيُّ. وُلِدَ سَنَةً ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَهُوَ الْبَاوَالَانِيِّ النَّحْوِيُّ. وُلِدَ سَنَةً ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَهُو الْبَاوَالَانِيِّ النَّهَ الْفَرَجِ بْنِ الْعَصْرِ ، سَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْفَرَجِ بْنِ الْعَصْرِ ، سَمِعَ مِنْ أَبِي الْفَرَجِ بْنِ الْعَرَبِيَّة عَلَى أَبِي الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيِّ، وَقَرَأَ الْعَرَبِيَّة عَلَى أَبِي الْبَقَاءِ الْعُكْبِرِيِّ، وَقَرَأَ الْعَرَبِيَّة عَلَى أَبِي الْبَقَاءِ الْعُكْبِرِيِّ، وَاللَّغَة عَلَى أَبِي الْمُعَرِّ وَقَرَأَ الْعَرَبِيَّة عَلَى أَبِي الْمُعْوَلِ ، وَقَرَأَ الْكَلَامُ وَالِمُكْمِ وَالِمُكَامِ وَالْمُحْوِنِ ، وَقَرَأَ الْكَلَامُ وَالِمُكَامِ وَالْمُحْوَى عَلَى الْمِعْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فِي عَلَى اللّهُ وَالْمُعْرَادِ وَفِي عِلْمِ النّحُو ، وَأَخَذَ فِقَهُ الْمُغْنَقِيَّةِ عَنْ أَبِي هَا اللّهُ عَنْ أَبِي هَا إِلَيْهِ النّهُ فَي عَلَى النّهُ وَالْعَلَيْةِ عَنْ أَبِي هَا اللّهُ وَالْمَامِ وَقِي عِلْمَ النّحُو ، وَأَخَذَ فِقَهُ الْمُغْنَاقِيَّةِ عَنْ أَبِي هُمْ الْمُعْرِقِ وَفِي عِلْمَ النّحُو ، وأَخَذَ فِقْهُ الْمُغْنَقِيَّة عَنْ أَبِي

قال ابن النجار قدم بغداد في صباه وقرأ النحو على كثيرين وقرأ الكلام والعكمة وبرع في هذه العاوم وصار المشار إليه المعتمد على ما يقوله أو ينقله ، وسعم الحديث منأبى الفرج وانتهت إليه الرياسة في علم النحو والتوحيد ، وكان له همة عالية وحرص شديد على العلم وتحصيل النوائد ، مولده سنة تحال وستين وخسمائة ، ومات يوم السبت الخامس والدشرين من جادى الا ولى سنة سبع وثلاثين وستمائة .

<sup>(</sup>١٠) ترجم له في كـــتاب بغية الوعاة صفحة ٢٣٠ بما يأتي قال :

الْمَحَاسِنِ بُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّامَغَانِيِّ الْمُنَافِيِّ ، ثُمَّ أَنْتَقَلَ إِلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، وَكَانَ ذَا فَهُم ثَاقِبٍ وَذَ كَاء وَرَضِ عَلَى الْعِلْمِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمُحْفُوظِ - وَكَنْبَ وَكِانَ كَثِيرَ الْمُحْفُوظِ - وَكَنْبَ الْمُحْفُوظِ - وَكَنْبَ الْمُحَفُوظِ بِ وَكَانَ كَثِيرَ الْمُحْفُوظِ - وَكَنْبَ الْمُكْثِيرَ بِخَطَّهِ - ذَا وَقَادٍ مَعَ التَّواضُع وَلِينِ الجَانِبِ ، وَكَانَ آخِرَ الْعَهِدُ بِهِ مَنْ النَّوَاضُع وَلِينِ الجَانِبِ ، وَكَانَ آخِرَ الْعَهُد بِهِ . وَكَانَ آخِرَ الْعَهُد بِهِ .

﴿ ١٩ - أَبُو الْمُسْنِ الْبُورَانِيُّ النَّحْوِيُّ \* ﴾

ذَكَرَهُ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي نُحَاةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَوَصَفَهُ أَبُو الْمَسْ البوران بِالتَّدْقِيقِ فِي مَسَائِلِ الْكَنِتَابِ لِسِيبَوَيْهِ ، وَكَانَ مِنْ طَبَقَةِ أَبِي عَلِيِّ الْفَادِسِيِّ .

﴿ ٢٠ – الْخُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ بَطَّوَيْهِ \* ﴾

أَبُو عَبْدِ اللهِ النَّحْوِيُّ لَا أَعْلَمُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا ، وَمِنْ الْحَدالنعوى

نِشْعَرْ هِ

 <sup>(≈)</sup> ترجم له في بنية الوعاة صفحة ٢٣١
 (≈) ترجم له في بنية الوعاة صفحة ٢٣١

وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لُوْ أَقَامُوا فَسَأْمُوا وَقَدْ عَامُوا أَنِّى مَشُوقٌ مُتَمِّم سَرَوْا وَنُجُومُ اللَّيْلِ زُهْرٌ طَوَالِعٌ عَلَى أَبُّهُ فِي اللَّيْلِ لِلنَّاسِ أَنْجُمُ وَأَخْفُوا عَلَى تِلْكَ الْمَطَايَا مُسَيِّرُهُمْ فَنَمُ (١) عَلَيْهِم فِي الظَّالَامِ التَّبَسِّم وَ إِذَا الدُّرُّ زَانَ حُسُنَ وُجُوهٍ كَانَ لِلدُّرِّ حُسُنُ وَجَهْكِ زَيْنَا وَ يُزيدينَ أَطْيُبَ الطِّيبِ طِيباً إِنْ تَعَسِّيهِ أَيْنَ مِثْلُكِ أَيْنَا ١٦ ﴿ ٢١ – الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْن خَالُوَيْهِ \* ﴾ أَبْنِ حَمْدَانَ أَبُو عَبِدُ اللهِ اللَّهَوَيُّ النَّحْوِيُّ مِنْ كَبَار

الحسين بن خالويه

" (۱) فتم عليهم : دل عليهم وإن هذا لمعنى جميل إذ يجمل من ثغرهم ضوءاً يفى. الظلام اذا ابتسموا «عبد الحالق»

<sup>(\*)</sup> ترجم له فى كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان ج أول صفيعة ١٥٧ قال :
أصله من همذان ولكنه دخل بنداد وأدرك جلة العلماء بها وانتقل إلى الشام واستوطن
حلب وصار بها أحد أفراد الدهرف كل قسم من أقسام الأدب ، وكانت إليه الرحلة
من الآفاق ، وآل حمدان يكرمونه ويدرسون عليه ويقتبسون منه ،

أَهْلِ اللّٰهَ وَالْعَرَبِيَّةِ أَصْلُهُ مِنْ هَمْذَانَ ، وَدَخَلَ بَغْدَادَ طَالِبًا لِلْعَلِم سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَا عِائَةٍ ، فَاتِقَ فِيمًا أَكَابِرَ الْعُلَمَاءِ لِلْعِلْمِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَا عِلَيْهِ ، فَاتِقَ فِيمًا أَكَابِرَ الْعُلَمَاءِ وَأَخَذَ عَنْهُمْ ، فَقَرَأً الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبْنِ مُجَاهِدٍ ، وَالنّحْوَ وَأَخَذَ عَنْهُمْ ، فَقَرَأً الْقُرْآنَ عَلَى الْإِمَامِ أَبْنِ مُجَاهِدٍ ، وَالنّحْوَ وَأَنْجَادِي وَأَنْجَادِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وَقَرَأً عَلَى أَبِي سَعِيدٍ السِّبِرَافِيِّ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْمُعَافَا بْنُ زَكَرِيًّا النَّهْرَوَافِيُّ وَآخِرُونَ ، وَانْتَقَلَ إِلَى السَّامِ ثُمَّ إِلَى حَلَبَ فَاسْتَوْطَنَهَا، وَنَقَدَّمَ فِي الْعُلُومِ حَتَّى كَانَ أَحَدَ أَفْرَادِ عَصْرِهِ ، وَكَانَتِ الرِّحَلَةُ إِلَيْهِ مِنَ الْاَفَاقِ ، وَأَخْنَصَّ بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ بْنِ حَدْانَ وَبَنِيهِ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ آلُ حَدَانَ ، وَكَانُوا بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ بْنِ حَدْانَ وَبَنِيهِ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ آلُ حَدَانَ ، وَكَانُوا بِسَيْفِ الدَّوْلَةِ بْنِ حَدْانَ وَبَنِيهِ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ آلُ حَدَانَ ، وَكَانُوا مِينَهُ مَوْنَهُ وَذَاعَ صِينَهُ .

ولابن خالویه المذكور : كتاب ق الا دب سماه كتاب لیس ، وهو یدل علی اطلاع عظیم فأن مبنی الكتاب من أوله إلی آخره علی أنه لیس من كلام السرب كذا ولیس كذا وخالویه بنتج الحاء الموحدة وبعد الالف لام مفترحة وواو منتوحة أیضا وبعدها یاء مثناة من تحتما ساكنة ثم ها. .

وترجم له أيضاً في كنتاب طبقات المفسرين صفحة ٦٤

وَلَهُ مَعَ أَبِي الطَّيِّبِ الْمُتَكَبِّي مُنَاظَرَاتٌ . وَدَخَلَ يَوْماً عَلَى سَيْفِ الدَّوْلَةِ فَامَّا مَثَلَ يَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : أَفْعُدْ وَلَمْ سَيْفِ الدَّوْلَةِ فَامَّا مَثَلَ يَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : أَفْعُدْ وَلَمْ يَقُلُ الْجَلْسِ . قَالَ أَبْنُ خَالُويْهِ : فَعَلِمْتُ بِذَلِكَ أَعْتِلَاقَهُ ١٠ يَقُلُ بَقُلُ الْجَلْسِ . قَالَ أَبْنُ خَالُويْهِ عَلَى أَسْرَادٍ كَلَامِ الْعَرَبِ . « قَلْتُ بِأَهْدَابِ الْأَدَبِ ، وَالطَّلَاعَةُ عَلَى أَسْرَادٍ كَلَامِ الْعَرَبِ . « قَلْتُ فَالَ أَبْنُ خَالُويْهِ هَذَا ، « لِأَنَّهُ أَيْقَالُ لِلْقَائِمِ آفَعُدُ ، وَلِلنَّامِمِ وَالسَّاجِدِ أَجْلِسْ » .

وَقَالَ أَبُو عَمْرٍ وِ الدَّانِيُّ فِي طَبَقَاتِ الْقُرَّاءِ: كَانَ أَبْنُ خَالَوَيهُ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةِ ، حَافِظًا لِلْغَةِ ، بَصِيرًا بِالْقِرَاءَةِ ثِقَةً مَشْهُورًا، رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شَيُوخِنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بَنُ غَلْبُونَ ، وَاكْمِلُ بَنُ سُلَمْانَ وَغَيْرُهُمَا . وَرُوِى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ غَلْبُونَ ، وَاكْمِلُ بَنُ سُلَمْانَ وَغَيْرُهُمَا . وَرُوِى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ غَلْبُونَ ، وَاكْمِلُ بِنُ سُلَمْانَ وَغَيْرُهُمَا . وَرُوِى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ خَالَوَيهِ وَقَالَ لَهُ : أُرِيدُ أَنْ أَتَعَلَمُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى ابْنِ خَالَوَيهِ وَقَالَ لَهُ : أُرِيدُ أَنْ أَنَعَلَمُ مِنَ الْعَرَبِيَةِ مَا أُونِهُ بِهِ لِسَانِي ، فَقَالَ : أَنَا مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً أَتَعلَمُ مَا أُونِهُ بِهِ لِسَانِي .

وَذَكَرَ ٱبْنُ خَالُوَيْهِ فِي أَمَالِيهِ : أَنَّ سَيْفَ الدَّوْلَةِ

<sup>(</sup>١) أي تعلقه

وَقَالَ: حَدَّثَنَا نِفُطُويَهِ عَنْ أَبِي الْجُهْمِ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: فَصْتَ عَلَيْنَا السَّلْطَانُ . فَلْتُ : السَّلْطَانُ يُذَكِّرُ وَيُؤَنَّتُ وَالتَّذَكِيرُ أَعْلَى ، وَمَنْ أَنَّتُهُ ذَهَبَ السَّلْطَانُ يُذَكِّرُ وَيُؤَنَّتُ وَالتَّذَكِيرُ أَعْلَى ، وَمَنْ أَنَّتُهُ ذَهَبَ السَّلْطَانُ يُذَكِّرُ وَيُؤَنَّتُ وَالتَّذَكِيرُ أَعْلَى ، وَمَنْ أَنْتُهُ ذَهَبَ السَّلْطَانُ يُذَكِّرُ وَيُؤَنَّتُ وَالتَّذَكِيرُ أَعْلَى ، وَمَنْ أَنَّهُ فَالَ فِي بِهِ إِلَى الْخُجَّةِ ، وَحُكِمَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ أَنَّهُ قَالَ فِي بِهِ إِلَى الْخُجَّةِ ، وَحُكِمَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ أَنَّهُ قَالَ فِي مَعْنَى فَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَكُلْتُمْ فَرَازِمُوا » مَعْنَى فَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَكُلْتُمْ فَرَازِمُوا » أَي أَفْهُ وَالطَّعَامِ بِاسِمِ اللهِ تَعَالَى .

<sup>(</sup>۱) النئيم الراضع : الذي رضع اللؤم من ثدى أمه يريد بهذا الوصف أنه مؤسس في النؤم ومن يأكل الحلالة من بين أسنانه فقوله الذي يتخلل خبر لقوله النئيم كه والراضع صفة مؤكدة .

وَحَكَىٰ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ الْخُوَادِزْمِيُّ وَهُوَ مِنْ تَلَامِذَتِهِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عِطْرِ مَا يُمعِ فَهُوَ الْمَلَابُ ، وَكُلُّ عِطْرٍ يَا إِسِ فَهُوَ الْكَبَاءُ ، وَكُلُّ عِطْرٍ يُدَقُّ فَهُوَ الْأَلْنَجُوجُ . وَلِابْنِ خَالُوَيْهِ مِنَ النَّصَانيفِ: كِتَابُ أَسْمَاءِ الْأُسَدِ ذَكُرَ لَهُ فيهِ خَمْسَائِةً أَسِم ، وَإِعْرَابَ تَلَاثِينَ سُورَةً ، وَالْبَدِيمُ في الْقَرَاءَاتِ ، وَكِتَابُ أَشْتِقَاق خَالُوَيْهِ ، وَكِتَابُ « لَيْسَ » وهُوَ كِتَابٌ نَفِيسٌ ، وَكِتَابُ الْإِشْتَقَاقِ ، وَكِتَابُ الْجُمَلِ فِي النَّحْوِ ، وَكِتَابُ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْذُودِ ، وَكِيتَابُ الْمُذَكُّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ، وَشَرْحُ مَقْصُورَةِ ٱبْنُ دُرَيْدٍ ، وَكِتَابُ الْأَلِفَاتِ ، وَكِنَابُ الْآلِ، ذَكَرَ فِي أُوَّلِهِ أَنَّ الْآلَ يَنْفَسِمُ إِلَى خَسْةً وَعِشْرِينَ قِسْمًا، وَذَكَرَ فِيهِ الْأَنِّمَةَ الْإِثْنَىٰ عَشَرَ وَمَوَاليِدَهُمْ وَوَفَيَاتِهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ . مَاتَ ٱبْنُ خَالُوَيْهِ فِي حَلَبَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثُلَا ثِمِائَةٍ . وَمِنْ شِعْرِهِ :

أَكْلُودُ طَبَعْي وَلَيْسَ لِى مَالٌ فَكُنْفَ يَبِنْذُلُ مَنْ بِالْقَرْضِ يَحْتَالُ ﴿

فَهَاكَ حَظِّى نُغَذْهُ الْيَوْمَ تَذْكِرَةً إِلَى ٱتِّسَاعِي فَلِي فِي الْغَيْبِ آمَالُ

وَقَالَ :

إِذَا كُمْ يَكُنْ صَدْرُ الْمُجَالِسِ سَيِّدًا فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ صَدَّرَتْهُ الْمُجَالِسُ وَكُمْ قَائِلٍ مَالِى رَأَيْتُكَ رَاجِلًا وَكُمْ قَائِلٍ مَالِى رَأَيْتُكَ رَاجِلًا فَقُلْتُ لَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْكَ فَارِسُ

وَقَالَ :

أَيَا سَائِلِي عَنْ قَدِّ نَحْبُوبِيَ الَّذِي كَالِهِ عَنْ قَدِّ نَحْبُوبِيَ الَّذِي كَالَهُ عَنْ قَدَّ عَجْبُوبِيَ الَّذِي كَالَهُ عَرَامًا كَالِهُ عَلَى الْقَنَا أَبَى فِصَرَ الْأَغْصَالِ ثُمَّ رَأَى الْقَنَا طَوَالًا فَأَضْحَى بَيْنَ ذَاكَ قَوَامًا (۱) طَوَالًا فَأَضْحَى بَيْنَ ذَاكَ قَوَامًا (۱)

## ﴿ ٢٢ - الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كُخَّدِ \* ﴾

الحين بن أحدالكائب

أَبْنِ جَعَفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحُجَّاجِ الْكَاتِبُ الشَّاعِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ شَاعِرْ مُفْلِقُ (١) قَالُوا إِنَّهُ فِي دَرَجَةِ الشَّاعِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ شَاعِرْ مُفْلِقٌ (١)

(١) أفلق الشاعر : أتى بالعجيب

(\*) ترجم له في كتاب وفيات الاعيان جزء أول صفعة ٥٥١ قال :

تولى حسبة بنداد ، وأقام بها مدة ويقال : إنه عزل بأبى سميد الا صطخرى الفقيه الشافعي ، وله في عزله أبيات مشهورة لاحاجة إلى إثباتها ههنا ويقال : إنه في الشعر في درجة امرى والقيس ، وإنه لم يكن بينهما مثلهما لا أن كل واحد منهما مخترع طريقة . ومن جيد شعره هذه الا بات :

یا صاحبی استیقظا من رقدة هذی المجرة والنجوم كأنها وأرى الصبا قد غلست بنسیمها قوما اسقیانی فهوة رومیة صرفا تضیف إذا تسلط حكمها ومن شعره أیضا

تورى على عقل اللبيب الاكيس أنهر تدفق في حديقة نرجس فعلام شرب الراح غير منلس من عهد قيصر دنها لم يمسس موت العقول إلى حياة الانفس

قال قوم لزمت حضرة أحمد قلت ما قال له الذي أحرز المه يسقط الطير حيث يلتقط ال

وتجنبت سائر الرؤساء فى قديمًا قبلى من الشعراء حب ويغشى منازل الكرماء

وهذا البيت الثالث لبشار بن برد وقد ضمنه شعره ، وتوفى بالنيل وحمل إلى بنداد — رحمه الله تمالى — .

والنيل بكسر النون وسكون الياء المثناة من تحتها وبمدها لام وهي بلدة على الفرات بين بنداد والكوفة ، خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم والاصل فيه نهر حفره الحجاج ابن يوسف في هذا المكان ومخرجه من الفرات وسماه باسم نيل مصر وعليه قرى كثيرة . وترجم له أيضا في كتاب روضات الجنات صفحة ٢٤٠

أَنْرِيءَ الْقَيْسِ ، لَمْ يَكُنْ يَيْنَهُمَا مِثْلُهُمَا وَإِنْ كَانَ جُلَّ شِعْرِهِ مُجُونٌ (١) وَسُخُفٌ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْأَدَبِ عَلَى أَنَّهُ نُحَنَّزَعُ طَرِيقَتِهِ فِي الْخُلَاعَةِ وَالْمُجُونِ لَمْ يَسْبِقُهُ لِإِلَيْهَا أَحَدُ ، وَكُمْ يَلْحَقُ شَأُوهُ فِيهَا لَاحِقٌ ، قَدِيرٌ عَلَى مَا يُريدُهُ مِنَ الْمَعَانِي الْغَايَةِ فِي الْمُجُونِ مَمَ عُذُوبَةِ الْأَلْفَاظِ وَسَلَاسَمَا ، وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجِدُّ أَشْيَاءُ حَسَنَةٌ ۖ لَكِنَّهَا قَلَيلَةٌ م وَيَدْخُلُ شِعْرُهُ في عَشْر مُجَلَّدَاتٍ أَكْثَرُهُ هَزْلٌ مَشُوبٌ بِأَلْفَاظِ الْمُكَدِينَ (١) وَالْخُلْدِيِّينَ (") وَالشُّطَّارِ (ا) وَلَكِنَّهُ يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْأَدَبِ عَلَى عِلَّاتِهِ ، وَيَنْفَكُّهُونَ بِثَمَرَاتِهِ ، وَيَسْتُمْلِحُونَ بَنَاتٍ صَدْرِهِ الْمُتَهَمِّتُ كَاتِ ، وَلَا يُسْتَثْقِلُونَ حَرَكَاتِهِنَّ لِخُفْتِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ فِي الْخُفَّةِ غَايَةُ الْغَايَاتِ.

وَإِنِّى لَأَقُولُ كَمَا قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ لَوْلَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ اَبْنِ الْمَهْدِى : إِنَّ جِدَّ الْأَدَبِ جِدِّ وَهَزْلُهُ هَزْلُ ، لَسُنْتُ كِتَا بِى هَذَا عَنْ مِثْلِ هَذَا الْهُجُونِ . وَحَدِيثٍ كُلُّهُ ذُو شُجُونٍ .

<sup>(</sup>١) المجون : ألا يبالى الأنسان ما صنع (٢) المكدى : السائل الملح

<sup>(</sup>٣) يمنى البنداديين (٤) الشطار جم شاطر : وهو من أعيا أهله خبثا

وَلَقَدْ مَدَحَ الْمُلُوكَ وَالْأُمْرَاءَ وَالْوُزَرَاءَ وَالرُّؤَسَاءَ ، فَلَمْ يَعُدُّوهُ شِعْرُهُ فَيْهِمْ مَعَ هَيْبَةِ الْمُقَامِ مِنْ هَزْلٍ وَخَلَاعَةٍ . فَلَمْ يَعُدُّوهُ مَعْ خَلُوهُ مَعْ مَعْ هَيْبَةِ الْمُقَامِ مِنْ هَزْلٍ وَخَلَاعَةٍ . فَلَمْ يَعُدُّوهُ مَعْ مَعْبُولًا مَسَمُوعًا عَلَى الْمُهُرِ وَالسَّعْرِ ، وَكَانَ يَتَحَكَمُ عَلَى الْأَكْبِ وَالرُّؤَسَاء عَالِيَ الْمُهُرِ وَالسِّعْرِ ، وَكَانَ يَتَحَكَمُ عَلَى الْأَكْبِ وَالرُّؤُسَاء عَالِيَ الْمُهُرِ وَالسِّعْرِ ، وَكَانَ يَتَحَكَمُ عَلَى الْأَكْبِ وَالرُّؤُسَاء بَالْمَاعَةِ ، وَلَا يُحْجَبُ عَنِ الْأُمْرَاء وَالْوُزَرَاء مَعَ سَخَافَتِهِ ، يَخَلَعْتِهِ ، وَلَا يُحْجَبُ عَنِ الْأُمْرَاء وَالْوُزَرَاء مَعَ سَخَافَتِهِ ، يَسْتَقْبِلُونَ وَ إِلَّا يُصَلِيقُ وَالْإِكْرَامِ ، وَيُقَا بِلُونَ عَلَى اللهُ يَعْلَى الْمُعَلِيقِ وَالْإِنْعَامِ ، وَنَاهِيكَ (١) بِرَجُلٍ يَصِفْ نَفْسَهُ إِلْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ ، وَنَاهِيكَ (١) بِرَجُلٍ يَصِفْ نَفْسَهُ عِنْلِ قَوْلِهِ : يَصِفْ نَفْسَهُ عَنْلِ قَوْلِهِ :

رَجُلْ يَدِّعِي النُّبُوَّةَ فِي السُّخْ (٢)

غِ وَمَنْ ذَا يَشُكُّ فِي الْأَنْبَاء

جَاءَ بِالْمُعْجِزَاتِ يَدْعُو إِلَيْهَا

فَأَجِيبُوا يَامَعْشَرَ السُّخْفَاء

حَدَثُ (٢) السِّنَّ كُمْ يَزَلُ يَتَكَنَّى

عِلْمَهُ بِالْمَسَائِخِ الْكُبْرَاء

<sup>(</sup>١) ناهيك : كانيك (٢) السخف والسخف والسخفة : رقة النقل

<sup>(</sup>٣) رجل حدث : أى فتى 6 وحدث السن : صغيره

خَاطِرٌ يَصْفَعُ الْفَرَزْدَقَ فِي الشِّعْ رِ وَنَحُوْ يَنِيكُ أُمَّ الْكِسَائِي

غَيْرَ أَنِّي أَصْبَحْتُ أَصْبِعَ فِي الْقَوْ

مِ مِنَ الْبَدُرِ فِي لَيَالِي الشُّنَاء

وَقَوْلُهُ فِي وَصْفِ شِعْرِهِ :

يَا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرٍ و

تَعْرُفُ لِلنَّاسِ مِثْلَ شِعْرَى ؟

شِعْرْ يَفِيضُ الْكَنيفُ مِنْهُ

مِنْ جَانِبَيْ خَاطِرِی وَفِـکُرِی

ر د. و ر منان الْمَعَانِي

مرور فاتة

رَأَيْتَ فِيهِ لَوْ جَدَّ شِعْرِي

كُوَاكِبَ اللَّيْلُ كَيْفَ تَسْرِى ?

هز له وَإِنَّكَا وو در

يَمْشِي بِهِ فِي الْمُعَاشِ أَمْرِي

وَقَالَ :

فَإِنَّ شِعْرِى ظَرِيفٌ مِنْ بَابَةِ (١) الظُّرَفَاءِ أَكَذُ مَعْنَى وَأَشْهَى مِنَ ٱسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ

وَقَالَ :

إِنْ عَابَ ثَعَلْبُ شِعْرِى أَوْ عَابَ خِفَةً رُوحِى خَرِئْتُ فِي بَابِ أَفْعَلْ تُ مِنْ كِتَابِالْفَصِيحِ وَقَالَ فِي الْأَمِيرِ عِزِّ الدَّوْلَةِ بَخْتَيَارَ :

فَدَيْتُ وَجُهُ الْأَمِيرِ مِنْ قَمَرٍ يَجْلُو الْقَذَى نُورُهُ عَنِ الْبَصَرِ

فَدَيْتُ مَنْ وَجَهُهُ يُشَكِّكُني

فِي أَنَّهُ مِنْ سُلَالَةِ (١) الْبَشَرِ

إِنَّ زُلَيْخًا لَوْ أَبْصَرَ تُكَ لَمَا

مَلَّتْ إِلَى الْحَشْرِ لَدَّةَ النَّظَرِ

وَكُمْ تَقِسْ يُوسُفًا إِلَيْكَ كَمَا

نَجُمْ السُّهَى لَا يُقاسُ بِالْقَمَرِ

<sup>(</sup>١) البابة : الناية (٢) السلالة : النسل والولد

وَكَانَ يَاسَيِّدِي قَميضُكُ إِنْ هُرَبْتُ مِنْهَا يَنْقُدُ (١) مِنْ دُبُر بَلْ وَحَيَاتِي لَوْ كُنْتَ يُوسُفَهَا كُمْ تَكُ مِنْ تُهْمَةِ الْعَزَيزِ بَرَى عَالِمٌ بأَنَّكَ لَوْ شَمَمْتَ رَيًّا (٢) نَسيمها وَ أَنْزَلَقْتَ تَتَبُّعُهَا مَا يَنْ تِلْكُ الْبَيُوتِ وَقَدْ عَلِمْنَا بِأَنَّ سَيِّدَنَا الْ بِالْبَظَر (٦) أَمِيرُ عِنْ يَقُولُ وَكُمْ تَكُنْ يِنْكُ تَشْتُكِي أَبَدًا مَا كَانَ مِنْ يُوسُفٍ مِنَ الْحُذَر طَبْعُكُ كَالْمَاء فِي سَهُولَتِهِ لَكِنْ أَبُو الزُّبْرِقَانِ مِنْ حَجَرِ

 <sup>(</sup>١) ينقد : ينشق يشير إلى قوله تمالى : « وإن كان قيصه قد من دبر الخ »
 (٢) الريا : الربح الطيبة (٣) أى طول البظر ، وهو هنة في طرف الفرج

إِنَّ الْمُأُوكَ الشَّبَابَ مَا خُلِقُوا

إِلَّا صِلَابَ الْفِيَاشِ وَالْكُمَرِ

وَقَالَ يَشْكُو سُوءَ حَالِهِ وَبَعَثٌ بِهَا إِلَى ٱبْنِ الْعَمِيدِ :

فِدَاؤُكَ نَفْسُ عَبْدٍ أَنْتَ مَوْلًى

لَهُ يَرْجُوكُ يَاخَيْرُ الْمُوَالِي

حَدِيثِي مُنْذُ عَهْدِكَ بِي طَوِيلٌ

فَهَلُ لُكَ فِي الْأَحَادِيثِ الطُّوالِ ?

فَإِنِّي بَيْنَ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِمٍ \*

َفَّى يُنْهِى <sup>(۱)</sup> إِلَى الْمَلِكِ ٱخْتِلَالِي

فَلَحْمِي لَيْسٌ تَطْبُخُهُ قُدُورِي

وَحُوتِي لَيْسَ تَقْلِيهِ الْمَقَالِي

وَمَائِي قَدْ خَلَتْ مِنْهُ جِبِهَا بِي (٢)

وَخُبْزِي قَدْ خَلَتْ مِنْهُ سِلَالِي

<sup>(</sup>١) ينهى : أنهى الرجل الخير إلى فلان : أبلنه إياه . والامر إلى الحاكم : اعلمه به

<sup>(</sup>٢) جباب : مغردها الجب . البئر والهوة التي لايسرف قرارها

وَكِيسِي الْفَارِغُ الْمَطْرُوحُ خَاْفِي بَعِيدُ الْعَهَدِ بِالْقِطَعِ أَفَكَرُّرُ فِي مُقَامِي وَهُوَ صَعَبْ وَأَصْعَبُ مِنْهُ عَنْ وَطَنِي ٱرْتِحَالِي فَـي مَرَصَانِ مُخْتَافِان حَالِي الْـ عَلَيلَةُ مِنْهُمَا تُعْسَى إِذَا عَالْجَتُ هَذَا جَفَّ كَبْدِي وَإِنْ عَالْجَتُ ذَاكَ رَبَا طحالي وَقَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا : يَاسَيُّدُ النَّاسِ عِشْتُ في نِعْمَ تَأْوِي إِلَيْهَا مَوَابِذُ (١) الْعَجَم الخصام حاضرة بَدِيمَ فِي أَشْهُرُ فِي الْخَافِقَيْنِ (٢) مِنْ عَلَم

 <sup>(</sup>١) موابدالعجم: عظهاؤها وسادتهاالمنارد موبدان (٢) الحافقان المشرق والمغرب م
 وق الاصل « الغيلقين » فأصلحت إلى الحافقين وهما المشرق والمغرب والعلم: الجبل

وَالْخُطُّ خَطِّي كُمَّا يَرَاهُ وَلَا الزُّ

زُهْرَةُ (١) رَيْنَ الْقِرْطَاسِ وَالْقَلَمَ

هَذَا وَنُحْبُرِي حَافٍ بِلَا مَرَقٍ

فَكَيْفَ لَوْ ذُفْتُ لَذَّةَ الدَّسَمِ ؟

مَالِي وَلِلَّحْمِ إِنَّ شَهُوْنَهُ

قَدْ تَرَكَتْنِي كُمَّا عَلَى وَضَم (")

وَمَا كِلْقِي وَانْخَبْرُ بَجْرَحُهُ

بِالْمِلْحِ يَشْكُو مَرَارَةَ اللَّهُمَ

وَقَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ :

خَلِيلِي قَدْ ٱلسَّعَتْ عِنْتَنِي

عَلَيٌّ وَصَاقَتْ بِهَا حِيلَتِي

عَذَرْتُ عِذَارِي فِي شَيْبِهِ

وَمَا لُمْتُ إِذْ شَمَطَتْ (") لِمَّتِي

<sup>(</sup>١) يريد ولا الزهرة كمثله (٢) الوضم : خشبة الجزار يقطع عليها اللحم

<sup>(</sup>٣) شمط اللمة : اختلاط لون شعرها الاسود بالبياض

إِلَى كُمْ يُخَاسِسني (١) دَاعِمًا الما عَاشِماً الصَّفَّا عِيشَتَى وَكُدُّرُ بَعْدَ وَكُنْتُ قَاسَكُتُ فِيَا مَضَى فَقَدْ خَا نَنَى الدِّهْرُ فِي مُسْكَنِّي (٢) إِلَى مُنْزِلِ لَا يُوارِي إِذَا تَرَبَّعْتُ فيهِ مُقِيًّا أَرُوحُ إِلَى حُجْرَةٍ (١) كَقَبْرى وَمَا حَضَرَتْ مَيْتَتَى مَا أَنَّمُ صَدِيقَ بِهِ عَلَى رَغْبَةٍ مِنْـهُ فِي زُوْرَتِي فَرَشْتُ لَهُ فِيهِ بُسْطَ الْحُدِيد ثِ مِنْ بَابِ بَيْتِي إِلَى صُفَّى (١)

 <sup>(</sup>١) أي يأتى بالحــة (٢) المــكة : ما يتبلغ به من الغذاء والشراب
 (٣) وفي اليتيــة « إلى منزل » (٤) الصنة : البهو الذي يسلكه الا نسان إلى داخل الدار

وَمِعْدَنَّهُ فِي خِلَالِ الْكَلَا م تَشْكُو خَوَاهَا (ا) إِلَى مِعْدَتِي وَقَدُ فَتَ فِي عَضُدِي مَا بِهِ وَلَكِنْ بِهِ (٢) غَلَبَتْ عِلَّتِي وَأَغَدُو غَدُوا خَلَيقاً (٢) بأن الله في يزيد به بَوَّامِ ا وَإِنْ أَنَا زَاحَمْتُ حَتَّى أَمُوتَ دَخَلْتُ وَقَدُ زَهقت ْ فَيرُ فَعُنَّى النَّاسُ عِنْمَدَ الْوُصُولِ سَقَطَت عِتَّتي إِلَيْهِمْ وَفَدْ وَإِنْ نَهُضُوا بَعْدُ لِلْإِنْصِرَا فِ أَسْرَءْتُ فِي إِنْوِمْ نَهْضَتَى

<sup>(</sup>١) الحوى : خلو الجوف من الطعام (٢) فى اليتيمة «عليه» (٣) فى الاصل ملياً (٤) أى خصومتى

وَإِنْ قَدَّمُوا خَيْلَهُمْ لِلرُّ كُوب خَرَجْتُ فَقَدَّمْتُ لَى رُكْبِتَى وَفِي جُمَلِ (1) النَّاسِ غِلْمَانُهُمْ وَلَيْسَ سَوَائِي (٦) في وَلَا لَى غُلَامٌ ۖ فَأَدْعُو بِهِ سوّى مَن أَبُوهُ أَخُو عَمْنَى (٦) وَ كُنْتُ مَلِيعًا أَرُوقُ الْعِيو نَ قَبْلًا فَقَدْ قَبُحَتْ خِلْقَتَى وَقَوَّسَنِي الْهُمُّ حَتَّى ٱنْطُوَيْتُ فَصِرْتُ كَأَنِّي أَبُو جَدَّتي وَكَانَ الْمُزَيِّنُ فِيهَا مَضَى تُكُسِّرُ أَمْشَاطَهُ طُرَّتِي (١) وَكُنْتُ بِرَأْسَ كَلَوْنَ الْغُدَافِ (٥) فَقَدْ صِرْتُ أَصْلَعَ مِنْ فَيْشَتِي

(۱) جل الناس: جماعتهم (۲) أى غيرى (۳) بريد نفسه فأن أباه أخوعمته (٤) الطرة: الناصية ، ومقدم الرأس (٥) النداف: غراب كبير ، ويقال هو غراب النيط يكون ضخم الجناحين ميريد شديد السواد وَيَا رُبُّ بَيْضَاء رَوْدِ الشَّبَا(١)

بِ كَانَتْ نَحِنْ إِلَى وَصْلَتِي

فَصَارَتْ تَصُدُّ إِذَا أَبْصَرَتْ

مَشِيبِي وَتَغْضَبُ مِنْ صَلْعَتِي (٢)

عَلَى أَنَّنِي قُلْتُ يَوْمًا لَهَا

وَقَدْ أَمْضَتِ الْعَزْمَ فِي هِجْرَتِي

دَعِي عَنْكِ مَا فَوْقَهُ عِمَّتِي

فَإِنَّ جَمَالِي وَرَا نِكَتَّنِي

هُنَسَالِكَ تَشَيْءٌ يَسُرُّ الْعَيْو

نَ طَوِيلٌ عَرِيضٌ عَلَى دِقَتْبِي

وَقَالَ :

وَيُحَكُمُ لِلْكُولُ أَوْ يَا شُيُوخَ الْ

فِسْقِ أَوْ يَا مَعَاشِرَ الْفَيْنَانِ

(١) رود الشباب : لينته (٢) الصلمة : انحسار الشمر عن مقدم الرأس

إِشْرَبُوهَا خَمْرًاءً مِمَّا أَفْتَنَاهَا آلُ دَيْرِ الْعَاقُولِ (١) لِلْقُرْبَان بِكُوُّوسِ كَأَنَّهَا وَرَقُ النَّهُ سرِينِ فِيهَا شَقَائِقُ النَّعْمَان إِشْرَ بُوهَا وَكُلُّ إِنْمَ عَلَيْكُمْ إِنْ شَرِ نَبُمْ بِالرِّطْلِ فِي مِيزَانِي (١) في لَيَــال لَوَ ٱنَّهَـا دَفَعَتْنِي وَسُطَ ظَهُرِي وَقَعْتُ فِي رَمَضَان وَقَالَ يَسْتُهُدى أَبَا تَغُلِّبَ بْنَ خَمْدَانَ فَرَساً: إِسْمَعِ الْمَدْحَ الَّذِي لَوْ قِيـلَ فِي أَحَدٍ غَيْرِكَ قَالُوا سُرقا جَاءَ يَسْتَهُدِيكَ مُهُواً أَدْهُمَا يَوْ كُبُ الْفَارِسُ مِنْهُ غَسَقًا (٢)

(۱) وكانت في الأصل آل دير الفانون ، والعاقول : دير بين مدائن كسرى والنمانية على بعد خسة عشر فرسخاً من بنداد ، وقال الشاعر :
فيك دير العاقول ضيعت أيا عي بلهو وحث شرب وطرف إلى آخر ما جاء من الشعر في منجم البلدان لياقوت (۲) في الاصل ميزان والكن بأضافتها إلى ياء المشكام يصح المدى ويستقيم (٣) الغسق : الظلام . يريد كأن برك ظلاماً . ومنه من فيه التجريد وهو أحد أنواع البديع «عبد الحالق»

كَالدُّجِي تَبْصِرُ مِنْ غُرَّتِهِ فَوْقَ أَطْبَاق دُجَاهُ فَلَقَا (١) جَلَّ أَنْ يُلْحَقُّ مَعْالُوبًا وَمَنْ طَلَبَ الرِّبِحَ عَلَيْهِ لِحَقَا فَتَرَاهُ وَاقِفًا فِي سَرْجِهِ يَتَلَطَّى مِن ذَكَاهُ قَاقَا فَإِذَا طَابَ بِهِ الْمُشَيُّ مَفَى وَهُوَ كَالرِّ بِحِ يَشُقُّ الطُّرُقَا كَالسَّحَابِ الْجُونُ (٢) إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ يَسْنِي الْأَرْضَ إِلَّا عَرَفَا جَمَعُ الْأَمْرِينَ يَعْدُو الْمُرَطَى (٢) فِي مَدَى السَّبْقِ وَيَمْشِي الْعَنْقَا (١)

<sup>(</sup>۱) الغلق: الصبح (۲) الجون: الا بيض والا سود صد. والاسود المراد هناه
(۳) المرطى: ضرب من العدو (١) العنق: ضرب من السير ومنه:

لا غاق سيرى عنقاً فسيحاً إلى سلمان فنستريحا
« عبد الحالق »

وَٱسْتَدْعَاهُ الْوَزِيرُ لِلْخُرُوجِ مَعَهُ إِلَى الْقِتَالِ فَقَالَ مِنْ قَصِيدَةٍ :

> يَاسَائِلِي عَنْ 'بُكَايَ حِينَ دَأَى دور ...

دُمُوعَ عَيْنِي تُسَايِقُ الْمَطَرَا

ساعةً قِيلَ الْوَزِيرُ مُنْحَدِرْ

أَسْرَعَ دَمْعِي وَفَاضَ مُنْحَدِرًا

وَقُلْتُ يَا نَفْسُ تَصْبِرِينَ وَهَلَ

يَعِيشُ بَعْدَ الْفَرِاقِ مَنْ صَبَرًا ?

شَاوَرْتُهُ وَالْهُـوَى يُغْتَنَّهُ

وَالرَّ أَيْ رَأْيُ الصَّوَابِ قَدْ حَفَرَا

أَهْوَى ٱنْحِدَادِي وَالْخُزْمُ يَكُرُهُهُ

وَتَادِكُ الْخَزْمِ يَرْ كُبُ الْغَرَرَا (''

لِأَ نْنِي عَاقِلْ وَيُعْجِبْنِي

لْزُومُ بَيْتِي وَأَكْرَهُ السَّفْرَا

الْخَيْشُ نِصِفَ النَّهَارِ يُعْجِبُنِي وَالْمَاءُ بِالنَّلْجِ بَارِداً خَصِراً (١) وَالشُّرْبُ فِي رَوْسَنِي (٢) أَقُولُ بِهِ كُنْمَا أَرَى الْمَاءَ منه والقمرا وَلَا أَقُودُ الْخَيْلُ الْعِبْاَقَ يَلِي أَسُوقُ يَيْنَ الْأَزْفَةِ الْبُقَــــرَا مِنْ كُلِّ جَامُوسَةٍ لَعُنْبُلُهَا (٢) رَأْسٌ بِقَــرْنَيْهِ يَفُلُقُ الْحُجَرَا قَدْ نَفَخَ الشَّحْمُ جَوْفَهَا فَغَدَا كَأَنَّهُ بَطَنْ نَاقَةٍ عُشَرًا (١) تَرْ كُفْنُ مِثْلُ الْحُصَاتِ نَافِرَةً وَمَنْ يَرُدُّ الْحُصَانَ إِنْ نَفَرًا ﴿

<sup>(</sup>۱) الحيش الزوم البيت — والحصر: شدة البرودة. يقول يعجبني لزوم البيت وشرب الماء الملبرد بالثلج، ولفظ الماء معطوف على الحيش (۲) الروشي: الكوة وهي الحرق الصغير وأقول به ، يريد لا أرى غيره رأياً (٣) العنبلي : الغليظ منها (١) الناقة العشراء : هي التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر وتجمع على عثار وعشراوات « عبد الحالق »

أَحْسَنُ فِي الْحُرْبِ مِنْ صَفُو فِكُمْ عَدًا قَعُودِي أُصَفَّفُ الطُّررَا هَيْهَاتَ أَنْ أَحْضُرَ الْقِيْالَ وَأَنْ تُرَى بِعَينَيكَ بَل الَّذِي لَا يَزَالُ يُعْجِبُنِي الدّ دَبِيبُ بِاللَّهِ لِي خَارِّهُ عَدْرًا الدُّفُّ عِنْدَ الصَّبَّاحِ دَبْدَبَتِي (١) وَبُوقَ النَّايُ كُلَّمَا زُمَّرًا هَذَا أَعْتَقَادِي وَهَكَذَا أَبَداً أَرَى لِنَفْسِي وَأَنْتَ كَيْفَ تُوَى ﴿ (٦)

وَمِنْ مُقَطَّعَاتِهِ : مَلِكُ ۚ لَوْ كُمْ يَكُنْ مِنْ مُلْكِهِ مَلِكُ ۖ لَوْ كُمْ يَكُنْ مِنْ مُلْكِهِ غَيْرُ دَارٍ وُشَّعَتْ بِالنَّعِ—مِ

<sup>(</sup>۱) الديدية: كل صوت كوقع الحافر على الارض، يريد أن دفه ديديدته
(۲) ومن الطائف التي جاءت في سيرة أبي دلامة وهو من أضراب الحسين
ما روى في معاهد التنصيص أن أبا دلامة جيء به إلى المنصور سكران فحلف
ليخرجنه في بعث حرب مع روح بن عدى بن حاتم المهلى وخرج ،

لَوْ رَمَى شَدَّادُ فِيهِا طَرْفَهُ زَهَّدَتُهُ بَعْدَهَا فِي إِرَمِ (۱) وَقَالَ:

صَنَعْتَ فِي دَارِكَ فُوَّارَةً

أَغْرَفْتَ فِي الْأَرْضِ بِهِمَا الْأَنْجُمَا

خلما التنى الجمان قال لروح: لو أن فرسك تحتى وسلاحك فى يدى لرأيت منى أعظم الاثر فى الفتال فنزل له عن فرسه وسلاحه ، ولما رأى أن ذلك فى يده وأن طمع روح فيه قطع قال له السمع منى وأنشده:

إنى استجرتك أن أقدم فى الـ ـوغى لتطاعن وتنازل وضراب فهب السيوف رأيتها مشهورة فتركتها ومضيت فى الهراب ماذا تقول لمن يجىء ولا يرى إنى درأت الموت بالنشاب

فقال روح: دع عنـك هـذا ولا بد من النزول فلما جاء دوره في البراز أمره بالحروج فقال :

إنى أعوذ بروح أن يقدمنى إن البراز إلى الاقران أعلمه قد حالفتك المنايا إذ صمدت لها إن المهلب حب الموت أورثكم لو أن لى مهجة أخرى لجدت بها فضحك منه روح وأعفاه

إلى النتال فتخزى بى بنو أسد ما ينرق بين الروح والجسد وأصبحت لجميع الحلق بالرصد وما ورثت اختيار الموت عن أحد لكنها خلتت فردا فلم أجد (عبد الحالق)

(١) يريد إرم ذات العاد وقد وصفت في التواريخ بما لا يعقل فأن البنها كما يقولون من ذهب وفضة إلى آخر ما ورد من ذلك في التاريخ بناها شداد بن حاد وقد جاء ذكرها في القرآن في سورة النجر « ألم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها » في حينها ولعلها في العالم كالاهرام مثلا إلى غير ذلك من أساطير المؤرخين وكم لهم من أساطير وقد تكام عنها ابن خلدون في المقدمة بما يشفي النفس فراجعه إن شئت .

فَاضَ عَلَى نَجْمِ السَّهَى مَاؤُهَا فَأَصْبَحَتْ أَرْضُكَ تَسْقِي السَّهَا

وَقَالَ : وَأَسْتَوْفِ عُمْرَ الدَّهْرِ فِي نِعْمَةٍ دُونَ مَدَاهَا مَوْفِفُ الْمُشْرِ مُصْيِبَةُ الْمُاسِدِ فِي مُكْنِهَا مُصْيِبَةُ الْمُاسِدِ فِي مُكْنِهَا مُصْيِبَةُ الْمُاسِدِ فِي مُكْنِهَا

وَقَالَ : هَــذَا حَدِيثَى تَنْمِي عَجَالِبُهُ سَـذَا حَدِيثَى تَنْمِي عَجَالِبُهُ

بَكَثْرُة الْقَالِ فِيهِ وَالْقِيلِ أَغْبَرَ نِي دَفْنُهُ فَشَاعَ كَا أَغْبَرَ نِي دَفْنُهُ فَشَاعَ كَا أَغْبَرَ فَابِيلَ دَفْنُ هَا بِيل

وقَالَ : قَدْ وَقَعَ الصَّلْحُ عَلَى غَلَّتِي وَاقْتَسَمُوهَا كَارَةً كَارَةً كَارَةً

<sup>(</sup>۱) كارة كارة : الكارة مقدار معلوم . يريد بيدرا بيدرا وهو ما تجمع غيه النلال المسمى جرنا

لَا يُفلِسُ الْبَقَّالُ إِلَّا إِذَا تَصَالَحَ السَّنَّوْرُ وَالْفَارَةُ

وَقَالَ :

عَجِبْتُ مِنَ الزَّمَانِ وَأَيُّ ثَنَّيْء

عَجِيبٍ لَا أَرَاهُ مِنَ الزَّمَانِ

يُصَادِرُ فُوتَ جُرْذَانٍ عِجَافٍ

َ فَيَجْعَلُهُ لِأَوْعَالِ سِمَانِ<sup>(۱)</sup>

وَقَالَ :

يًا رَائِعًا فِي دَارِهِ غَادِيًا (")

بِغَيْرِ مَغْنًى وَ بِلَا فَأَرْدَهُ

قَدْ جُنَّ أَصْيَا فُكَ مِنْ جُوعِمٍ

قَاقْرَأُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْمَائِدَهُ

<sup>(</sup>١) جرذان : فتران جم جرذ ، وأوعال : تيوس الجبل ، جم وعل .

<sup>(</sup>٢) ذاهبا جائيا

وَقَالَ :

فَدَيْتُ مَنْ لَقَّبَنِي مِثْلَ مَا

لَقَّبْتُهُ وَالْحِقُّ لَا يُغْضِبُ

إِنْ قُلْتُ يَا عُرْقُوبُ(١) خَادَعْتَنِي

يَقُولُ لُمْ نَفْسَكُ يَا أَشْعَبُ

وَقَالَ :

قَدْ قُلْتُ كُمَّا غَدَا مَدْحِي فَمَا شَكُرُوا

وَرَاحَ ذَمِّي فَمَا بَالْوُا وَلَا شَعَرُ وا(1)

عَلَىَّ نَحْتُ الْقَوَافِي مِنْ مَعَادِبِهَا

وَمَا عَلَى إِذَ كُمْ تَفَهُمَ الْبَقَرُ

وَقَالَ :

الصُّبْحُ مِثْلُ الْبَصِيرِ نُوراً وَاللَّيْلُ فِي صُورَةِ الضَّرو

(۱) عرقوب مضرب المثل في الكذب قال كعب بن زهير : كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ومامواعيدها إلا الا باطيل

وأشعب يضرب به المثل فى الطمع . هم الصبية يوما باللعب به فقال لهم : إن فى خطة كذا عرسا فيه من الطعام ما فيه ، فبادر الصبيان إليه فحدثته نفسه أنه ربما كان قوله صحيحا فتبع الصبيان .

(٢) شعر بالنبيء بالغتج : فطن له

َ فَلَيْتُ شِعْرِى بِأَى رَأْيِ الْجُنْنَارُ أَعْمَى عَلَى بَصِيرِ \*

وَقَالَ :

إِنَّ بَنِي بَرْمَكُ لَوْ شَاهَدُوا

فِعْلَكَ بِالْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ مَا ٱعْتَرَفَ الْفَضْلُ بِيْحْتَى أَبًا

وَلَا أَنْتَمَى بَحْنِيَ إِلَى خَالِدِ

وقَالَ:

مَوْلَایَ یَا مَنْ کُلُّ مَیْ سِوَی

نظيرِهِ فِي الْخُسْنِ مَوْجُودُ

إِنْ كُنْتُ أَذْنَبْتُ بِجَهْلِي فَقَدْ

أَذْنَبَ وَأُسْتَغْفَرَ دَاوُدُ

وَلَطَائِفُ أَبْنِ الْحُجَّاجِ كَثِيرَةٌ ، وَفِياً أَوْرَدْنَاهُ مِنْهَا كَفَايَةٌ . ثُوفِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْهَا كَفَايَةٌ . ثُنُوفِي يَوْمَ النَّلَاثَاء سَابِعَ عَشَرَ جُمَادَى الْآخِرَةِ ، كَفَايَةٌ . وَدُفِنَ فِي بَغْدَادَ عِنْدَ مَشْهَدِ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، وَدُفِنَ فِي بَغْدَادَ عِنْدَ مَشْهَدِ

مُوسَى الْكَاظِمِ بْنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ - رَضِّى اللهُ عَنْهُمَا - ، وَكَانَ أَوْضَى أَللهُ عَنْهُمَا - ، وَكَانَ أَوْضَى أَنْ يُدْفَنَ عِنْدَ دِجْلَيْهِ وَيُكُنْتَبَ عَلَى قَبْرِهِ : « وَكَانَ أَوْضَى أَنْ يُدُفَنَ عِنْدَ دِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ » وَكَانَ مِنْ كَبِادِ شَعَرَاء الشَّيْعَةِ وَقَدْ رُآهُ بَعْضُ أَضْعَابِهِ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ لَهُ : مَا حَالُكَ فَأَنْشَدَ :

أَفْسَدَ سُوء مَذْهَبِي فِي الشَّعْرِ حُسْنَ مَذْهَبِي

كُمْ يَوْضَ مُوْلَاىَ عَلَى سَبِّى لِأَضْعَابِ النَّبِي وَرَثَاهُ النَّرِيفُ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ بِقَصِيدَةٍ ٱدْتَجَـلَهَا حِينَ أَتَاهُ نَمْيُهُ فَقَالَ :

نَعَوْهُ عَلَى صَنَٰ قُلْبِي بِهِ

فَلِلَّهِ مَاذاً نَعَى النَّاعِيَانِ

رَضِيعُ صَفَاء لَهُ شُعْبَةً"

مِنَ الْقَلْبِ مِثْلُ رَصِيْعِ اللَّبَانِ

بَكَيْنُكَ لِلشُرَّدِ السَّارُا ت تَعْبُثُ أَلْفَاظُهَا بِالْمَعَانِي مُوَاسِمُ يَنْهَلُ مِنْهَا الْحَيَا بأَشْهَرَ مِنْ مَطْلَعِ الزِّبْرِقَانِ (١) جَوَائِفُ (٢) تَبْقَى أَخَادِيدُهَا (١) عِمَاقًا وَتَعَفُّو نُدُوبُ (١) الطُّعَان تَبِضُ إِلَى الْيَوْمِ آثَارُهَا بأَحْمَرُ منْ عَائِدِ الطُّعْنِ قَانِي (٥) قَعَاقِمِهِنَّ الْخُتُوفَ تَشَنُّ الْخُتُوفَ إِذَا هُنَّ أَوْعَدْنَ لَا بِالشِّنَانُ (٧) وَمَا كُنْتُ أُحْسَبُ أَنَّ الْمُنُونَ تَفُلُّ مَضَارِبَ ذَاكَ اللَّسَان

<sup>(</sup>۱) الزبرقان: القمر (۲) الجائف: البالغ الجوف. يصف قصائده بأن آثارها أشد وأبق من ندوب الطمان (۳) أخاديد جم أخدود: كالحفرة (٤) ندوب جم ندبة: أثر الجرح (٥) القانى: الشديد الحمرة (٦) جم قعقعة: صوت السلاح (٧) الشنان: جم شن: جلد يابس يضرب عليه للتخويف ويجوز أن يكون أصلها السنان بالسين المهملة

لِسَانٌ هُوَ الْأَزْرَقُ الْقَعْضَبِيُّ (١)

تَعَضْمُضَ فِي رِيقِهِ الْأَفْعُوانِي (٢)

لَهُ شَفَتًا مِبْرَدِ الْهَالِكِيُّ (٢)

أَنْحَى بِجَانِبِهِ غَيْرَ وَانِي

إِذًا لَزُّ إِالْعَرْضِ مِبْرَاتَهُ

تَصَدَّعَ صَدْعَ الرَّدَاءِ الْيَمَانِي

يَرَى الْمَوْتُ أَنْ فَدْ طُوَى مُضْغَةً

وَكُمْ يَطُو إِلَّا غِرَارٌ (') السُّنَانِ

فَأَيْنَ تَسَرُّعُهُ لِلنَّصَالِ

وَهَبَّانُهُ لِلطِّوالِ اللَّدَانِ (٦)

يَشُلُّ الْجُوالِحُ شَلَّ السِّيَاطِ

وَيَنْوِى الْجُوالِخَ لَيَّ الْعِنَانِ

(١) النمضي نسبة إلى قعضب : وهو رجل كان يصنع السنان (٢) الأقعواني

منسوب إلى الافعران: وهو الثعبان فهو صفة لريق « عبد الحالق » (٣) الهالكي : الحداد أو الصيقل لان أول من عمل الحديد الهالك بن أسد فهذا

(۴) الهاري ، الحداد او الصيف دن اون من عن الحديد الهامي إن السه عبد الحالق » «عبد الحالق »

(١) لز : ألمنى ، والعرض : الجبل أو سفحه (٥) الغرار : حد السهم والسيف
 والرميم (٦) أى الرماح . واللدان جم لدن

فَارِنْ شَاءً كَانَ حِرَانُ الْجِبَاحِ

وَ إِنْ شَاءَ كَانَ جِمَاحَ الْحُرَانِ

يَهَابُ الشُّجَاعُ عَذَامِيرَهُ (١)

عَلَى الْبُعْدِ مِنْهُ مَهَابَ الْجُبَانِ

وَتَعَنُّو الْمُلُوكُ لَهُ خِيفَةً

إِذَا رَاعَ قَبْلَ اللَّظَيِ بِالدُّخَانِ

وَكُمْ صَاحِبٍ كَمَنَاطِ الْفُؤَادِ

عَنَانِيَ مِن ۚ يَوْمِهِ مَا عَنَانِي

قَدِ ٱ نَّنَزَعَتْ مِنْ يَدَىًّ الْمَنُونُ

وَكُمْ يُغْنِ صَمَّى عَلَيْهِ بَنَانِي

فَزَالَ إِذِيَالَ الشَّبَّابِ الرَّطيبِ

وَخَانَكَ يَوْمَ لِقَاء إِلْغُوَانِي

لِيَبْكُ الزَّمَانُ طَوِيلًا عَلَيْكَ

فَقَدُ كُنْتَ خِفَّةً رُوحِ الزَّمَانِ

<sup>(</sup>١) أى صياحه وغضبه ، جم غذمرة

## ﴿ ٢٣ - الْخُسَيْنُ بْنُ الْخُسَنِ بْنِ وَاسَانَ \* ﴾

الحسين بن الحسن الواساني أَنْ مُحَدَّدٍ أَبُو الْقَاسِمِ الْوَاسَانِيُّ الدَّ مَشْقِیُّ اَنُوفِیَ سَنَهَ أَرْبَعِ وَبَسِّمْنِ وَثَلَاثِهَائَةٍ ، شَاعِرْ مُجِيدٌ بَرَعَ وَبَرَّزَ (ا) فِي الْهِجَاء، وَلَهُ فِيهِ نَفَسُ طَوِيلٌ ، فَهُوَ فِي عَصْرِهِ كَابْنِ الرُّومِيِّ الْهِجَاء، وَلَهُ أَهَاجٍ كَثِيرةٌ فِي اَبْنِ الْقَزَّالِ لِعَدَاوَةٍ فِي زَمَانِهِ ، وَلَهُ أَهَاجٍ كَثِيرةٌ فِي اَبْنِ الْقَزَّالِ لِعَدَاوَةٍ فِي زَمَانِهِ ، وَلَهُ أَهَاجٍ كَثِيرةٌ فِي اَبْنِ الْقَزَّالِ لِعَدَاوَةٍ نَقَ رَمَانِهِ ، وَلَهُ أَهَاجٍ كَثِيرةٌ فِي النَّونِيَّةُ النَّوالِيَّ عَنْ مَا أَضَلَتْ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ هِاوُهُ لَهُ سَبَبًا لِعَزْلِ الْوَاسَانِيِّ عَنْ مَمْلِهِ . وَمِنْ أَجْوَدِ شِعْرِهِ قَصِيدَتُهُ النَّونِيَّةُ النَّونِيَّةُ النَّي وَصَفَ بِهَا دَعُودً شَعْرِهِ قَصِيدَتُهُ النَّونِيَّةُ النَّتِي وَصَفَ بِهَا دَعُودً شَعْرِهِ قَصِيدَتُهُ النَّونِيَّةُ النَّهِ فَيَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْحُودِ الْعُولَةُ اللَّهُ اللَّ

مَنْ لِعَيْنٍ تَجُودُ بِالْهُمَاكَانِ وَلِقَلْبٍ مُدَلَّهٍ حَبْرَانِ \* وَلِقَلْبٍ مُدَلَّهٍ حَبْرَانِ \* يَا خَلِيلَى أَفْصِرًا عَنْ مَلَامِي وَأَرْتِيَا لِي مِنْ نَكَبْنَى وَأَرْجَمَانِي وَأَرْجَمَانِي

<sup>(</sup>١) برز: فاق غيره

<sup>(\*)</sup> لم نعثر على من ترجم له سوى يأفوت

وَمَتَى مَا ذَكَرْتُ دَعُونَ أَبْنَا

ء الْبَغَايَا وَالْعَاهِرَاتِ الزُّوانِي

فَأَنْتِفًا لَلِيتِي وَجُزًّا سِبَالِي(١)

وَ بِنَعْلِي الْكَتْبِيفِ فَٱسْتَقْبِلَانِي

مَا الَّذِي سَافَنِي كِينِي (٢) إِلَى حَدّ

فِي وَمَا غَالَنِي وَمَاذَا دَهَانِي ؟

مَنْ عَذِيرِي مِنْ دَعْوَةٍ أَوْهَنَتْ عَظْ

ـمِي وَهَدَّتْ بِوَقَعْمِا أَرْكَانِي ?

كُنْتُ فِي مَنْظُرٍ وَمُسْتَمَعٍ مِنْ

مَمَا وَمَنْ ذَا يَنْجُو مِنَ الْحِدْثَانِ<sup>(٣)</sup> ?

فَتَرَتْ فِطْنَتِي وَهِبْتُ عَلَى نَفْ

سِي بَلاءً مَا كَانَ فِي حِسْبَانِي

كَانَ عَيْشِي صَافٍ (١) فَكَدَّرَهُ أَهْ

لُ صَفَائِي بَنُو أَبِي صَفُوانِ

<sup>(</sup>١) سبالي : ما على الشارب من الشعر أو طرفه أو مجتمع الشاربين

<sup>(</sup>٢) الحين : الهلاك (٣) الحدثان : نوائب الدهر (٤) صاف اسم كان وعيش خبرها ، ولا غرابة في كون الأسم نكرة والخبر معرفة ، لا نه جائن في النواسخ خاصة ، وبنو بدل من أهل . «عبد الحالق»

فَارْثُوا لِي مَعَاشِرَ النَّاسِ مِنْ ضُ رِّى وَمِنْ طُولِ مِحْنَتِي وَٱمْنِحَانِي ضُرِبَ الْبُوقُ فِي دِمَشْقَ وَنَادَوْا ا لُبُلُدَان لِشَقَائِي فِي سَائِرِ بِالْخَيْلِ وَالرَّجْ النَّفيرَ النَّفيرَ لِي إِلَى قَفْرِ ذَا الْفُتَى الْوَاسَانِي جَعُوا لِي الْجُمُوعَ مِنْ جِيلِ جِيلًا وَفَرْغَانَةٍ وَمِنْ وَمِنَ الرُّومِ وَالصَّقَالِبِ وَالنَّرْ وَ الْيُونَانِ ال و رَبَعْض الْبُلْغَار الهيند والأعاجم والبر وَالْبَلْقَان بَر وَالْكَيْلَجُوج (١) كُمْ يُحَاشُوا مِنْ عَدَدْتُ مِنَ الْآ فَاقٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا نَصْرَانِي

<sup>(</sup>١) الكيلجوج : أهل العراق

وَالْبُوَادِي مِنَ الْحِجَاذِ إِلَى نَجْ له معَدِّیّا مع الْقَحْطَاني كُلُّ شَكْلِ مَا يَنْ حُدْبِ وَحُولٍ وَأَصَمِّ وَالْعَنِّي وَشَيُوخِ فَبِّ (١) الْبُطُونِ وَشُبًّا نِ رِحَابِ الْأَشْدَاقِ وَالْمُضْرَانِ (") كُلِّ ذِي مِعْدَةٍ تُقَعَقِمُ جُوعاً وَهُو شَاكِي السَّلَاحِ (١) بِالْأَسْنَانِ كُلِّ ذِي أَسْمِ مُسْنَغُرَبٍ أَعْجَبِيّ مَنْعَتْ صَرْفَ إِسْمِهِ عِلْنَان كَمْرُنْدِ وَطُغْتُكِينَ وَطَرْخَا نَ وَكَشِرَى وَخُرَّمٍ وَطَغَانِي وَخُمَادٍ ( ) وَزَيْرَكُ و خُوْنَدٍ وَتَمْيِشٍ وَطَشَلْمَ

 <sup>(</sup>۱) قب البطون: ضامر وها (۲) جم مصیر وهی المعی (۳) شاکی السلاح: تایم
 السلاح (٤) برید: خار تکین

وطراد وَجَهْبَلِ وَزِيَادٍ وعامر وَشِهَابِ جعوا بغير عقول وَاذِعَاتٍ عَنَّى وَلَا هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَعْشَرِ جَمُّوا الْخَيْ لَ وَسَارُوا بِالرَّجِل رَحَلُوا مِنْ بَيُونِهِمْ لَيْلَةَ الْمَرْ فَع (٢) مِنْ أَجْلِ أَكُلَةٍ عَجَّان بَارِدُ وَحِرْضٌ عَلَى الْأَ كُلِ فُوَيْلِي مِنْ لَسْتُ أَنْسَى مُصِيبَتِي يَوْمَ جَاءُو نِي وَقَدُ صَاقَ عَنْهُمْ لَيْلَةُ الْخِمِيسِ عَلَيْنَا في خَمِيسِ (٢) مِلْءِ الرُّبَا وَالْمُغَانِي

<sup>(</sup>۱) غمر جمع غمر: وهو سهيء الرأى والتدبير (۲) المرقع: أيام بملومة تكوق قبل الصوم عند النصارى والجمع مرافع (۳) خميس : جيش جرار

مُنَوَالٍ كَالسَّيْلِ لَا يَلْتَقِى مِنْ لهُ لِفَرْطِ ٱنْتِشَارِهِ الطَّرَفَانِ أَشْرَفُوا بِي عَلَى ذُرُوعٍ وَأَحْطَا ب وَبَيْتٍ لَبُنَ قَارِسِ (١) وَخُبْرُ طُرِيٍّ وَقُدُورٍ تَغْلِي عَلَى الدَّارِكَانِ (٢) منَ الْجِرَاء وَمَعْلُو فِ دَجَاجِ وَفَأَئَق وَشَرَابِ أَلَدٌ مِنْ زُوْرَةِ الْمَعْ الصدود والهجران شُوق بَعْدَ يُخْجِلُ الْوَرْدُ فِي الرَّوَائِعِ وَالطَّعْدِ النّعمَان م وَيَحْرِي شَقَائِقَ أَذْكُرُ تَنِي جُيُوشُهُمْ يَوْمُ جَاءُو في بيوم الكِلَابِ وَالرَّحْرَحَانُ (1)

<sup>(</sup>١) قارس : بارد (٢) الداركان : نوع من الحطب

<sup>(</sup>٣) يومان من أيام الحرب عند العرب

يَقَدُمُ الْقُومَ أَرْحَيْ هَرِيتُ الشَّ شِدْقِ رَحْبُ الْمِي طَوِيلُ اللِّسَانِ هُوَ نِمْسُ الدَّجَاجِ وَالْبَطِّ وَالْوَزْ النِّعَاج ز وَذِئْبُ بسوَادٍ مِنْ عَظْمِهِ طَبَّقَ الْأَرْ ضَ وَخَيْلِ يَهُوينَ كَالْظُلْمَانِ (") وَأَبُو الْقَاسِمِ الْكَبِيرُ عَلَى طِرْ فِ كُمَيْتِ أَفَّ كَالسِّرْحَانِ (٢) وَأَخُوهُ الصَّغَيرُ يَعْتَرَضُ الْخَيْ لَ عَلَى قَارِحِ عَرِيضِ اللَّبَانِ ('' وَهُمَا يَهُويَانِ بِالسَّاقِ وَالرِّجْ لِ إِلَى مَا يَسُوثِنِي مُسْرِعَان وَالسَّرِيُّ الَّذِي سَرَى فِي جُيُوشٍ أَصْعَفَتْنِي وَقَصَّرَتْ مِنْ عِنَانِي

<sup>(</sup>١) أرحب قبيلة من همدان ومنه النجائب الأرحبيات. هريت الشدق: واسعه

<sup>(</sup>٢) الظلمان جمع ظليم : وهو ذكر النمام (٣) السرحان : الذئب

<sup>(</sup>٤) اللبان من الغرس : ماجرى عليه اللب من الصدر

بِفُمْ وَاسِعِ وَشِدْقٍ رَحِيبٍ وَبِكُفٌّ تَجُولُ كَالصَّوْكَان وَأَخُوهُ الْفَضْلُ الَّذِي بَانَ لِلْعَا شفًا النَّقْصَان لم من فضله وَالشَّمُولَى خَلْقَهُ خَلْقٌ خَلَّقٌ خَمَّا لِ عَريض الْأَكْتَافِ عَبْلِ الْجُرَان (١) لَسْتُ أَنْسَاهُ جَاثِياً (٢) جَاحِظَ الْه مَيْن عَبُوساً في صُورَةِ الْفَضْبَان كَالْعُقَابِ الْغَرْثَانِ (٣) يَقْتَنِصُ اللَّهِ مَ وَيَهُوى إِلَى طُيُورِ الْجُوَان وَالْأَدِيبُ الَّذِي بِهِ كُنْتُ أَعْنَـٰدُ لُهُ غَزَانِيَ فِي الْجَانِ فِيمَنْ غَزَانِي وَ كَذَا الْكَاتِبُ الَّذِي كَانَ جَارِي وَصَدِيقِ وَمُشْنَكَى أَحْزَاني

<sup>(</sup>۱) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره (۲) أى جالساً على ركبتيه أو على أطراف أصابعه (۳) النرثان: الجائم

وَصَدِيقُ الْأَشْرَافِ أَخْنَى عَلَى خَدْ ـرى وَأَ فْنَى بِالْـكَرْعِ مَافى دِنَانِي كُلًّا شَقَّقَ الْفَرَادِيجَ شَقَّقَ ـتُ لِغَيْظِي مِنْ فِعْلِهِ قُمْصَاني وَهُوَ فِي أَمْرِهِ مُجِرٌ () رَخِي الْبَ ال كُمْ يَعْنِهِ الَّذِي فَدْ عَنَانِي مُجْرَهِدُ (٢) كَالسُّوسِ في الصُّوفِ في الصَّـ مِيْفِ بِقُلْبِ خَالٍ مِنَ الْإِيمَانِ قَلْتُ قُلْ لِي يَابِنَ الْمُبَشِّر مَا شَأْ نُكَ مِنْ بَيْنِ مَنْ غَزَانِي وَشَانِي ? لَيْسَ هَذَا مِنْ شَهُوَةً إلاَّ كُلُّ هَذَا مِنْ طَرِيق الْبَغْضَاء وَالشَّنَّانَ قُلْتُ لِلْفُيَالَسُوفِ لَمَّا غَدًا فِي الْـ أَ كُل أُعِنَّى فَتَى أَبِي عَدْنَان

 <sup>(</sup>۱) من أجر البعير إذا فاضت الجرة على فه وابتلعها ثانيها أو من أجره
 رسنه تركه يغمل مايشاء (۲) مجرهد : مسرع في سيره.

وَ ٱسْتَحَتَّ الْكُؤُوسَ صِرْفًا بِلَامَزْ وَلاة (١) كَالْهَاجُ الظَّانَ لَيْتُ شِعْرِى أَذَاكَ مِنْ طِلِّ بُقْرًا طَ تَعَلَّمْنَهُ وَسَمَع الْكِيَانِ ( (1) وَيَهَذَا تُزْدَادُ بِالْعَاكِمِ الْجِلْ مِيِّ عِلْمًا وَالْعَاكُمُ الْأُوحَانِي أُمَّ لَا تَنْسَ مَا لَقيتُ وَمَا سِمْ ـتُ هَوَانًا (٣) منَ عَسْكُر الْفُرْغَانِ أَعْبَيُّ اللِّسَانِ أَفْصَحُ مِنْ قُ سِ إِذَا مَا أُنتَشَى وَمَنْ سَحْبَان قَالَ : قُمْ فَأَتِنَا بِخُبْزٍ وَلَهُمْ وَنَبِيدٍ مُعْتَقِ وَغُلَامٍ مُهُفَّهُ حَسَنِ الْوَجْ هِ يُحَاكِي جَمَالُهُ غُصَنَ بَان

 <sup>(</sup>١) أى متنالية متوالية (٢) اسم كتاب لأرسطاطاليس
 (٣) پياس بالا صل فجملتها سمت هواناً بدل شمت من سام إذا بنيت للمجهول
 كرت السين
 عبد الحالق »

كُمْ تُو كُلْ فَرْغَانُ إِلَّا بِتَفْرِيد غ دِنَانِي وَصَبُّهَا فِي الْقَنَانِي (١) إِنَّ مِنْ أَعْظُمَ الْمَصَائِبِ يَا قُوْ مُ بَلَائِي بِذَلِكَ الطِّرْمِذَانِ (") رَجُلُ كَالْفَنيقِ فَدُمْ (١) بَلَا لُبُ بِ طُويلٌ فِي صُورَة الشَّيْطَان بقفًا كَاخُـدِيدِ يَصْمُدُ لِلصَّفْ ع وَرَأْسِ أَصَمَّ كَالسُّنْدَانِ (١) وَاسِعُ الْحُلْقِ نَاقِصُ الْخُلْقِ وَالدِّيد نِ غَلَيظُ الْقَذَالَ كَالْفِلْتَان (") يَبِلُعُ الْمُطْجِنَاتِ (٦) بَلْعاً بِلَا مَضَـ مِ وَيَحْنُو النَّبِيدَ كَالْعَطْشَان

<sup>(</sup>۱) القنانى: جمع قنينة ، وهي إنا ، من زجاج الشراب (۲) الطرمذان: المفاخر النفاخ — طرمذ: على قلان صلف (۳) الغنيق: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب ، والفدم: الفي الفليل الفهم (١) السندان: آلة الحداد التي يطرق عليها حديده (٥) الفدال: جاع مؤخر الرأس ، والفلة ف من الحيال: السريع (٦) المطجنات: المقلوات و الطواجن

وَأَتَوْنِي بِزَامِرٍ زَمْرُهُ بَحْ

كى ضُرَاطً الْعَبِيدِ وَالرُّعْيَانِ

وَمُغَنَّ غِنَا أُوهُ يُجِشِي ﴿ النَّفَ

سَ وَيَأْتِي بِالْقَءْ وَالْغَثَيَانِ

قَصَدَتْ هَمَدُهِ الطَّوَائِفُ خَمَرَا

يَا ٱنْتِسَلَاءٌ وَنَكُنَّبُهُ لِامْتِحَانِي

قُلْتُ مَا شَأْنُكُمْ فَقَالُوا أَغِيْنَا

مَا طَعِينًا الطَّعَامَ مُنكِذُ تَمَانِ

وَأَنَاخُوا بِنَا فَيَالَكَ مِنْ يَوْ

م عصيب مِنْ حَادِثَاتِ الزَّمَانِ

نَزَ لُوا سَاحَتِي وَأُطْلِقَتِ الْخَيْثِ

لُ يِزَدْعِ الْخُقُولِ وَالْبُسْتَانِ

أَفْقُرُ وِنِي وَغَادَرُونِي بِلَا دَا

رٍ وَلَا صَيْعَةٍ وَلَا صِيوانِ

أَذْهَشُونِي وَحَيْرُونِي وَقَدْ صِرْ تُ ذَهُولًا أَهِيمُ كَاللَّكُرُانِ أَسْمَ اللَّفْظَ كَالطَّنينِ فَهُمْ أَلْ غَاظُهُمْ مَا لَمُمَا لَدَيُّ مَعَــاني تَرَكُونِي يَا قَوْمُ أَجْرَدَ مِنْ فَرْ خ وأَعْرَى ظَهْراً منَ أَكَالُوا لِي مِنَ الْجُرَادِقِ (١) أَلْفَيْتُ نِ بِدِبْسِ (٢) يَسيلُ كَالْقَطَرَان أَكُوا لِي مَا حَوْلَهَا ثُمَّ مَالُوا كَذِئَابِ إِلَى سَمِيدِ أَكُوا لِي مِنْ الْجِدَاءِ ثَلَا ثِيب وَالزُّعْفُرَان نَ وَسَبْعًا بِالْخُلِّ أَكُلُوا ضِعْفَهُ \_\_\_ا شَوَاءٌ وَضَعِفْيُــ مِهَا طَبِيخًا مِنْ سَائِرِ الْأَلْوَان

<sup>(</sup>١) الجرادق : الرغفان ، جمع جردق وهو الرغيف معرب كرده بالغارسية ... ...

<sup>(</sup>٢) الدبس: عسل يتخذ من العنب والتمر

أَكُلُوا لِي تَبَالُةً (١) تَبَّلَتْ عَقْد لِي بِعَشْرِ مِنَ الدَّجَاجِ سِمَانِ أَ كُانُوا لِي مُضِيرَةٌ (٢) صَاعَفَتْ ضُرْ والخنكان رى برُوس الجُـدَاء أَكُمُوالِي كِشْكَيَّةً (" كَشْكَشَتْ قَلْه يي وَهَاجَتْ بِفَقَدِهَا أَشْجَانِي أَ كُلُوا لِي سَبْعِينَ حُوثًا مِنَ النَّهِ ـر طَريًّا مِنْ أَعْظُم أَ كُلُوا لِي عِدْلًا مِنَ الْمَالِحِ الْمَقْدُ مَاوِّ مُلْقًى فِي الْخُلِّ وَالْأَدْنَان أَ كُلُوا لِي مِنَ الْقُرِيشَاءِ ('' وَالْبَرْ نِيٌّ وَٱلْمَعْقَلِيِّ (٥) وَالصَّرْفَان (٨)

<sup>(</sup>۱) تبالة : طعام مصنوع بالنابل ، وهو ما يطيب به الغذا، من الا شياء اليابسة كالظلل والكون (۲) مضيرة : مريقة تطبخ باللبن المضير « الحامض » وبروس الخ : أى رءوس (٣) كشكية : طعاماً من الكنك : وهو ماء الشمير يعجن باللبن (١) جبن يتميز من الحليب فتملح ، والبرنى بغتج الباء ثمر معرب برنيك (١) خبن يتميز من الحليب فتملح ، والبرنى بغتج الباء ثمر معرب برنيك (٥) في ظنى أن المعقلي الثمر المحتفظ به (٦) الصرفان : التمر الجاف

أَلْفَ عِدْلِ سِوَى الْمُصَغِّر وَالْبُرْ وَاللَّوْ لُوْيِّ والصيَّحَاني أَ كُلُوا لِي منَ الْكُوَامِخِ وَالْجُوْ وَالْأَجْبَان معاً وَالْخِلَاط الْبِيضِ وَالْمُخَلِّلِ مَا تَعْـ حِزُ عَنْ جَمْعِـهِ قُرَى حَوْرَان فَتَتُوا لِي مِنَ السَّفَرُ جَلَ وَالتَّفْ فَاحِ وَالرَّا ذِقُّ وَالرُّمَّانِ وَالرَّيَاحِينَ مَا رَهَنْتُ عَلَيْسِهِ بُجَّتِي عِنْدَ أَجْمَدُ الْفَاكَهَانِي أَذْ بَلُوا لِي مِنَ الْبَنَفْسَجِ وَالنَّرْ جِس مَا لَيْسَ مِثْلُهُ فِي الْجِنْانِ ذَبِحُوا لِي بِالرَّغُم يَامَعُشَرَ النَّا

سِ ثَمَانِينَ رَأْسَ مَعْذٍ وَضَانِ

مَا كَفَاثُمْ تَذْبِيحُهُمْ غَنُمُ الْقَرْ ية حَتَّى أَتُوا عَلَى الثَّيرَان أَ كُلُوا كُلُّ مَا حَوَيَّهُ يَمِيني وَشَمَالِي وَمَا حَوَى ثُمَّ قَالُوا هَلُمٌّ شَيْئًا فَنَادَيْـ ـتُ نُعَلَامِي ثُمْ وَيْكَ فَاخْبَأُ حِصَاتَى كَمْ تَدَعْ لَى بُعَالُولُنكُمْ يَا بَنِي الْبُطْ ـر سِوَاهُ وَذَا شُعلُوبِ (١) يَمَاني فَمَّا لُوا (٢) عَلَى شَمًّا وَلَعْنًا وَٱسْتَبَاحُوا عِرْضِي بَكُلِّ لِسَان مُعَ جَاءَ المعقَبُونَ (r) مِنَ السَّا سَةِ وَالشَّاكِرِيِّ وَالْعَبْدُانِ فَرَأَ يْتُ الصِّرَاعَ وَالدَّفْعَ وَاللَّفْءَ مَ وَخَرْمَ الْأُنُوفِ وَالْآذَان

<sup>(</sup>۱) برید السیف (۲) أی تمالئوا واجتمعوا (۳) المعقبون جم معقبہ یقصد من جاء بعدهم للا کل من أتباعهم

ثُمَّ لَمَّا أَنُوا عَلَى كُلِّ شَيْء خَتَّمُوا مِحْنَتِي بِكُسْرِ الْأُوَانِي أُمَّ قَامُوا مِثْلَ الْبُزَاةِ إِلَى الْعُصْد فُور وَالْعُصِفُرِيِّ وَالزِّرْبِطَانِ (١)\* فَرَأَ يِتُ الطُّيُورَ بَعْضًا عَلَى بَعْثُ فِي وَبَعْضًا مُلْقًى عَلَى الْأَغْصَانِ أَكُلُوا مَا ذَكَرْتُ ثُمَّ أَرَاقُوا يًا صِحَابِي كُرُّا (٢) مِنَ وَمِنَ الْمَحْلَبِ الْمُعَالَبِ بالْبَا ن وَمَاءِ الْـكَافُودِ سَبْعُ بَرَانِي شَرِبُوا لِي عِشْرِينَ ظَرَّفًا مِنَ الرَّا حِ لَذِيذِ الْمُذَاقِ أَحْمَرَ قَانِي فَأَقَامُوا سُوَّا رُوهِ وَالْمُكَارُو (٢) نَ إِلَى أَنْ سَمِعْتُ صَوْتَ الْأَذَان

 <sup>(</sup>١) أنواع طيور (٢) الكر: ستة أحمال حمار ، وهو ستون تغيزاً أو أربعون.
 إردبا. والاشنان: الحرض وهو جلاء منق (٣) المكارون: المستأجرون

يَجْمَعُونَ الْأَحْطَابَ مِنْ حَيْثُ وَافَوْ

هَا فَالظُّهْرِ صَاعَ لِي غَيْضَتَانِ (١)

وَمِنْهُمَا :

قَطَعُوا اللَّوْزَ وَالسَّفَرْجَلَ أَحْطَا

بًا وَمَالُوا بِهَا عَلَى غِلْمَانِي

وَالنَّوَاطِيرَ (٢) مَدَّدُوا وَعَلَوْ هُمْ

حَنَقاً بِالْعِصِيِّ وَالْقُضْبَانِ

طَالَبُونِي « بِالشَّيءِ » فِي آخِرِ اللَّهِـْ

لِ وَجَمْعِ النِّسَاءِ وَالْمُرْدَانِ

قَمْ فَأَسْرِعْ فَبَعْضُنَا يَطْلُبُ الْمُرْ

دَ وَبَعْضُ مُسْتَهِرٌ بِالْفُوَانِي

فَتُوَ هُمْنُهُ مِزَاحًا كَفِيدُوا

ْقُلْتُ هَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْهَذَيَانِ

 <sup>(</sup>١) مثنى فيضة : وهي الاجمة ومجتمع الشجر في مغيض ما،
 (٢) النواطير : جمع ناطور : حافظ الكرم والنخل

يَبْقَي عَلَى أَرَامِلَ خَمْرًا بَذْلِمْنَ يًا سِوَى لَوْ سَمِعْنُمْ يَا قَوْمُ فِي غَسَقِ اللَّيْد ل أبكاء النُّسُوان وَ الْوِلْدَان بتنسادون بِالْعَوِيْلِ وَبِالْوَيْدِ الأبواب وَالْجُدْرَان ل وراء أُمَّ رَاحُوا بَعْدَ الْعِشَاء إِلَى دَا رِي فَلَمْ يَبُّرُ كُوا سِوَى الْجِيطَان كَانَ لِي مَفْرَشٌ وَكُلُّ مَلِيحٍ فَوْقَهُ مُطْرَحٌ مِنَ الْمَيْسَانِي (1) وَبِسَاطٌ مِنَ أَحْسَنِ الْبُسْطِ مَذْخُو ز لِعُرْسِ أَوْ دَعْوَةٍ أَوْ خِتَان غَرَّقُوهُ بِالْبُصَٰقِ وَٱلْقَيْءِ وَٱلْبَوْ

ل فَأَضْحَى

<sup>(</sup>١) ماسوب إلى الميسان . في القاموس : كورة بين البصرة وواسط

أَوْقَدُوا زَيْتَنَا جُزَافًا بِلَا كَيْهُ وَلَا مِيزَانِ لِلَا يَكِيلُونَهُ وَلَا مِيزَانِ لِ

خِلْتُ دَارِي يَا إِخْوَرِتِي الْمُسْجِدَ الْجُا

مِعَ لَيْسَالًا لِلنَّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ

أُمَّ لَمَّا أَنْتُهَتْ بِهِمْ شِدَّةُ الْكِظْ

عْلَةِ (١) خَرُّوا صَرْعَى إِلَى الْأَذْفَانِ

هَوَّمُوا سَاعَةً كَتَهُو يَمَةِ الْخَا

يْفِ فِي غَيْرِ أَرْضِهِ الْفَزْعَانِ

ثُمَّ قَامُوا لَيْلًا وَقَدْ جَنَّحَ النَّسْ

رُ وَمَالَ السِّمَاكُ وَالْفَرْقَدَانِ (٢)

يَعَمْرُ خُونَ الصَّبُوحَ يَا صَاحِبَ الْبَيْدُ

ستِ فَأَبْكُوا عَيْنِي وَرَاعُوا جَنَانِي

سَحَبُو نِي مِنْ عَقْرِ (٣) دَارِي عَلَى وَجْـ

-هِمَى كَأَنِّي أُدْعَى إِلَى السَّاطَانِ

<sup>(</sup>١) الكظة : البطنة . وشيء يعترى الانسان من الامتلاء من الطعام

<sup>(</sup>٢) النسر والسماك والفرقدان ; كلها كواكب (٣) عقر الدار : أصلها

هَلُ سَمِعْتُمْ فِيهَا سَمِعْتُمْ بِإِنْسَا نِ عَرَاهُ فِي دُعُوَةٍ يًا إِخْوَ تِي وَثِقَاتِي بدموع تجرى إِخْوَتِي مَنْ لِوَاكِفِ الدَّمْعِ مَحْزُو مُولّه ن كئيب هَائِمِ الْعَقَل سَاهِرِ اللَّيْلِ بَاكِي الْـ عَيْنِ وَاهِي الْقُوَى صَعَيفِ الْجُنَان لَمْ يَكُنُ ذَا الْقَرَانُ (١) إِلَّا عَلَى شُوَّ مِي فَوَ يْلِي مِنْ نَحْس ذَاكُ الْقرَان وَالْقَصِيدَةُ كُلُّهَا غُرَرٌ وَلَطَائِفُ ، أَجَادَ وَأَحْسَنَ فِيَها كُلِّ الْإِحْسَانِ، وَأَبَانَ عَنْ مَقَاصِدِهِ بِهَا أَحْسَنَ بَيَانِ .

وَمِنْ شِعْرِ أَبِي الْقَاسِمِ أَيْضًا قَوْلُهُ :

<sup>(</sup>١) الفران : اجتماع الكوكبين غير الشمس والفس في جزء واحد من أجزاء فقك البروج

لَا تُصغرِ لِلَّوْمِ إِنَّ اللَّوْمَ تَضْلِيلُ وَأَشْرَبْ فَنِي الشُّرْبِ لِلْأَحْزَانِ تَحْوِيلُ فَقَدْ مَضَى الْقَيْظُ وَاحْنَثَتْ رَوَاحِلُهُ وَطَابَتِ الرَّاحُ لَمَّا آلَ أَيْلُولُ (۱) وَطَابَتِ الرَّاحُ لَمَّا آلَ أَيْلُولُ (۱) وَلَا مِنَافِلُ مَكُمُّ وَلَا اللَّالِ مَا الطَّلِّ مَكُمُّ وَلَا اللَّالِ مَكُمُّ وَلَا اللَّلِ مَكُمُّ وَلَا اللَّلِ مَكُمُّ وَلَا وَنَاظِرُهُ بِالطَّلِّ مَكُمُّ وَلَا مَكُمُّ وَلَا مَكُمُّ وَلَا مَكُمُّ وَلَا اللَّهِ اللَّالِ مَكُمُّ وَلَا وَنَاظِرُهُ اللَّالِ مَكُمُّ وَلَا مَكُمُّ وَلَا مَكُمُّ وَلَا وَنَاظِرُهُ اللَّهِ اللَّالِ مَا الطَّلِ مَكُمُّ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّلِّ الْمُعْلَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللْمُولِلَّةُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ

وَلَمَّا نَضَا (٢) وَجُهُ الرَّبِيعِ نِقَابَهُ

وَفَاحَتْ بِأَطْرَافِ الرِّيَاضِ النِّسَائِمُ

فَطَارَتْ عُقُولُ الطَّايْرِ لَمَّا رَأَيْنَهُ

وَقَدُ بَهِيتُ (١) مِن يَيْبِهِنَّ الْحَاجِمُ

وَهِمْنَ جُنُونًا بِالرِّيَاضِ وَحُسْبِهَا

صَدَّحْنَ وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ اللَّائِمُ (''

<sup>(</sup>۱) أياول: الشهر التاسع من شهور السنة الشمسية وهو ۳۰ يوما كلمة سريانية معربة (۲) نضا النقاب: رفعه (۳) بَهتت و هميتت : تحيرت ودهشت (٤) التمائم: واحدتها تحيمة : وهي خرزات كان الاعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها الدين بزعمهم وهي هنا طوق الحامة .

وَقَالَ :

أَ نِلْنِي بِالَّذِي ٱسْتَقَرْضَتَ خَطًّا

وَأَ شَهِدْ مَعْشَراً قَدْ شَاهَدُوهُ

فَإِنَّ اللَّهُ خَلَّاقَ البَّرَايَا

عَنَتْ (١) كَلِلَالِ هَيْبَتِهِ الْوُجُوهُ

يَقُولُ : إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ

إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتَبُوهُ

وَقَالَ :

إِذَا دَنَتِ السُّحْثُ الثِّقَالُ وَحَهَّا

مِنَ الرَّعْدِ حَادٍ لَيْسَ يُبْصِرُ أَ كُمُهُ (1)

أَحَادِيثُهُ مُسَمُّوكُاتٌ وَصَوْتُهُ

إِذَا أَنْحُقَضَتَ أَصُواتَهِنَ مُقَهِقَهِ

إِذَا صَاحَ فِي آثَارِهِنَّ حَسِبْتُهُ

يُجَاوِبُهُ مِنْ خَلَفِهِ صَاحِبٌ لَهُ

<sup>(</sup>١) عنت : خضعت (٢) أكه : صغة لحاد

وَقَالَ يَهْجُو مِنَشًّا بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْقَزَّازَ: إِنَّ مِنْشًا قَدْ زَادَ فِي التِّيهِ وَزَادَ في شَامِنَـا فَلَا أَبْنُ هِنْدٍ وَلَا أَبْنُ ذِي يَزَن وَلَا أَنْ مَاءِ السَّمَا وَهُوَ مُغِيظٌ عَلَى الْوَصِيِّ وَمَنْ يُعْزَى إِلَيْهِ وَمَرَ . يَذُ كُو أَيَّامَ خَيْبَرٍ بَرَّمَ يَذُ كُو أَيَّامَ خَيْبَرٍ بَرِّمَ يَذُ كُو أَيَّامَ خَيْبِرٍ بَرِّمَ جَالَ فِي أَمَاقيه وَقَدْ حَكَى أَنَّ فَأَهُ أَطْيَبُ مِنْ ر و و أنى مِمَّنْ يُعَادِيهِ وَمَنْ يَقُولُ الْقُبَيحُ فِيهِ وَمَنْ أَصْبَحَ بِالْمُعْضِلَاتِ يَرْميهِ فَسُوَّ كُوهُ (١) بِكُلِّ طَيِّبُةِ الْ ریح اتعنی (۱) عَلَى مَسَاوِيهِ

<sup>(</sup>۱) ساك الشيء يسوكه سوكا : دلكه ، ومنه ساك أسنانه بالعود وسوكوه : أي دلكوه (۲) تعني على مساويه : تطمس

وَمَضْمِضُوهُ بِالْخُلِّ وَٱجْتَهِدُوا أجهَادِكُمْ فيه مَعَا بِكُلِّ وَأَطْعِبُوهُ مِنَ الْجُوارِشُ مَا وَالْأُفَاوِيهِ يُعْمَلُ بِالْمِسْكِ من خَرْ مُعَنَّقَةً قَدْ صَانَهَا الْقَسِ فِي خُوَابِيهِ وَ ٱسْتَغَفِّحُونَى وَ ٱسْتَنْكُمُوهُ تَرَوْا أَنَّ لِشُرْمِي فَضْلًا عَلَى فِيهِ وَأَخِيلُوا الْكُلْبُ وَالْجِادَ عَلَى وأصفعوا نحبيه عياله

وَقَالَ بَهْجُو أَبَا الْفَصْلِ يُوسُفَ بْنَ عَلِي ۗ، وَيُعَرِّضُ فِيهَا أَيْضًا عِنَشًا بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزَّاذِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْقَصِيدَةُ سَبَبَ عَزْلِهِ عَنْ عَمَلِهِ :

يأَهُلَ جَيْرُونَ هُلُ أُسَامِرُكُمُ اللَّهُ كَمُ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عِمَالِحِ (١) كَالرِّيَاسِ بَاكِرَهَا نَوْءُ (٢) النُّريَّا بِعَارِضِ هَطَلِ أَوْ مِثْلِ نَظْمِ الْجُمَانِ يُنْظُمُ فِي الْـ عِقْدِ وَوَشِّي ٱلْبُرُودِ يَلَدُ لِلسَّامِعِ الْغَنِئَاءُ بِهَا الثَّقيل عَلَى خَفَيفِ كُنْتُ عَلَى بَابِ مَنْزِلِي سَحَرًا أَنْتَظِرُ الشَّاكِرِيُّ يُسْرِجُ لِي وَطَالَ لَيْلِي كَلِاجَةٍ عَرَضَتْ بَاكُرْمُهُمَّا وَالنَّجُومُ لَمْ يَزُلُهُ فَمَرَّ بِي فِي الطَّلَامِ أَسُودُ كَالْ فِيلِ عَرِيضُ الْأَكْتَافِ وَالْعَضَلَ أَشْغُى (٦) لَهُ مِنْخُرُ ۗ كُكُوَّةِ تَنُّورِ وَعَيْنُ كَمُقُلَةٍ الجُمَل

 <sup>(</sup>۱) صفة لمحذوف أى حديث مالح والسماع فى الصفة مليح وملاح كغراب كه وملاح كخراب كه وملاح كخطاف ولكنه اشتق على قياس اسم الفاعل « عبد الحالق »
 (۲) النوء : المطر الذي يحدث عند طلوع النجم وسقوط آخر بحياله
 (٣) أشغى : بالنين المعجمة : ذو شفاً وهو اختلاف نبتة الأسنان

وَمَشِفُرٌ مُسْبَلُ كَخُرٌ (١) رُحي عَلَى نُيُوبِ مِثْلِ الْمُدَى عُضُلُ (١) مُشَقَّقُ الْكُعَبُ أَفَدُعُ (١) الْيَدِ وَالرَّ مرجل طَويلُ السَّاقَيْن كَالسَّبَل فَأَهْدَتِ الرِّبحُ مِنْهُ لِي أَرَجًا مِثْلَ جَنَّى الرَّوْضِ فِي نَدًّى خَصْل مِسْكًا وَقَفْصِيةٌ (١) مُعْتَقَةً شِيبًا (٥) بِبَانِ وَعَنْبَر شَمَل فَقُلْتُ مَا هَكَذَا يَكُونُ إِذَا ٱنْفَضْ ضَ النَّدَامَى رَوَائِحُ السَّفَل (1) أُسُودُ غَادٍ مِنَ الْأَتُونَ لَهُ عَرْفُ (٧) أَ مِيرِ نَشْوَانَ ذِي ثَعَلِ

<sup>(</sup>۱) الحر : هو فم الرحى ، وكانت فى الأصل «كخب رحى » (۲) عضل : ملتوية معوجة (٣) أفدع اليد والرجل : معوج الرسن منهما حتى ينقلب الكف أو القدم إلى أنسيها (١) يريد خمرا صنعت فى قفص وهي قرية بين بنداد وعكبرا تنسب إليها الحور الجيدة (٥) أى خلطا (٦) السفل : الأراذل السفاط (٧) العرف : الرائحة

هَذَا وَرَبِّ السَّهَاءِ أَعْجَبُ منْ الْبَرُّ مُنْتَعَلِ عِمَارِ وَحَشِي فِي أُرْدُدُهُ يَانَصُرُ كَيْ أُسَائِلُهُ فَشَأْنُهُ عُضِلَةً اللهِ مِنْ فَقَالَ الْحُشَى فَوَاتُ حَاجَتِنَا وَلَيْسَ هَـٰذَا مِنْ أَكْبَرِ فَقَلْتُ تَوْكُ الْفُضُولِ نَصْرُ وَإِنْ أَنْجَاكُ عَيْنُ الْخُمُولِ وَالْكُسَلَ بَادِرْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَهُو تَكَ فِي مَسِيرهِ أَبْنَ هَـذه تَغَا فُلًا وَمَضَى يَعْجَبُ مِنْ عَقْلِهِ وَمِنْ خَلَلَى وَصَاحَ مِنْ خَلَفُهِ رُوَيْدَكَ يَا أَسْوَدُ مَالِي بِالْعَدُو مِنْ قِبَلِ (٢)

<sup>(</sup>١) العضلة: الداهية والعقدة العسيرة الانحلال (٢) أي من طاقة ولا قدرة

إِرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الرَّقِيعِ وَإِنْ أَطَالَ فِي مَذْرِهِ فَلَا تُطل أَجِبُ إِذَا مَا سُئِلْتَ مُقْتَصِداً في الْقُولُ وَ أَسْكُتُ إِنْ أَنْتَ لَمْ تُسلَ وَهُوَ بِرَاكِ الفُضُولِ أَجْدَرُ لَوْ سُلِّم مِن خِفَّةٍ ومن فَكُرٌّ نَحُوى عَجْلَاتَ يَعْثُرُ فِي مُبَرُّغَثِ قَمل مرْط (١) كُسيةِ وَالْمَذْيُ يَقْطُرُ مِنْ وَقَدْ مَذَى غُرْمُولِهِ فِي الذُّيُولِ كَالْوَسَلَ وَظُنَّ أَنِّي صَيْدٌ فَأَبْرُزَ لِي فَيْشَلَّةً مِثْلَ ز کیة وَقَالَ لِنْ دَارَ كُمْ لِأُولِمِهَا فيكَ وَإِنْ كُنْتَ كُمْ تَبُلُ فَبُلُ

<sup>(</sup>١) المرط : كماء تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به جمعه مروط وكسيه سكنت ياؤها للفرورة وحقها الفتح

وَمِنْهَا :

قُلْتُ لَهُ لَاعَدِمْتُ بِوَّكَ قَدْ

بَذَلْتَ مَاكُمْ يَكُنُ عِبْتَذَلِ

لَكِنَّنِي وَالَّذِي يَهُدُّ لَكَ الْ

مُمْرُ وَيُعْطِيكُ غَايَةً الْأَمَلِ

مَاشَقَ دُبْرِي \_ مُذْ كُنْتُ \_ فَيْشَلَةُ

وَلَا ٱنْتِخَابُ الْأَيُورِ مِنْ عَمَلِي

وَلَا لِهَذَا دُعِيتَ فَابْغِ لِيَهُ

الُوخِكَ مَنْ يَسْتَلِدُهُ بَدَكِي

وَهَاتِ قُلُ لِي مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَمِنْ

أَيْنَ أَفْبَلُتَ كَاأَبَا جُعَلِ ؟ ؟

فَقَالَ لِي بِتُ عِنْدَ عَامِلِكُمْ

هَذَا أَ بِي الْفَصْلِ يُوسُفَ بْنِ عَلَى

فَصَاكُ (١) بِي طِيبُهُ وَصِكْتُ بِهِ

رِمْيً صُنَانًا (٢) فِي حِدَّةِ الْبَصَلِ

<sup>(</sup>١) وصاك : مناها لزق (٢) الصنان والصنة : نتن رائحة الا مط

تُوَكِنَهُ فِي النَّهَارِ أَخْفَشَ (١) لَا يَنْظُرُ فِي خِدْمَةٍ وَلَا قُلْتُ تَطَاوَلْتَ وَأُفْتَرَيْتَ عَلَى ينمَى إِلَى شيخ نبيل قَسْطًا وَجَدُهُ صَمَعَ يدعي حنيناً الصَّمَلِي وعمه لَعَلَّ ذَا غَيْرُهُ فَصِفْهُ فَا يُخدّعُ مِشلِي الحيل بهذه فَإِنْ تَكُنْ صَادِقًا نَجُوْتَ وَأَنْحَيْد وَالْعَذَل مِنْ عَلَيْهِ بالآوم وَإِنْ تَكُنْ كَاذِبًا صَفَعْتُكَ بالنَّ قَا ئِلًا فَقُل ـنَعْلُ فَإِنْ كُنْتَ فَقَالَ يَا سَيِّدِي عَجِلْتَ بَمَكُ مرُ وهِي وَكَانَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل

<sup>(</sup>١) أي ضعيف البصر

هَذَا الَّذِي بِتُّ عِنْدُهُ نَصَفَ (١)

دُونَ عَجُوزٍ وَفَوْقَ مُكْتَمَلِ

فِي فِيهِ أَنْنُ وَتَحْتَ عُصْعُصِهِ

عَيْنُ تَمُجُ الصَّادِيدَ فِي دَعَلِ

أَ نَتَنُ مِن كُلِّ مَا يُقَالُ إِذَا

بَالَغَ فِي الْوَصَفِ صَارِبُ الْمَثَلَ

وَهُوَ عَلَى ذَاكَ مُولَعٌ أَبَدًا

لِشُؤْمِ بَخْتِي بِالْعَضِّ وَالْقُبَلِ

لَهُ إِذًا مَا عَاوْتُهُ نَفُسُ

أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ فِي يَدَى بَطلَ

وَالْقُصِيدَةُ طُويلَةٌ نَحُو مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بَيْنَاً، وَفِيهَا مِنَ

الْفُحْشِ مَالَا يَجْمُلُ بِالْأَدِيبِ ذِكْرُهُ، وَفِيهَا أَوْرَدْنَاهُ كَفَايَةٌ:

وَمَنْ شِعْرِهِ

وَمُهُفَّهُ إِنَّ هُو عَلَى جِيدِهِ

وَيَخَصْرِهِ وَبِرِدْفِهِ وَبِسَاقِهِ

وَقَابُهُ مُتَخُوِّفُ وَافَى إِلَى اللَّهُ كَتَخُوُّفِ الْمَعْشُوقِ منْ عُشَّاقِهِ مَدَّدُتُهُ وَحَلَّتُ عَنْ حتى إذًا كَفَل مُبَاحِ الْحُلِّ بَعْدَ وَثَاقِهِ فَأَحَتْ عَلَى أَصِيَّةٌ مِنْ رَدْفِهِ بخلافٍ مَا قَدْ فَاحَ مِنْ أَطُواقِهِ مَاذًا فَقَالَ بِحُرْقَةٍ رو رُو رور ودموعه تنهل هَذَا أَبْنُ بِسْطَامِ أَتَانِي طَارِقًا بلطيف حيلته وَعَلَا عَلَى ظَهْرِى وَيَلْقُمْ مَثْقَبِي بريالهِ المنهلُ فَبَقَى صُنَانُ رُضَابِهِ فِي فَقْحَتِي زَمَنًا كَاهُ اللهُ بَعْدُ فَاللَّهُ يَحْرِمُهُ مَعِيشَتُهُ كَمَا

قَدْ سَدَّ مَكْسَبَ مَثْقَى بِبُصَافِهِ

الحسين ابن سعد الآمدي

﴿ ٢٤ – الْحُسَيْنُ بْنُ سَعَدْ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ \* ﴾

أَبُو عَلِي إِلْآمِدِي اللَّعَوِي الشَّاعِرُ الأَدِيبُ ، تَوُفِّي لَيْلَةَ الْحُيسِ خَامِسِ رَبِيعِ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِبِنَ وَأَرْبَعِإِ ثَةٍ . وَلَدَ بِآمِدَ وَنَشَأَ بِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ فَأَخَذَ بِهَا عَنْ أَبِي وَلَدَ بِالشَّامِ عَنْ جَمَاعَةٍ . وَلَدَ بَا اللَّهُ عَنْ جَمَاعَةٍ . وَدَخَلَ أَصْبُهَانَ فَاسْتَوْطَنَهَا وَمَاتَ وَدُفِنَ بِهَا ، وَلَهُ مُؤلِّقَاتٌ . وَمِنْ شِعْرُهِ : . وَمِنْ شِعْرُهِ : .

وَأَهْيَفَ مَهْزُوزِ الْقَوَامِ إِذَا أَنْتُنَى وَهَبْتُ لِعُذْرِى فِيهِ ذَنْبَ ٱللَّوَامِمِ بِنَغْرِ كَمَا يَبْدُو لَكَ الصَّبْثُ بَاسِمٍ

وَشَعْرٍ كَمَا يَبْدُو لَكَ اللَّيْلُ فَاحِمٍ (١)

<sup>(</sup>١) الفاحم : الاسود

<sup>(\*)</sup> ترجم له فی کتاب أنباه الرواة صفحة ٣٠٣ بما يأتى:
كان أديباً فی زمانه وفريد عصره فی وقته ، نزل أصبهان وأفاد واستفاد الناس
منه ، وحدث بها عن محمد الجوهرى وأبى طالب الفارى وغيرهما وتوفى فی
دبيع الآخر سنة تسع وتسعين وأربعائة
وترجم له فی بغية الوعاة صفحة ٣٣٣

مَلِيحُ الرِّضَا وَالسُّخْطِ تَلْقَاهُ عَاتِبًا بِأَلْفَاظِ مَظْلُومٍ وَأَكَفَاظِ وَمِّمًا شَجَانِي أَنْنِي يَوْمَ بَيْنِهِ شَكُوْتُ الَّذِي أَلْقَى إِلَى غَيْرِ رَاحِم وَحَمَّلْتُ أَثْقَالَ الْمُوَى غَيْرَ حَامِلِ وَأُودَعْتُ أَسْرَارَ الْهَوَى غَيْرَ كَاتِمِ وَأَبْرَحُ مَا لَاقَيْنَهُ أَن مُثْلِق بِمَا حَلَّ بِي فِي حُبِّهِ غَيْرُ عَالِم وَلَوْ أَنَّنِي فِيهِ سَهْرِتُ لِسَاهِرٍ لَمَانَ وَلَكِمَتِّي سَهَرْتُ

وَقَالَ :

أَتَنْسُبُ لِي ذَنْبًا وَكُمْ أَكُ مُذْنِبًا وَحَلَّتَنِي فِي الْخُبِّ مَالَا أُطِيقُهُ وَمَا طَلَبِي لِلْوَصْلِ حِرْصٌ عَلَى الْبُقَا وَمَا طَلَبِي لِلْوَصْلِ حِرْصٌ عَلَى الْبُقَا وَمَا طَلَبِي لِلْوَصْلِ حِرْصٌ عَلَى الْبُقَا

وَقَالَ :

تُوَهُم وَاشِيناً بِلَيْلٍ مَزَارَهُ فَهُمَّ لِيَسْعَى يَيْنَنَا بِالنَّبَاعُدِ فَعَانَقْتُهُ حَى النِّحَدُنَا تَعَانَقًا فَعَانَقْتُهُ حَى النِّحَدُنَا تَعَانَقًا فَعَانَقْتُهُ مَا مَارَأَى غَيْرَ وَاحِدِ

وَقَالَ :

بِنَفْسِي وَرُوحِي ذَلِكَ الْعَارِضُ الَّذِي غَدَا مِسْكُهُ تَحْتَ السَّوَالِفِ سَائِلًا مَسْكُهُ تَحْتَ السَّوَالِفِ سَائِلًا دَرَى خَدَّهُ أَنِّى أُجَنُّ مِنَ الْهُوَى دَرَى خَدَّهُ أَنِّى أُجَنُّ مِنَ الْهُوَى فَهَيًّا لِي قَبْلَ الْجُنُونِ سَلَاسِلًا

وَقَالَ :

تَصَدَّرَ لِلتَّدْرِيسِ كُلُّ مُهُوَّسٍ (١)

بَلِيدٍ تَسَمَّى بِالْفَقْيِهِ الْمُدَرِّسِ

<sup>(</sup>١) مهوس : مصاب بالهوس وهو اختلاط النقل

غَقَ لِأَهْلِ الْعَلِمِ أَنْ يَتَمَثَّاُوا بِبَيْتٍ قَدِيمٍ شَاعَ فِي كُلِّ مَجْلِسِ بِبَيْتٍ قَدِيمٍ شَاعَ فِي كُلِّ مَجْلِسِ لَقَذْ هُزِلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِهَا كُلَاهًا (١) وَحَتَّى سَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ

<sup>(</sup>١) كلاما : جم كلية

انتهى الجزء الناسع من كتاب معجم الا دباء هن كتاب معجم الا دباء ويليه الجزء العاشر ﴾ حق وأوله ترجمة ﴾ في الحسين بن الضحاك البصرى ﴾

﴿ حقوق الطبع والنشر محقوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعى

جميع النسخ مختومة بخاتهم فالمهرة

## وازسن

## الجزء التاسع

## ﴿ من كتاب معجم الا دباء ﴾ لياقوت الرومى

| أسماء أصحاب التراجم                 | المفحة |     |
|-------------------------------------|--------|-----|
|                                     | إلى    | من  |
| كلمة العماد الأصفهاني               | 0      | ٣   |
| الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي      | 17     | 0   |
| الحسن بن عثمان الزيادي البغدادي     | 45     | 11  |
| الحسن بن على بن الحرمازي            | ۲۷     | 45  |
| الحسن بن على المدائني النحوي        | 44     | 44  |
| الحسن بن على التيمي النحوي          | 47     | 44  |
| الحسن بن على بن مقلة                | ٣٤     | 7.1 |
| الحسن بن على الأهوازي المقرىء       | 49     | ٣٤  |
| الحسن بن على بن بركة المقرىء الغرضي | ٤٣     | ٤٠  |

| أصماء أصحاب التراجم                   | احة ا | المفحة |  |
|---------------------------------------|-------|--------|--|
|                                       | إلى   | من     |  |
| الحسن بن على الجويني                  | ٤٦    | ٤٣     |  |
| الحسن بن على بن الزبير المصرى         | ٧٠    | ٤٧     |  |
| الحسن بن على بن ناهوج الأسكافي        | 117   | ٧٠     |  |
| الحسن بن محمد المهلبي                 | 107   | 111    |  |
| الحسن بن محمد العسقلاني               | ١٨٤   | 107    |  |
| الحسن بن محمد بن حمدون الكاتب         | 114   | 115    |  |
| الحسن بن محمد الصغاني النحوي          | 191   | 119    |  |
| الحسن بن المظفر النيسابوري            | 194   | 191    |  |
| الحسن بن ميمون النصري                 | 144   | 197    |  |
| الحسن بن أبي المعالى الباقلاني النحوي | 199   | 191    |  |
| أبو الحسن البوراني النحوي             | 199   | 149    |  |
| الحسن بن أحمد بن بطويه                | ۲۰۰   | 199    |  |
| الحسين بن أحمد بن خالويه              | 4.0   | ۲۰۰    |  |
| الحسين بن أحمد الكاتب الشاعر          | 227   | 4.7    |  |
| الحسين بن الحسن الواساني الدمشقي      | 770   | 444    |  |
| الحسين بن سعد الآمدي اللغوي           | 449   | 777    |  |





بَفِرُونِ الْأِلْمِينَ بِالسِّرِ الرحم ال

بحرك اللهُ أستعينُ ، وبالصف لا قا على بنيك ف نسته مُ الروني ق ما يقتض يلِلدِّينُ ١٠ مَا يف دفقد قال لعمف و الأصفهائي في :

إِنَّى أَيْتُ أُنَّ لاَ يُكَتَّ إِنِهَا لَكُانَ أَجِهُ إِنَّ قَالَ فَي فِيمِهِ إِلاَّ قَالَ فَي فَيْمِهِ إِلاَّ قَالَ لَيُسْتَحَمِّنُ وَلَهُ بِي كَذَا لِكَانَ أَجْهُ فَنْ وَلَوْ تَرَكُ لِي هُذَا لِكَانَ أَجْهُ فَنْ وَلَوْ تَرَكُ لِي هُذَا لِكَانَ أَجْهُ فَنْ وَلَوْ تَرَكُ لِي هُذَا لِكَانَ أَجْهُ فِي وَلَوْ تَرَكُ لِي هُذَا لِكَانَ أَجْهُ فَلَ وَلَوْ تَرَكُ لِي هُذَا لِكَانَ أَجْهُ فَي وَلِي اللّهِ فَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللل

العادالأصفكاني

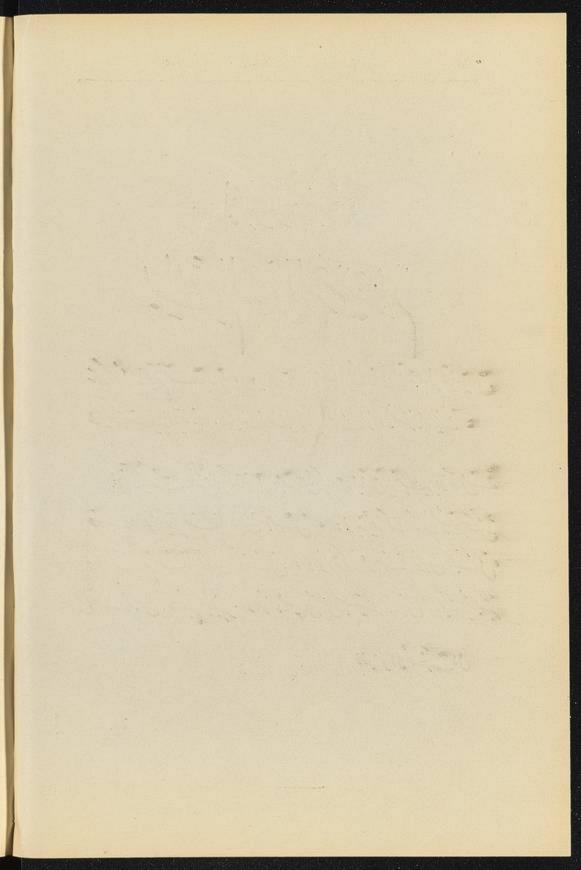

## ﴿ ١ - ٱلْحُسَيْنُ بْنُ الصَّحَاكِ \* ﴾

ابن يَاسِرٍ الْبَصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْخَلِيعِ أَبُو عَلِيٍّ ، أَصْلُهُ الْحَيْنُ مِنْ خُرَاسَانَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِوَلَدِ سَنْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ ابن الفعال مِنْ خُرَاسَانَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِوَلَدِ سَنْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ النَّاسَبِ كَمَا زَعَمَ ابْنُ الْجُرْاحِ ، الصَّحَابِيِّ ، فَهُو مَوْلًى النَّسَبِ كَمَا زَعَمَ ابْنُ الْجُرْاحِ ، بَصْرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْمَنْشَا ، وَهُو شَاعِرْ مَاجِنْ ، وَلِذَلِكَ لُقُبَ بَصْرِيُّ الْمَوْلِدِ وَالْمَنْشَا ، وَهُو شَاعِرْ مَاجِنْ ، وَلِذَلِكَ لُقَب بَعْرِي الْمُؤلِدِ وَالْمَنْشَا ، وَهُو شَاعِرْ مَاجِنْ ، وَلِذَلِكَ لُقَب بَعْرَاهِ الدَّوْلَةِ بِالْمُؤْلِدِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَه اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِي اللْمُؤْلِقُ الللْمُولُولُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ

(١) مولى : مماوك

(\*) ترجم له فى كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان ج أول صفعة ؛ ١٥ قال ؛ ومن محاسن شعره :

صل بخدی خدیك تلق عجیباً من ممان بحار فیها الضمیر فبخدیك الربیسع ریاض وبخدی الدموع غدیر وله أیضا رحمه الله تمالی:

وذكر في كتاب الأغانى أن هذه الا بيات أنشدها أبو العباس تعلب النحوى الخليم بن الضعاك وقال ما يقى من يحسن أن يقول مثل هذا 6 وله أيضا : إذا خنتموا بالغيب عهدى فا لكم تدلون إدلال المقيم على العهد صلوا وافعلوا فعل ذك صد

الْعَبَّاسِيَّةِ ٱلْمُجيدِينَ ، ولا سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ ، وَتُولُ فَي فِي بَغْدُادَ سَنَةَ خُمْسِينَ وَمِا نُتَبْنِ ، وَقَدْ نَاهِزَ (١) المَا نُهَ ، وَكَانُ شَاعِرًا مَطْبُوعًا حَسَنَ التَّصَرُّف في الشُّعْر ، وَكَانَ أَبُو نُواسِ يُغِيرُ عَلَى مَمَا نِيهِ فِي الْخَمْرِ ، فَإِذَا قَالَ شَيْئًا فِيهَا نَسَبَهُ النَّاسُ إِلَى أَبِي نُوَاسٍ ، وَلَهُ غَزَلُ كَثِيرٌ أَجَادَ فيهِ ، وَهُوَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ الْمَطْبُوعِينِ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَفُو قَرَائِحُهِمْ عَن التَّكَلُّفِ، وَقَدِ اتَّصَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ بِالْحُلَّفَاء من أَبْنِي العَبَّاسِ وَنَادَمَهُمْ ، وَأَوَّلُ مَنْ جَالَسَ مِنْهُمْ : كُمَّدُّ الْأَمِينُ أَبْنُ هَارُونَ الرَّشِيدِ ، وَكَانَ ٱتُّصَالُهُ بِهِ سَنَة أَعَان وَتِسْعَيْنَ وَمِائَةٍ ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي أُقتِلَ فيهَا الْأَمينُ ، وَتَنَقَّلَ بَعْدَهُ في عَجَالِسِ انْخُلْفَاء وَنَادَمَهُمْ إِلَى الْحِيْنِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فِي زَمَنِ الْمُسْتُعِينِ ، وَوقيلَ فِي زُمَنِ الْمُنْتَصِر .

حَدَّثَ الصُّولِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدَّدٍ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَدَّدٍ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَكُمَا مَةً بْنِ أَشْرَسَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْمُأْمُونُ مِنْ خُرَاسَانَ وَصَارَ

<sup>(</sup>١) ناهز : قارب

إِلَى بَغْدَادَ ، أَمَرَ بِأَنْ يُسَمَّى لَهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ لِيُحَالِسُوهُ وَيُسَامِرُوهُ ، فَذُ كِرَ لَهُ جَمَاعَةٌ فِيهِمُ الْخُسَيْنِ لِيُحَالِسُوهُ وَيُسَامِرُوهُ ، فَذُ كِرَ لَهُ جَمَاعَةٌ فِيهِمُ الْخُسَيْنِ الْمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْخُسَيْنِ الضَّحَاكِ ، فَقَرأً أَسْمَاءُمُ حَتَّى بَلْغَ إِلَى السّمِ الْخُسَيْنِ فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ الّذِي يَقُولُ فِي الْأَمِينِ يَعْنِي أَخَاهُ : فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ الّذِي يَقُولُ فِي الْأَمِينِ يَعْنِي أَخَاهُ : هَاللّه بَقِيتَ لِسَدّ فَاقَتَنَا هُلًا بَقِيتَ لِسَدّ فَاقَتَنَا أَبَدًا وَكَانَ لِغَيْرِكَ النّلَفُ (١) أَبَدًا وَكَانَ لِغَيْرِكَ النّلَفُ (١)

فَاقَدُ خَلَفْتَ خَلَا ثِفًا سَلَفُوا

وَلَسَوْفَ يُعْوِزُ (٢) بَعْدُكَ الْخُلَفُ

لَا حَاجَةً لِي فِيهِ ، وَاللهِ لَا يَرَانِي أَبَدًا إِلَّا فِي الطَّرِيقِ ، وَلَهُ لَا يَرَانِي أَبَدًا إِلَّا فِي الطَّرِيقِ ، وَلَمْ يُعَاقِبِ الْحُسَيْنُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ هِجَائِهِ لَهُ وَتَعْرِيضِهِ بِهِ . قَالَ : وَانْحَدَرَ الْخُسَيْنُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَأَقَامَ بِهَا طُولَ أَيّامِ بِهِ . قَالَ : وَانْحَدَرَ الْخُسَيْنُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَأَقَامَ بِهَا طُولَ أَيّامِ الْمُأْمُونِ ، قَالَ الْبُصْرَةِ حِينَ وُلَّى الْمُعْرَقِ مِنَ الْبَصْرَةِ حِينَ وُلَّى الْمُأْمُونِ ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ السَّأَذُنَ فِي الْإِنْشَادِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَأَنْشَدَهُ يَعْدَحُهُ :

<sup>(</sup>١) التلف : الهلاك (٢) يعوز : يعجز

هَلَّا سَأَلْتَ تَلَدُدُ (١) الْشُتَاق وَمَنَنْتَ قَبْلُ فِرَاقِهِ بِتَلَاق إِنَّ الرَّقِيبَ لَيَسْتَريبُ تَنفُّسَ الصَّ صُعَدًا إِلَيْكَ وَظَاهِرَ وَلَئِنْ أَرَبْتُ لَقَدْ نَظَرْتُ بَمُقْلَة عَبْرَى عَلَيْكُ سَخينَةِ نَفْسَى الْفِدَا ﴿ خَلِائِفٍ مُمَّرَقَبِ جَعَلَ الْوَدَاعَ إِشَارَةً إِذْ لَا جَوَابُ لِمُفْحَمَ مُتَحَبِّرً إِلَّا الدُّمُوعُ تُصَانُ بِالْإِطْرَاق وَمِنْهَا : مُبَشِّرٌ بِخِلْافَةً خير الوفود خَصَتْ بِبُرْجَبُهَا أَبَا إِسْحَاق (٢) وَافَتُهُ فِي الشَّهْرِ الْحُرَامِ سَليمَةً مِنْ كُلِّ مُشْكِلَةً وَكُلَّ سُقِلَق

<sup>(</sup>١) التلدد : التلفت يمينا وشهالا (١) كنية المعتصم

الَّضَائِرُ طَاعَةً أعظته عنفة فَبْلَ الْأَكُفُّ بِأَوْكَدِ الْمِنان الْأَنَامُ إِلَى إِمَامِ سَلَامَةِ عَفُّ الضَّمِيرِ مُهَدَّبِ خَمَى رَعَيْتُهُ وَدَافَعَ دُونَهَا وَأَجَارَ مُمْلِقَهَا (١) منَ الْإِمْلاق قُلْ لِلْأَلَى صَرَفُوا الْوُجُوهَ عَنِ الْمُدَّى المرَّاق (٢) iemei و المسعنة إِنَّى أَحَذَرُكُمْ بَوَادِرَ صَنْيَغُم إِلَى الْأَعْنَاقِ دَرِبٍ بِخَطْمِ (اللهُ مَوَارِّئُلِ الْأَعْنَاقِ مُتَأَمِّ لَا يَسْتَفَوْ (١) جَنَانَهُ عَنَانَهُ زَجَلُ ( ) الْأَعُودِ وَلَامِمُ الْإِبْرَاق كَمْ يَبْقَ مِنْ مُتَّعَزِّمِينَ تُوَتَّبُوا بالشَّامِ عَيْرُ جَمَاجِمٍ أَفْلَاق (١)

(١) المهلق : للنقير . والا ملاق النقر (٢) المراق جم مارق : وهو الحارج على الجماعة (٣) يقال خطم البعير : أى ضرب أنفه ، وخطمه بالخطام : جمله على أنفه ، والخطام كل ما وضع فى أنف البعير ليقتاد به . وأظن أن كلة « بخطم » أى بقطح أولى لا أن الفطع هو الذى يناسب الا عناق . ويقال فلان عنقه مائلة : أى به كبر وخروج عن حد ماينبغى (٤) استفز فلانا الشيء : أزمجه (٥) الرجل : الجلبة ورفع الصوت (٦) أى متنلقة

منْ يَيْنُ مُنْجِدُلِ (١) يَجْهُ عُرُوقَهُ عَلَقَ الْأَخَادِعِ أَوْ أُسِيرٌ وَثَاق وَثُنَّى الْخُيُولَ إِلَى مَعَاقِل قَيْضَرٍ تَخْتَالُ بَيْنَ أَجِرَّةٍ (٢) وَدِفَاقٍ (٣) يَحْمِلْنَ كُلِّ مَشْمَرٍ مَتْفَشَّم لَيْثٍ هِزَبْرِ أَهْرَتِ (١) الْأَشْدَاق حَتَّى إِذًا أَمَّ الْمُصُونَ مُنَازِلًا وَالْمُوْتُ أَيْنَ تَوَائِد وَتُوَاق (٠) هَرَّتْ بِطَارِقُهُمَا (٦) هَرِيرٌ ثَعَالِبٍ بُدِهَتْ (٧) بزَأْدِ قَسَاوِدٍ طُرَّاق أَمْ ٱسْتَكَانَتْ لِلْحِصَادِ مُلُوكُهُمْ ذُلاً وَنيطَ (١) خُلُوقْهِم بِخنَاق

 <sup>(</sup>۱) منجدل : ملق على الأرض مصروع — والعلق : الدم (۲) الجرير: حبل يشد
 به البعير (۳) دفاق : تدفق (٤) أهرت : واسع (٥) جمع ترقوة

 <sup>(</sup>٦) البطارقة : جمع بطريق ككبريت ، جاء فى القاموس أنه الفائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل (٧) بدهت : فوجئت والقساور : الاسود ،
 جمع قسورة (٨) نيط : علق

هَرَ بَتْ وَأَسْامَتِ الْبِلَادَ عَشَيِّةً كُوْ تُبْقِ غَيْرَ حُشَاشَةِ الْأَرْمَاقِ (''

فَامَا أَ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَصِمُ ، أَدْنُ مِنِي ، فَدَنَا مِنْهُ فَمَلاً فَمَهُ جَوْهُوا مَنْ جَوْهُو كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِأَنْ بُخْرِجَهُ مِنْ فِيهِ ، فَأَخْرَجَهُ فَأَمَرَ بِأَنْ يُنظَمَ وَيُدُفْعَ إِلَيْهِ وَيَخْرُجَ إِلَى مِنْ فِيهِ ، فَأَخْرَجَهُ فَأَمَرَ بِأَنْ يُنظَمَ وَيُدُفْعَ إِلَيْهِ وَيَخْرُجَ إِلَى مِنْ فِيهِ ، فَأَخْرَجَهُ فَأَمَرَ بِأَنْ يُنظَمَ وَيُدُفْعَ إِلَيْهِ وَيَخْرُجَهُ إِلَى النّاسِ وَهُو فِي يَدِهِ لِيَعْلَمُوا مَوْقِعَهُ مِنْهُ وَيَعْرِفُوا لَهُ فَضْلَهُ . وَحَدَّثُ الصَّولِيُ عَنْ عَوْنِ بْنِ ثُمَّةً إِلَى الْكَنِدِيِّ قَالَ : لَمَا وَحُدَّثُ الصَّولِيُ عَنْ عَوْنِ بْنِ ثُمَّةً إِلَى الْكَنِدِيِّ قَالَ : لَمَا وَخُلّ عَلَيْهِ الْخُسَيْنُ بْنُ الضَّحَاكِ وَلَيْ الْمُنْتَصِرُ الْخِلَافَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْخُسَيْنُ بْنُ الضَّحَاكِ وَلَيْ الْمُنْتَصِرُ الْخَلَافَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْخُسَيْنُ بْنُ الضَّحَاكِ وَلَيْ الْمُنْتَصِرُ الْخِلَافَة وَأَنْشَدَهُ وَلَا نَصُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّ

تَجَدَّدَتِ الدُّنْيَا بِمُلْكِ مُحَدِّ فَأَهْلًا وَسَهْلًا بِالرَّمَانِ الْمُجَدَّدِ هِيَ الدَّوْلَةُ الْغَرَّا ﴿ رَاحَتْ وَ بَكَرَّتْ هِيَ الدَّوْلَةُ الْغَرَّا ﴿ رَاحَتْ وَ بَكَرِّتْ مُشَمِّرَةً بِالرُّهْدِ فِي كُلِّ مَشْهِدٍ

<sup>(</sup>١) الأثرماق جمع الرمق : وهو بقية الحياة ، والحشاش والحشاشة بضم الحاء غيما : بقية الروح في المريض والجريح

لَعَمْرِي لَقَدْ شَدَّتْ عُرَى الدِّينِ بَيْعَةٌ

أَعَزُّ بِهَا الرُّحْمَنُ كُلُّ مُوَحَّدِ

هَنَتُكَ أُمِيرً الْمُؤْمِنِينَ خِلَافَةٌ

جَعَتُ بِهَا أَهْوَاءَ أُمَّةٍ أَخْمَدِ

فَأَظْهُرَ إِكْرَامَهُ وَالسُّرُورَ بِهِ وَقَالَ لَهُ : إِنَّ فِي بِقَائِكَ بَهَا ۚ لِلْمُلْكِ ، وَقَدْ ضَعَفْتَ عَنِ الْحُرَكَةِ ، فَكَاتِبْنِي بِقَائِكَ بَهَا ۚ لِلْمُلْكِ ، وَقَدْ ضَعَفْتَ عَنِ الْحُرَكَةِ ، فَكَاتِبْنِي بِكَائِرَةِ الْحُرَكَةِ ، وَوَصَلَهُ بِكَائِرَةِ الْحُرَكَةِ ، وَوَصَلَهُ بِكَائِرَةِ الْحُرَكَةِ ، وَوَصَلَهُ بِنَكَاثَةٍ آلَافِ دِينَارٍ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنًا بَلَغَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْمُنْتَصِرِ أَيْضًا وَهُو آخِرُ شِعْرٍ قَالَهُ :

أَلَا لَبْتَ شِعْرِى أَبَدْرٌ بَدَا نَهَاراً أَمْ الْمَلِكُ الْمُنْنَصِرُ ؟؟
إِمَامٌ تَضَمَّنُ أَنْوَابُهُ عَلَى سَرْجِهِ فَمَراً مِنْ بَشَرْ عَلَى سَرْجِهِ فَمَراً مِنْ بَشَرْ حَمَى اللهُ دَوْلَةَ سُلْطاَنِهِ بِجُنْدِ الْقَضَاءِ وَجُنْدِ الْقَدَرْ فَكَ اللهُ دَوْلَةَ سُلْطاَنِهِ بِجُنْدِ الْقَضَاءِ وَجُنْدِ الْقَدَرْ فَلَا ذَالَ مَا بَقِيتَ مُدَّةً يَرُوحُ (أ) بِهَا الدَّهْرَأُو بَنِهَ كُنْ فَلَا ذَالَ مَا بَقِيتَ مُدَّةً يَرُوحُ (أ) بِهَا الدَّهْرَأُو بَنِهَ كُنْ

وَ أَصْطَبَحَ عِنْدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَصْلِ وَخَادِمْ لَهُ

<sup>(</sup>١) الرواح : آخر النهار والابتكار كالبكور : أوله ، وإنما يريد الشاعر كل وقت فجمع الاول والآخر من النهار وأرادها وما يليهما

فَائِمْ كَيْنَ بَدَيْهِ يَسْقِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَا أَبّا عَلِي قَدِ أَسْتَحْسَعْتُ سَقَى هَذَا الْخَادِمِ ، فَإِنْ حَضَرَكَ شَيْ فِي هَذَا فَقُلْ ، فَقَالَ :

أَحْبَتْ صَبُوحِى فُكَاهَةُ اللَّهِمِي وَطَابَ يَوْمِي بِقُرْبِ أَشْبَاهِي فَآثِرِ اللَّهُوَ فِي مَكَامِنِهِ مِنْ قَبْلِ يَوْمٍ مُنَفَّصٍ نَاهِي

بِابْنَةِ كَرْم مِنْ كَفِّ مُنْتَطِقٍ مُؤْتَزِرٍ بِالْمُجُونِ تَيَّامِ

يَسْقِيكَ مِنْ طَرْفِهِ وَمِنْ يَدِهِ سَقْ لَطِيفٍ مُجَرِّبٍ دَاهِي<sup>(۱)</sup>

كأَمَّا وَكَأْمًا كَأَنَّ شَادِبَهَا

حَيْرَانُ مَيْنَ الذَّ كُورِ (") وَالسَّاهِي

وَذَ كُرَّ الصُّولِيُّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

<sup>(</sup>۱) رجل داه: ذو حذق وأصالة رأى (۲) الذكور: المتذكر

مُحَدَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ : حَدَّ ثَنِي خَالِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ قَالَ : قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ مِنْ أَبْيَاتٍ وَقَدْ عُمِّرَ :

أَمَا فِي تَمَانِينَ وُفِيَّتُهَا عَدِيرٌ وَإِنْ أَنَا كُمْ أَعْتَدِرٍ وَإِنْ أَنَا كُمْ أَعْتَدِرٍ وَوَقِينٌ وَقَالَمَهُ وَقَادُ وَفَعَ اللهُ أَقْلَامَهُ

عَنِ ٱبْنِ ثَمَانِينَ دُونَ الْبَشَرُ وَ إِنِّ لَهِ مَاءً الْإِلَهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولِ الْمُنْ الْمُنْم

فِي الْأَرْضِ نُصْبَ حُرُوبِ (١) الْقَدَرْ

فَإِن يَقْضِ لِي عَمَالًا صَالِمًا

أَثَابَ وَإِنْ يَقَضِ شَرًّا غَفَرُ

وقال:

أَصْبُحْتُ مِنْ أُسَرَاءِ اللهِ مُحْتَسِبًا

فِي الْأَرْضِ نَحْوَ قَضَاء اللهِ وَالْقَدَرِ

إِنَّ النَّمَانِينَ إِذْ وُفِّيتُ عِدَّتُهَا

لَمْ تُبْقِ بَافِيَةً مِنِّي وَكُمْ تَذَرِ

<sup>(</sup>١٨) في الاصل « حروف »

وَصَفَ الْبَدْرُ حُسْنَ وَجَهْكِ خَنَّى خَنَّى خَنَّى خَلْتُ أَنِّى وَمَا أَرَاكُ أَرَاكُا كَا خَلْتُ أَنِّى وَمَا أَرَاكُ أَرَاكُا

وَ إِذَا مَا تَنَفُّسَ النَّرْجِسُ الْغَضْ

صْ تُوَ هَمْتُهُ نَسِيمٌ شَذَا كَا (١)

خُدُعُ لِلمِّنَى تُعَلِّلُنِي فِي

كَ بِإِشْرَاقِ ذَا وَبَهْجَةِ ذَاكُا

وَقَالَ :

لَا وَحُبِيَّكُ لَا أُصا فِحُ بِالدَّمْعِ مَدْمَعَا

<sup>(</sup>١) شذاك : رائحتك الطيبة

مَنْ بَكَى شَجْوَهُ أَسْنَرَا حَ وَإِنْ كَانَ مُوجَمَا كَبِدِى فِي هَوَاكَ أَسْ قَمْ مِنْ أَنْ تَقَطَّمَا لَمْ تَلَمْ مِنْ أَنْ تَقَطَّمَا لَمْ تَلَمْ صُورَةُ الصَّنَى فِي لِلسَّقْمِ مَوْضِعَا لَمْ تَلَمْ صُورَةُ الصَّنَى فِي لِلسَّقْمِ مَوْضِعَا وَقَالَ:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا وِصَالُ حَبِيبِ وَأَخْذُكُ مِنْ مَشْمُولَةٍ (') بِنَصِيبِ

وَلَمْ أَرَّ فِي الدُّنْيَا كَخَـُلُوةٍ عَاشِقٍ

وَبَذْلَةِ مَعْشُونٍ وَنَوْمٍ رَفْيِبِ

وَقَالَ يَمْدُحُ الْوَزِيرَ الْحُسَنَ بْنَ سَهْلٍ :

أَرَى الْآمَالَ غَيْرَ مُعَرِّجًاتٍ (١)

عَلَى أَحَدٍ سُوكَى الْمُسَنِ بْنِ سَهْلِ يُبَارِى يَوْمَهُ غَدُهُ سَمَاحًا

كِلَا الْيُوْمَيْنِ بَانَ بِكُلِّ فَضَلِ

<sup>(</sup>١) المشبولة : الحر ، أو الباردة منها ، أو المبردة في رج الفهال

<sup>(</sup>٢) معرجات : « واقنات » يقال عرج عليه أى ميل وأقام

أَرَى حَسَنًا تَقَدَدُمُ مُسْتَبِدًا بِبَعْدُ مِنْ رِيَاسَتِهِ وَقَبْــــل فَأَنْ حَضَرَتُكَ مُشْكِلَةٌ بِشَكِّ شَفَاكَ بِجِكْمَةٍ وَخِطَابٍ فَصْل سليلُ مَرَازِبِ (١) بَرَعُوا حُلُوماً وَرَاحَ صَغَيرُهُمْ بِسَدَادِ مُلُوك إِنْ جَرَيْتَ بِهِمْ أَبَرُوا وَعَزُّوا أَنْ تُوازِيَهُمْ ليَمِنْكُ أَنَّ مَا أَرْجَيْتُ (٢) رُشُدُ (١) وَمَا أَمْضَيْتَ مِنْ قُوْلٍ وَفِعْلِ وَأَنْكَ مُؤْثِرٌ لِلْحَقِّ فِيهَ ا أَرَاكَ اللهُ في قَطْع وَوَصْل

<sup>(</sup>۱) رؤساء الفرس مفرده مرزبان (۲) عدل : مثل وأن تواذيهم مؤول بمصدر مجرور بعن محذوفه يريد كبروا عن موازاتهم بغيرهم (۳) أرجيت الائمر : أخرته مثل أرجأت فهو يهمز ويلين (٤) وردت بالائسل « رشدا » والصواب رشد بالرفع لائنه خبر أن وليس للنصب مسوغ

وَأَنَّكَ لِلْجَمِيعِ حَيَا رَبِيعٍ يَصُوبُ عَلَى قَرَارَةِ (١) كُلِّ عَلَى وَقَالَ يَمْدُحُ الْوَاثِقَ لَمَّا وَلَى الْخِلَافَةَ : أُكُمُّ وَجُدِي فَمَا يَنْكُمُ عَنْ (٢) لَوْ شَكُونَتُ إِلَيْهِ رَحِمْ وَ إِنِّى عَلَى حُسْنِ ظَنِّي بِهِ لأَحْذُرُ إِنْ بَحْتُ أَنْ يَعْتَشِمْ وَلِي عِنْدِ لَكُظَنِّهِ رَوْعَةٌ مَا ظَنَّهُ الْمُتَّرِمُ الْمُتَّرِمُ وَقَدْ عَلَمَ النَّاسُ أَنَّى لَهُ ر الله وأحسبه قد علم وَإِنَّى لَمُغْضِ عَلَى لَوْعَةٍ مِنَ الشُّونِ فِي كَبِدِي تَضْطُرُمُ عَشَيَّةً وَدَّعْتُ عَنْ مَدْمَعِ سَفُوحٍ وَزَفْرَةٍ قَلْبِ سَدِمْ (٢)

<sup>(</sup>۱) القرارة: المكان المطمئن من الا وض . والمحل: الجدب (۲) بمن متعلقة بوجدى (۳) يقال سدم الرجل: ندم وحزن ، وسدم: حزين

فَمَا كَانَ عِنْدَ النَّوَى مُسْعِدٌ سِوَى الدَّمْعِ يَغْسِلُ طَرْفًا كُلِمْ سَيَذْ كُرُ مَن بَانَ أَوْطَانَهُ وَيَبْكِى الْمُقْيِمِينَ مَن كُمْ يُقِمْ وَيَعْمَ وَيَبْكِى الْمُقْيِمِينَ مَن كُمْ يُقِمْ وَيَقْمِ وَيَعْمَلُ مَن اللّهِ فِي خَلْقِهِ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ فِي فَلْهِ فِي فَلْقِهِ فِي فَلْقِهِ فِي فَلْهُ فِي فَلْمُ وَلِهُ فَيْ فَلْهُ فِي فَلْهُ فِي فَلِينِ اللّهِ فِي خَلْقِهِ فِي فَلْهُ فِي فِي فَلْهُ فِي فَلْهِ فِي فَلْهِ فَيْ فِي فَلْهِ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فِي فَلْهِ فَيْ فِي فَلْهِ فَيْ فِي فَلْهِ فِي فَلْهِ فِي فَلْهِ فِي فَلْهُ فِي فَلْهِ فَيْ فَلْهِ فِي فَلْهِ فَلْهِ فَيْ فَلْهِ فَيْ فَلِهِ فَيْ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فِي فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلِهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلِهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلْهِ فَلِهِ فَلِهِ فَلْهِ

سِرَاجِ النَّهَادِ وَبَدْدِ الْطَلَمَّ رَكِبْنَا غَرَابِيبَ زَفَّافَةٍ (١)

بِدِجْلَةً فِي مَوْجِهِا الْمُلْتَعَامِ

إِذًا مَا قَصَدُنَا لِقَاطُولِمَا (٢)

وَدُهُمُ قَرَافِيرِهَا (<sup>۱)</sup> تَصْطَدِمْ وَصِرْنَا إِلَى خَيْرِ مَسْكُونَةٍ

تَيَمَّمُ أَوْ مُلْمٍ

(١) زفافة : مسرعة ، وغرابيب : أي سنن حالكة السواد . جمع غربيبة

(۲) قاطول : موضع على دجلة ولعل إذا هنا ظرف فقط لا نه لاجواب
 لها فيا بعد (۳) القراقير : السفن الطويلة العظيمة . جمع قرقور

مُبَادَكَةٍ شَادَ بُنْيَانَهَا الْمُوَاطِنِ خَيْرُ بخير كَأَنَّ بِهَا نَشْرَ كَافُورَةٍ لِبَرْدِ نَدَاهَا كَفَلَهُو الْأَدِيم إِذَا مَا السَّحَا بُ صَابَ (١) عَلَى مَنْهَا وَٱنْسَجَمَ وحول الشتاء إِذَا مَا طَمَى وَحْلُهُ وَٱرْتَكُمُ \* (١) فَا إِن يُزَالُ بِهَا رَاجِلٌ وَلَا يَلْنَظِمُ يَعْرُ الْهُوَيْنَا وَيَمْشِي عَلَى رسلهِ آمِناً سَلِيمَ الشِّرَاكِ وَالْمِنُّونِ وَالضَّبِّ فِي بَطْنِهَا مَرَاتِعُ مُسْكُونَةٌ وَالنَّعَمُ

 <sup>(</sup>۱) ساب : انصب ونزل (۲) ارتکم : اجتبع بهضه فوق بهض مع
 ازدحام وکنرة

وَمِنْهَا:

يَضِيقُ الْفَضَاءِ بِهِ إِنْ عَدَا

بِطُوْدَى أَعَارِيبِهِ وَالْعَجَمُ

تَوَى النَّصْرُ يَقَدُّمُ رَايَاتِهِ

إِذًا مَا خَفَقَنَ أَمَامَ الْعَلَمْ

وَفِي اللهِ دَوِّخَ (١) أَعْدَاءَهُ

وَجَرَّدَ فِيهِمْ سُيُوفَ النَّقَمَ

وَفِي اللهِ يَكُظِمُ مِنْ غَيْظِهِ

وَفِي اللهِ يُصْفَحُ عَمَّنَ ظَلَمَ

رَأَى شِيمَ الْجُودِ مَحْمُودَةً

وَمَا شِيمُ الْجُودِ إِلَّا فِسَمْ

فَرَاحَ عَلَى نَعَم وَأَغْتَذَى (٢)

كَأَنْ لَيْسَ يُحْسِنُ إِلَّا نَعَمَ

(۱) دوخ أعداءه : أذلهم (۲) قوله : فراح على نعم واغتدى : أى لازم قول « نعم » فى الغدو والرواح ، والمراد دائما

وَقَالَ :

عَلَى مَكْرُوهِهِ صَبْرُ أَنَانِي مِنْكَ مَا لَيْسَ فَأَغْضَيْتُ عَلَى عَمْدٍ وَقَدُ يُغْضَى الْفَتَى الْجُرُّ بالهُجُر وَأَدُّ بِتُكَ فَهَا أَدُّبِكَ الْهَجْرُ نَ مِنْكُ النُّصْحُ وَالزَّجْرُ وَلَا رَدُّكُ عَمَّا كَا هُ وَأَشْتَدَّ بِيَ الْأَمْرُ فَامَّا أَضْطَرُ فِي الْمَكْرُو عَا لَيْسَ لَهُ قَدْرُ تَنَاوَلْتُكَ مِنْ ضُرِّي ل لَمَّا مَسَّكَ الضَّرُ غُرَّ كُنَّ جَنَّاحَ الذُّلُّ رَّا أَصْلَحَهُ الشَّرُّ إِذَا كُمْ يُصلِحِ الْخَيْرُ أَدْ

وَغَضِبَ عَلَيْهِ الْمُعْتَصِمُ لِشَيْءَ جَرَى مِنْهُ عَلَى النَّبِيذِ، فَكَنَّبَ إِلَيْهِ يَسْتَرْضِيهِ:

غَضَبُ الْإِمَامِ أَشَدُ مِنْ أَدَيِهُ

وَقَدِ ٱسْتَجَرْتُ وَعُذْتُ مِنْ غَضَبِهُ

أَصْبَعَتْ مُعْتَصِمًا بِمُعْتَصِمً

أَثْنَى الْإِلَهُ عَلَيْهِ فِي كُنْبِهِ

لَا وَالَّذِي كُمْ يُبْقِ لِي سَبَبًا أَرْجُو النَّجَاةَ بِهِ سِوَى سَبَيِهْ مَالِي شَفِيعْ غَيْرُ حُرْمَتِهِ مَالِي شَفِيعْ غَيْرُ حُرْمَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ أَشْفَى عَلَى عَطَبِهْ

◄ ٣ – الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ \* ﴾

الحسين بن عبد الله البغدادي أَبْنِ أَحْمَدَ بْنِ شِبْلٍ أَبُو عَلِي ّ الْبَغْدَادِيُّ. وُلِدَ فِي بَغْدَادَ وَبِهَا نَشَأَ ، وَبِهَا أَتُوفِي سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِا بَةٍ . كَانَ مُنَمَيِّنًا بِالحُكْمَةِ وَالْفَلْسَفَةِ ، خَبِيراً بِصِنَاعَةِ الطَّبِّ ، أَدِيباً فَاصِلاً وَشَاعِراً مُجِيداً ، أَخَذَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ يَحْنِي بْنِ جَرِيرٍ فَاصِلاً وَشَاعِراً مُجِيداً ، أَخَذَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ يَحْنِي بْنِ جَرِيرٍ فَاصِلاً وَشَاعِراً مُجِيداً ، أَخَذَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ يَحْنِي بْنِ جَرِيرٍ التَّكُو بِنِي وَعُرْهِ . وَهُو صَاحِبُ الْقَصِيدةِ الرَّائِيَّةِ النِي لَنِي نَصْرٍ يَحْنِي أَلْقِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّوالِيَّةِ النِي سِينَا وَلَيْسَتْ لَهُ ، وَقَدْ دَلَّتْ فَي اللَّعْلِيمَ إِلَا طَلَاعٍ عَلَى عَلَى عَلَى عُلُو لَي اللَّهُ وَلَدُولَكُمَا الرُّواةُ ، وَهِي عَلَى مَكْنُو نَانِهَا ، وَقَدْ سَارَتْ بِهَا الرُّ كُبَانُ وَتَدَاوَكُمَا الرُّواةُ ، وَهِي :

 <sup>(</sup>a) لم نمثر له على ثرجة سوى ترجته في باتوت

برَبِّكَ أَيُّهَا الْفَلَكُ الْمُدَارُ أُقَصَدُ ذَا الْمُسَيرُ أَمِ أَضْطِرَارُ ؟؟ مَدَّارُكُ قُلْ لَنَا فِي أَيِّ شَيْء فَنِي أَفْهَامِنَا مِنْكُ ٱنْبِهَارُ<sup>(۱)</sup> وَفَيْكُ نَرَى الْفُضَاءَ وَهَلُ فَضَالِهِ سِوَى هَـذَا الْفَضَاء وَعِنْدَكُ يُرْفَعُ الْأَرْوَاحُ أَمْ هَلْ مَعَ الْأَجْسَادِ يُدْرَكُهَا الْبَوَارُ (٢) ﴿ وَمُوْجٌ ذِي الْمُجَرَّةُ أَمْ فَرِنْدُ عَلَى خُبِ الدِّرَاعِ (١) كَمَا مَدَادُ الشَّمْسُ رَافِعَةً شُعَاعًا بأَجْنُحَةٍ قُوَادِمُهَا قِصَارُ وَطَوْقٌ لِلنَّجُومِ إِذًا تَبَدَّى هِلَالُكُ أَمْ يَدُ فَيْهَا سُوَارُ

<sup>(</sup>۱) انبهار : مصدر انبهر الرجل : انقطع نفسه وتتابع من الأعباء ، وربما كان هذا الانقطاع سببه العجب كما هنا (۲) البوار : الهلاك (۳) في العيون : الدروع ، والذراع : منزل للقمر ذلك أن لكوكب الأسد ذراعين مقبومنة له جهة الشام ينزل فيها القمر ومبسوطة على اليمين «عبد الحالق»

وَأَ فَلَاذٌ لَجُو مُكَ أَمْ حَبَاتٌ تُؤلُّفُ بَيْنَهُ الْجَجْ وَ تُنْشُرُ فِي الْفَضَا لَيْلًا وَتُعُلُوكِي نَهَاراً مِثْلُمًا يُطُوكي فَكُمُ بِصِقًا لِمَا صَدِيءَ الْبَرَايَا وَمَا يَصْدُا لَمَا أَبَدًا غِرَارُ (١) تُبَادِي ثُمُّ تَخْنُسُ (٢) رَاجِعَاتٍ وَتَكُنِسُ (٢) مِثْلُمًا كُنُسَ الصُّوارُ (١) فَيَنْنَا الشَّرْقُ يقدمها صعودا الْغَرُ ب تَلَقَّاهَا منَ عَلَى ذَا قَدْ مَضَى وَعَلَيْهِ يَعْضى طوال مي و آجال تَعَرَّفْنَا مَدَاهَا كَمَا أَنْفَاسُنَا أَبَدًا شَفَارُ (٠)

<sup>(</sup>۱) الغرار: حد السيف (۲) تخلس: تتوارى وتغيب (۳) كنس الطبى واكتنس: دخل كناسه (۱) الصوار: القطيع من البقر (٥) من التشغير وهو الصيق

وَدَهُو يَنْ أَرُ الْأَعْمَارَ أَنْراً كَمَا لِلْوَرْدِ فِي الرَّوْضِ وَدُنْيًا كُلًّا وَضَعَتْ جَنيناً غَذَتُهُ مِنْ نُوَائِبِهِا هِيَ الْعَشُوالِ مَا خَبَطَتُ هَشِيمٌ هِيَ الْعَجْمَاءُ مَا جَرَحَتْ جُبَارُ (٢) فَمَنْ يَوْمِ بِلَا أَمْسِ وَيَوْمٍ بغَيْر غَدِ إِلَيْهِ بنا وَمِنْ نَفْسَيْنَ فِي أَخْذٍ وَرُدٍّ لِرُوحَ الْمَرْءَ فِي الْجِسْمِ وَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَتْ نَفُوس (٣) إِلَى أَجْسَامِهَا طَارَتْ أَكُمْ تَكُ بِالْجُوارِحِ آنِسَاتٍ فَأَعْقَبَ ذَلِكَ الْأُنْسَ النِّفَارُ

 <sup>(</sup>١٩) الظؤار: جمع ظئر: وهي العاطفة على ولد غيرها المرضمة له في الناس وغيرهم
 (٢) الجبار: مالاقود فيها وليلاحظ أن هشيما خبر ما الموصولة الاولى وجبار خبر ما
 الثانية «عبد الحالق» (٣) تمييزكم

فَإِنْ يَكُ آدُمْ أَشْقَى بَنيهِ بِذُنْ مَالَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَنْفَعُهُ بِالْأَسْمَاءِ عِلْمُ وَمَا نَفَعَ السُّجُودُ وَلَا فَأْخُرِجَ ثُمَّ أُهْبِطَ ثُمَّ أُودَى فَيْرُبُ السَّافيات فَأَدْرَكُهُ بِعِلْمِ اللهِ فِيــهِ منَ الْكَلاَتِ لِلذَّنْب وَلَكِكُنْ بَعْدُ غُفْرَانٍ وَعَفْوٍ دُمَّيْرُ (٢) مَا تَلَا لَقَدُ بَلِغَ الْعَدُو (٦) بِنَا مُنَاهُ الصَّغَارُ (١) وَحَلَّ بِأَ دَمِ وَبِنَا وَيَهْنَا صَائِعِينَ كَفَوْمٍ مُوسَى وَلَا عِبْلُ أَضَلَّ وَلَا

<sup>(</sup>۱) الشعار : ما يلى الجسد من اللباس ، السافيات : الرياح الشديدة (۲) يريد يمير القوم عافمل مدة تلو النبار الليل أى دائما (۳) أى إبليس (٤) الصغار : الذل والحوان

فَيَا لَكِ أَكُلَةً (١) مَا زَالَ مِنْهَا عَلَيْنَا نِقْمَةٌ وَعَلَيْهُ عَارُ نُعَاقَبُ فِي الظُّهُورِ وَمَا وُلِدْنَا وَيُذْبُحُ فِي حَشَا الْأُمِّ الْمُؤارُ (1) وَ تَنْتُظُو الْبَالَيْ وَالزَّزَايَا وَبَعَدُ فَلِلْوَعِيدِ لَنَا أَنْتَظَارُ وَنَخْرُجُ كَارِهِينَ كَمَا دَخَلْنَا . خُرُوجَ الضَّا ۗ أَخْرَجَهُ الْوجَارُ (٢) فَهَاذًا الإمْتِنَانُ عَلَى وُجُودٍ لِغَيْرُ الْمُوجَدِينَ بِهِ وَكَانَ وُجُودُنَا خَرْاً لَوَ أَنَّا الخير قبله أو أَهَذَا الدَّاهِ لَيْسَ لَهُ دَوَاهِ وَهَذَا الْكَسْرُ لَيْسَ لَهُ ٱلْجِبَارُ ؟

<sup>(</sup>١) يراد أكل آدم من الشجرة (٢) الحوار : وله الناقة ساعة تضمه ، أو إلى أن يفصل عن أمه (٣) الوجار : جحر الضب وغيره

تَحَيِّرَ فِيهِ كُلُّ دَفيقِ فَهُ وَلَيْسَ لِعُمْقِ جُرْجِهِمْ ٱنْسَبَارُ (١) إِذَا النَّكُورِ عَالَ (") الشَّمْنَ عَنَّا الْأُفْق أَنْتِفَارُ وَغَالَ كَوَا كِلَ وَ بُدُّلْنَا بِهَذِي الْأَرْضِ أَرْضًا أَ تَفْطَأُرُ (٢) وَطُوَّحَ بِالسَّمُوَاتِ وَأُذْهِلَتِ الْمَرَاضِعُ عَنْ بَنبِهَا لِدَهْشَتَهَا وَعُطِّلَتِ الْعَشَارُ وَغَشَّى الْبَدْرَ مِنْ فَرَقِ وَذُعْرِ خُسُوفٌ لَيْسُ أَيُجْلَى وَسُبِّرَتِ الْجَبَالُ فَكُنَّ كُثْبًا (٥) مهيلات وسُجّرت فَأَنْ ثَبَاتُ ذِي الْأَلْبَابِ مِنَّا وَأَيْنَ مَعَ الرُّجُومِ (٧) لَنَا أَصْطَبَارُ ؟؟

 <sup>(</sup>١) إنسبار: خبر (٣) فال: أبعد. ويريد إذا الشمس كورت بمعنى انتهت لانتها العالم (٣) إنشقاق (٤) السرار: من الشهر آخر ليلة وإظلام أواخره (٥) كثباً:
 جم كثيب وهو ما اجتمع من الرمل (٦) سجرت: ملئت أو اتقدت
 (٧) الرجوم: جمع رجم: وهوما يرجم من الحجارة، والمراد أنواع العذاب يوم القيامة

وَأَيْنَ عَقُولُ ذِى الْأَفْهَامِ مِمّا وَأَيْنَ الْإِعْتِبَالُ ؟ وَأَيْنَ الْإِعْتِبَالُ ؟ وَأَيْنَ يَغِيبُ لُبُ كَانَ فِينَا وَأَيْنَ الْإِعْتِبَالُ ؟ وَأَيْنَ يَغِيبُ لُبُ كَانَ فِينَا وَأَيْنَ اللّهِعْتِبَالُ اللهِ عَيْبَالُ اللهِ وَيَنَا وَأَيْنَ مُسْتَعَارُ وَمِنْ سَنَاهُ مُسْتَعَارُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُسَتَعَارُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

دُخَانًا مَا لِقَـانِوهِ (١) شَرَادُ

قَضَاهَا سَبْعَةً وَالْأَرْضَ مَهَدًا

دَحَاهَا فَهْنَى لِلْأُمْوَاتِ دَارٌ

فَا لِسُمُو ً مَا أَعْلَى أَنْتِهَا ۗ

وَمَا لِعُلُو مَا أَرْسَى قَرَارٌ

وَلَكِنْ كُلُّ ذَا النَّهْوِيلِ فِيهِ

لِمَنْ يَخْشَى ٱتِّعَاظٌ وَازْدِجَارٌ

<sup>(</sup>١) يغول: ١٣٤ (٢) الناتر: ذو الغتر والغيرة

وَقَالَ :

بِنَا إِلَى الدَّيْرِ مِنْ كُوثًا (١) صَبَابًاتُ فَلا تَامُني فَمَا تُغْني الككات لَا تَبْعَدَنَّ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَهَا أَيَّامُ لَهُو عَهِدْنَاهَا فَكُمْ فَضَيِّنَا لُبَانَاتِ " الشَّبَابِ بها عُمَّا وَكُمْ بَقَيْتُ عِنْدِي مَا مَكُنَّتُ دَوْلَةُ الْأَيَّامِ مُقْبِلَةً فَأَنْعُمْ وَلَذَّ فَإِنَّ الْعَيْشَ فَبْلُ ٱرْجِهَامِ اللَّيَالِي فَهْيَ عَارِيَةٌ فَإِنَّمَا مِنْحُ الدُّنْيَا فَمْ فَأَجِلُ فِي فَلَكِ الْنُسْنَانِ شَمْسَ صُحَى رُوجِهَا النُّهُورُ وَالْجَامَاتُ (١٠) لَعَلَّهُ إِنْ دَعَا دَاعِي الْجِمَّامِ بِنَا نَقْضَى وَأَنْفُسُنَا مِنْهَا رُويَّاتُ (١)

<sup>(</sup>١) كوثا: اسم بلد (٢) اللبانات: الحاجات من غير فاقة بل من همة ، جمع لبانة (٣) الجامات الكؤوس ، ودارات ، أى هالات (١) رويات : ممثلثة

بِمَ النَّعَلُّلُ لَوْلًا الرَّاحُ فِي زَمَنِ أَحْيَاؤُهُ فِي سُبَاتِ الْهُمِّ أَمْوَاتُ ؟ بَدَتْ تُحَيِّى فَقَا بَلْنَا تَحِيَّتُهَا وَقَدْ عَرَاهَا لَخِوْف الْمَزْج رَوْعَاتُ مَدَّتْ أَشِعَّةً بَرْقٍ مِنْ أَبَارِفِهَا عَلَى مُقَابِلِهَا مِنْهَا شعاعات فَلَاحَ فِي سَاقِ سَاقِيمًا خَلَاخِلُ مِنْ تِبْرٍ وَفِي أَوْجُهِ النُّدْمَانِ شَارَاتُ قَدْ وَقَعَ الصَّفُو سَطُراً مِنْ فَوَافِعِهَا « لَا فَارَقَتْ شَارِبَ الرَّاحِ الْمَسَرَّاتُ » خُذْ مَا تَعَجَّلَ وَأَثْرُكُ مَاوُعِدْتَ بِهِ وَكُنْ لَبِيبًا فَالتَّأْخِير آفاتُ أَوْفَاتُ مُفَدَّرَةً و للسَّعَادَة فِيهَا السُّرورُ وَلِلْأَحْزَان أُوقاتُ

أَيَا جَبَلَىٰ نَعْمَانَ بِاللَّهِ خَلِّيًّا نَسِمَ الصِّبَا يَخْلُصُ إِلَى نَسيمُهَا أَجِدْ بَرْدَهَا أَوْ تَشْفِ مِنِّي حَرَارَةً عَلَى كَبِدٍ لَمْ يَبْقُ إِلَّا فَإِنَّ الصَّبَا دِيحٌ إِذًا مَاتَنَفَّسَتْ عَلَى كَبِدٍ حَرَّاءَ قَلَّتْ مُمُومُهَا لِيَكُفِكُمُ مَافِيكُمْ مِنْ جَوَّى(ا) نَلْقَ فَمَهُلًا بِنَا مَهُلًا وَرَفْقًا بِنَا رَفْقًا وَحُرْمَةِ وَجَدِي لَاسَلُوْتُ هُوَاكُمْ وَلَا رُمْتُ مِنْهُ لَافَكَاكًا وَلَا عِنْقًا سَأَزْجُرُ قَلْبًا رَامَ فِي الْخُبِّ سَلْوَةً وأَهْرُهُ إِنْ لَمْ يَمُتْ بِكُمْ عِشْفًا صَعِبْتُ الْهُوَى يَاصَاحِ حَتَّى أَلِفْتُهُ \* فَأَصْنَاهُ لِي أَشْنَى وَأَفْنَاهُ لِي أَثْبَقَ

<sup>(</sup>١) أى ما نلقاه فيكم من الجوى ، والجوى : شدة الوجد

فَلَا الصَّبْرُ مَوْجُودٌ وَلَا الشَّوْقُ بَارِحْ وَلَا أَدْمُعِي ثَطْفِي لَهْ بِيمِ وَلَا تَرْفَا (') أَخَافُ إِذَا مَا اللَّيْلُ أَرْخَى سُدُولَهُ ('')

عَلَى كَبِدِي حَرْقًا وَمِنْ مُقْلَتِي غَرْفًا أَيَجْمُلُ أَنْ أُجْزَى مِنَ الْوَصْلِ بِالْجَفَا

فَيَنْغُمُ طَرْفِي وَالْفُؤَادُ بِكُمْ يَشْقَ \*

أَحَظَّىٰ هَـذَا أَمْ كَذَا كُلُّ عَاشِقٍ

يَمُوتُ وَلَا يَحْنِيَا وَيَظْمَى فَلَا كَيْسَقَى 11

سَلِ الدُّهُو عَلَّ الدُّهُو يَجْمَعُ شَمْلُنَا

فَلَمْ أَرَ ذَا حَالٍ عَلَى حَالِهِ يَبْقَ

وَقَالَ :

إِذَا كَانَ دُونِي مَنْ ٱبلِيتُ بِجَهْلِهِ

أَ يَيْتُ لِنَفْسِي أَنْ أُقَابِلَ بِالْجُهْلِ وَإِنْ كُنْتُ أَدْنَى مِنْهُ فِي الْجِلْمُ وَالْحِجَا

عَرَفْتُ لَهُ حَقَّ التَّقَدُّمِ وَالْفَضْلِ

(١) ترقا : تسكن (٢) سدوله : أستاره ، أى ظلماته ، جمع سدل

وَ إِنْ كَانَ مِثْلِي فِي الْفَطَانَةِ وَالْحِجَا أَرَدْتُ لِنَفْسِي أَنْ أَجِلً عَنِ الْمِثْلِ ِ أَنْ أَجِلً عَنِ الْمِثْلِ

وَقَالَ :

وَفِي الْيَأْسِ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ لِذِي الْهُوَى

عَلَى أَنَّ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ عَذَابٌ أَعِفُ وَبِي وَجْدُ وَأَسْلُو وَبِي جَوَّى

وَلَوْ ذَابَ مِنَّى أَعْظُمْ وَإِهَابُ (''

وَ آ نَفُ أَنْ تَصْطَادَ قَلْبِي كَاعِبْ

بِلَحْظٍ وَأَنْ يُرْوِي صَدَايَ رُضَابُ (٢)

فَلَا تُنْكِرُوا عِزَّ الْكَرِيمِ عَلَى الْأَذَى

فِينَ تَجُوعُ الضَّارِيَاتُ ثُمَّابُ

وَقَالَ :

وَكُأْ نَّمَا الْإِنْسَانُ مِنًّا غَيْرَهُ

مُتَكُوِّنٌ وَالْحِلْسُ (٣) مِنْهُ مُعَارُ

<sup>: (</sup>١) إهاب: جلد (٢) الرضاب: الريق (٣) كانت في الاصل « والحسن فيه » ولكن لا يستقيم المعنى إلا بما غيرت إليه

مُتَصَرِّفٌ وَلَهُ القَّضَادِ مُصَرِّفٌ وَكُأَنَّهُ مُخْتَارُ طَوْراً تُصَوِّبُهُ الْخُظُوظُ وَتَارَةً خَطَأٌ نُحيلُ صَوَابَهُ الْأَقْدَارُ تَعْنَى بَصِيرَتُهُ وَيَبْضِرُ بَعْدُمَا الفائت لَا يَسْتَرُدُ وَتَرَاهُ يُؤْخَذُ قَلْبُهُ مِنْ صَدْرِهِ وَيُرَدُّ فِيهِ وَقَدْ جَرَى الْمِقْدَارُ فَيَظُلُّ يُوسِعُ بِالْمَلا مَةِ نَفْسَهُ نَدَمًا إِذَا عَبِثَتْ بِهِ الْأَفْكَارُ لَا يَعْرِفُ الْإِفْرَاطَ فِي إِيرَادِهِ (") حتى يُبينهُ لهُ تَلَقَّ بِالصَّبْرِ صَيَّفَ الْهُمِّ حَيْثُ أَتَّى إِنَّ الْهُمُومَ صَيْبُوفٌ أَكُلُهُا الْمُبَحِ

<sup>(</sup>١) كانت فى الاصل « ومخير » ولكنها لا تقيم معنى البيت (٢) ورد الماء : أشرف عليه وبلغه (٣) صدر الرجل عن المـاء : رجع عنه

فَانَغْطْبُ إِنَّ زَادَ يَوْمَا فَهُوَ مُنْتَقِصٌ وَالْأَمْرُ إِنْ صَاقَ يَوْمًا فَهُوَ مُنْفَرِجُ فَرَوَّحِ ِ النَّفْسَ بِالنَّعْلِيلِ تَرْضَ بِهِ وَأَعْلَمْ إِلَى سَاعَةٍ مِنْ سَاعَةٍ فَرَجُ

وَقَالَ :

إِحْفَظْ لِسَانَكَ لَا تَبُحْ بِثَلَاثَةٍ

سِرِ وَمَالٍ مَا ٱسْتَطَعْتَ وَمَذْهَبِ وَمَلَى النَّلَاثَةِ ثَبْتَلَى بِثَلَاثَةٍ مَلَى النَّلَاثَةِ ثَبْتَلَى بِثَلَاثَةٍ

بِمُعَكِّرٍ وَبِحَاسِدٍ وَمُكَذَّبِ

وَقَالَ :

وَعَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ فَاعْشَبِ الْمَرْ

ءَ وَحَاذِرْ بِرًّا يَصِيرُ عُقُوفًا

كُمْ صَدِيقٍ بِالْعَتْبِ صَارَ عَدُوًّا

وَعَدُوٍّ بِالْجِلْمِ صَارَ صَدِيقًا

وَقَالَ :

ثُقُلَتْ زُجَاجَاتٌ أَتَمُنَّا فَرَّغًا

حَتَّى إِذَا مُلِئَتُ بِصِرْفِ الرَّاحِ

خَفَّتْ فَكَادَتْ أَنْ تَطِيرَ عِمَا حَوَتْ وَكَذَا الْجُسُومُ تَخِفْ بِالْأَرْوَاحِ

وَقَالَ :

لَسَلَّ عَنْ كُلِّ شَيْءَ بِالْحَيَاةِ فَقَدْ يَهُونُ بَعْدَ بَقَاءِ الْجُوْهَرِ الْعَرَضُ يُمُوِّضُ اللهُ مَالاً أَنْتَ مُثْلَقُهُ

وَمَا عَنِ النَّفْسِ إِنْ أَ تُلَفَّتُهَا عِوَضُ

وَقَالَ:

فَالُوا الْقَنَاعَةُ عِزُّ وَالْكَفَافُ (١) غِنَّى

وَالذُّلُّ وَالْعَارُ حِرْصُ الْمَرْءِ وَالطَّمَحُ

صَدَقَتُم مَن رِضَاهُ سَدَّ جَوْعَتُهُ

إِنْ كُمْ يُصِبِهُ (٢) فَهَاذَا مِنْهُ يَقْتَنِعُ ؟

<sup>(</sup>۱) الكفاف من الرزق : ماكف عن الناس وأغنى (۲) صدقنا ماتفولون أن فى الفناعة والكفاف غنى 6 ولكن أرونا من رضى فزال جوعه إن لم يصبه مذا الرضا بالسوء ويضره ، وأى شى يقتنع منه بعد هذا « عبد الحالق »

وَقَالَ :

إِنْ تَكُنْ تَجْزَعُ مِنْ دَمْ هِي إِذَا فَاضَ فَصَنْهُ أَوْ تَكُنْ تَجْزَعُ مِنْ دَمْ هِي إِذَا فَاضَ فَصَنْهُ أَوْ تَكُنْ مُجِّدْتَ (ا) يَوْماً سَيِّدًا يَعْفُو فَكُنْهُ أَوْ تَكُنْ مُجِدْ الصِّبْرُ عَنْهُ لَا يَجُوذُ الصِّبْرُ عَنْهُ كُنْهُ كُلُ ذَنْبٍ فِي الْهُوَى يُغْ فَرُ لِي مَا كُمْ أَخْنَهُ وَقَالَ يَرْنَى أَخَاهُ أَحْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ :

غَايَةُ الْخُزْنِ وَالسُّرُورِ ٱنْقِضَا ۗ(٢)

مَا كَلِيِّ مِنْ بَعْدِ مَيْتٍ بَقَا<sup>4</sup> لَا لَبِيدٌ بِأَرْبَدٍ<sup>(٣)</sup> مَاتَ ثُحزْنًا

وَسَلَتْ صَخْرًا الْفَنَى الْخُنْسَاءُ

مِيْلُ (١) مَا فِي التَّرَابِ مِبْلَى الْفَتَى فَالْـ

كُوزْنُ يَبْلَى مِنْ بَعْدِهِ وَالْبُكَاءُ

غَيْرَ أَنَّ الْأَمْوَاتَ زَالُوا وَأَبْقُوا

غُصَصاً لَا يُسيِغُهَا الْأَحْيَاءُ

<sup>(</sup>١) في الاصل جعدت (٢) في الاصل : القضاء (٣) أربد : أخو لبيد

<sup>(؛)</sup> مثل معمول ليبلي التي في الشطر الثاني

إِنَّمَا نَحَنْ كَيْنَ ظُفْرٍ وَنَابٍ مِنْ خُطُوبِ أُسُودُهُنَّ ضِرَاءُ(١) نَتَمَنَّى وَفَى الْمَنَّى قِصَرُ الْعَمْ ر فَنَغَدُو بِمَا الْمَرْء لِلسَّقَامِ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْفَنَاء بِالَّذِي نَغْتُذِي نَمُوتُ وَنَحْيًا در النفوس أَقْتُلُ الدَّاء مَا لَقِينًا مِنْ غَدْر دُنْيًا فَلَا كَا نَتْ وَلَا كَانَ أَخْذُهَا رَاجِمْ جُودُهَا عَلَيْهَا فَمَهُمَا يَهُبُ الصَّبْحُ يَسْتَرُدُ كَيْتَ شِعْرِي خُلْمًا تَمُنُّ بِنَا الْأَيْد يَامُ أَمْ لَيْسَ أَنْعَقَلُ الْأَشْيَاةِ

<sup>(</sup>۱) ضراء: معودة الصيد والجرأة عليه (۲) غدا بمنى صار ، والمنى : فنصير مسائين بما كنا نسر به

مِنْ فَسَادٍ بَجْنِيهِ لِلْعَالِمُ الْكُوْ نُ فَمَا لِلنَّفُوس الله لُذَّة لِشَفَانَا نَالَمُنَا الْأُمْبَاتُ نَحْنُ لَوْ لَا الْوُجُودُ لَمْ نَأْلِمَ الْفَقْ رَ فَإِيجَادُنَا عَلَيْنَا وَقَلَيلًا مَا تَصِحَبُ الْمُجْهَةُ الْجُسْ مَ فَفَيمَ الْأَسَى وَفِيمَ الْعَنَاءِ ١٢ وَلَقَدُ أَيَّدَ الْإِلَهُ عُقُولًا حُجَّةُ الْعَوْدِ عِنْدُهَا الإنداء غَيْرَ دَعْوَى قَوْمٍ عَلَى الْمَيْتِ شَيْئًا أَنْكُرَتُهُ الْخُلُودُ والأعضاة وَ إِذَا كَانَ فِي الْعِيَانِ (١) خِلَافٌ كَيْفَ فِي الْغَيْثِ يَسْتَبِينُ الْخُفَاءِ ﴿

<sup>(</sup>١) العيان : الماينة لا شك فيها .

مَا دَهَانًا مِنْ يَوْمٍ أَحْمَدَ إِلَّا أُسْتَبَانَ ر ظُلُمَاتٌ وَمَا ضياء يًا أَخِي عَادَ بَعْدَكَ الْمَاهِ شُمَّا الرُّخَاة (١) النّسيم وَسَمُوماً ذَاكَ وَالدُّمُوعُ الْفِزَارُ عَادَتَ مِنَ الْأَذَ تشرها مِفَاسِ نَارًا الصعداة وَأَعُدُ الْحَيَاةَ غَدْرًا وَلَوْ كَا نَتْ حَيَاةً يَرْضَى بهَا أَيْنَ نِلْكَ الْخُلَالُ وَالْخُرْمُ أَيْنَ أَلْ عَزْمُ أَيْنَ السَّنَاءِ أَيْنَ الْبَهَاءِ ؟؟ كَيْفَ أُوْدَى النَّعِيمُ مِنْ ذَلِكَ الظُّلْ لِ وَشَيِكاً وَزَالَ ذَاكَ الغناء ? أَنْ مَا كُنْتَ تَمُنْتَضِى مِنْ لِسَانٍ فِي مَقَامٍ مَا لِلْمُوَاضِي ٱنْتِضَاءُ ؟

<sup>(</sup>١) الرخاء بالغم : الربح اللينة لا تحرك شيئا .

كَيْفَ أَرْجُو شَفِاءً مَا بِي ﴿ وَمَا بِي دُونَ سُكُنَّاىَ فِي ثُرَاكَ شِفَا ﴿ أَنْنَ ذَاكَ الزُّواءُ وَٱلْمَنْطِقُ الْجُزْ لُ وَأَيْنَ الْمُياهِ أَيْنَ الْإِبَاهِ ؟؟ إِنْ عَمَا كُسْنَكَ النَّرَابُ فَمَا لِلدُّ دَمْعُ يَوْمًا مِنْ صَحْن خَدِّي ٱنْهِجَادُ أَوْ تَبِنْ كُمْ يَبِنْ قَدِيمُ وَدَادِي أَوْ تَمُتْ لَمْ يَمُتْ عَلَيْكَ التَّنَاءُ شَطْرَ (١) نَفْسي دَفَنْتُ وَالشَّطْرُ بَاقِ مناه الفناة يتمي ومن

## (١) الشطر: النصف

ملاحظة : ما أروع هذا الشعر وما أرزنه 6 ليت الذين يتناولون هذا الضرب من الفول يحذون حذو ابن يوسف 6 ويتخذونه قدوة ويسوقون القول على غراره 6 والله لكأنى أمر بقوله فأطرب للمعانى الأخاذة بالعقول . وأتمثل الفلسفة الواضحة لا تك الني يغرب فيها الفلاسفة 6 وأخضع للحكمة يجلوها في أبهى لباسها ، وأذعن لتشبيهاته الحكمة 6 وسيشاركنى في هذا القول من يتفهم شعره الذى مر ويتدبره 6 فأن المهانى السامية تنبجس من كل لفظ فيه «عبد الحالق»

إِنْ تَكُنْ قَدَّمَتُهُ أَيْدِي الْمِنَايَا فَإِلَى السَّابِقِينَ البطأة يُدْرِكُ الْمُوْتُ كُلُّ حَيِّ وَلَوْ أَخْـ فَتُهُ عَنْهُ فِي رُجْمًا الجوزاة لَيْتَ شِعْرَى وَلِلْبِلَا كُلُّ مَخْلُو قِ عَاذًا تَمَنَّزَ الأنبياء ? مَوْتُ ذِي الْحِكْمَةِ الْمُفَضَّلِ بِالنَّطْ ق وَذَى الْعُجْمَةِ الْبَهِمِ لَا غُوىٌ لِفَقَدُهِ تَبْسِمُ الْأَرْ ضُ وَلَا لِلنَّقِيِّ تَبْكِي كُمْ مَصَابِيحِ أُوجُهِ أَطْفَأَ ثَهِ \_\_ا تَحْتَ أَطْبَاق يُونِهَا الْبِيَدَادِ (١) كُمْ بُدُورٍ وَكُمْ شُمُوسٍ وَكُمْ أَطْ وَادِ تَجْدِ أَمْسَتْ عَلَيْهَا الْعَفَا وْ(١)

<sup>(</sup>١) البيداء : الفلاة (٢) المفاء : التراب

كُمْ تَحَا عِزْةَ الْكُوَاكِ غَيْمٌ أَخْفَتْ صَبِيّ الْحَمَّ الْأَنْوَا الْأَنْوَا الْأَنْوَا الْأَنْوَا اللَّاسُ قَادِمٌ إِنْرَ مَاضٍ إِنْرَ مَاضٍ إِنْرَ مَاضٍ إِنْرَ مَاضٍ بَدْ قَوْمٍ لِلْآخَرِينَ ٱنْتِمَ الْحَ

وَقَالَ :

فَالُوا وَقَدْ مَاتَ مَخْبُوبٌ مُغِفْتُ بِهِ وَفِي الصِّبَا وَأَرَادُوا عَنْهُ سُلُوَانِي (') وَفِي الصِّبَا وَأَرَادُوا عَنْهُ سُلُوَانِي (') ثَانِيهِ فِي الْخُسْنِ مَوْجُودٌ فَقُلْتُ لَمُمْ مِنْ أَيْنَ لِي فِي الْهَوَى الثَّانِي صِباً ثَانِي ? مِنْ أَيْنَ لِي فِي الْهَوَى الثَّانِي صِباً ثَانِي ؟

وَقَالَ :

وَلَوْ أَنْنِي أُعْطِيتُ مِنْ دَهْرِيَ الْمُنَى وَمَا ثُكُلُ مَنْ يُعْطَى الْمُنَى بِمُسَدَّدِ لَقُلْتُ لِأَيَّامٍ مَضَيْنَ أَلَا ٱرْجِعِي لَقُلْتُ لِأَيَّامٍ مَضَيْنَ أَلَا ٱرْجِعِي

## ﴿ - ٣ الْخُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً \* ﴾

الحسين بن عبد الله الا تصاري

أَبْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً أَبُو عَلَى ۗ الْأَنْصَارِيُّ الْحُمَوِيُّ ، الْأَدِيبُ الْفَقَيهُ الشَّاعِرُ الْمُجِيدُ ، وُلِدَ بِحَمَاةً وَلَشَأْ بِهَا ، وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةً وَٱشْتَغَلَ بِالْفِقِهِ ، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ مِنَ الْحَافِظِ أَ بِي الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكُورَ وَمَنْ عَمِّهِ وَآخَرِينَ . وَرَحَلَ إِلَى مِصْرَ فَسَمِعَ بِهَا وَبِالْإِسْكَنَدُرِيَّةِ . ثُمَّ عَادَ إِلَى دِمَشْقَ فَشَهِدَ وَاقِعَةَ مَرْجٍ عَكَمَا فَقُتِلُ فِيهَا شَهِيداً يَوْمَ الْأَرْبَعَاء مِنْ شَعْبَانَ سَنَةً خَسْ وَتُمَانِينَ وَخَسْمِائَةً . وَلَهُ مِنْ قَصِيدَةً مُهَنَّنًّا بِهَا الْهَلِكَ النَّاصِرَ صَلَاحَ الدِّينِ بْنَ أَيُّوبَ بِعِيدِ النَّحْرِ سَنَةُ ٱثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَخُسِمِائُةً ، وَكَانَ السُّلْطَانُ نَحْيَمًا بَمَرْج فَأَقُو سَ :

لَقَدْ خَبِرَ النَّجَارِبَ مِنْهُ حَزْمٌ وَقَلَّبَ دَهْرَهُ ظَهْرًا لِبَطْنِ

 <sup>(</sup>a) لم نمثر له على ترجة سوى ترجته فى يأقوت

فَسَاقَ إِلَى الْفَرَائِجِ الْخَيْلُ بَرًّا وَأَدْرَ كُمْ عَلَى بَحْرِ بِسُفْنِ وَقَدْ جَلَبَ الْجُوارِيَ بِالْجُوارِي يَمِدْنَ بَكُلِّ قَدٍّ مُرجَحَنَّ (١) يَزِيدُهُمُ ٱجْتِمَاعُ الشَّمْلِ بُؤْساً فَهُوْ نَانُ (٢) يَنُوحُ عَلَى مُرِنُ (٢) زَهَتْ إِسْكَنْدُريَّةُ يَوْمَ سِيقُوا وَدِمْيَاطُ ۚ إِلَى الْمِينَا بِغَبْنُ (١) وَوْنَ خَيَالَهُ كَالطَّيْفِ يَسْرى فَلَوْ هَجُعُوا أَتَاهُمْ بَعْدَ وَهُن (\*) تَخُوُّفُهُ فَأَمْسَى أَ بَادَ هُمُ مُنَاهُمْ لَوْ يُبَيِّنُهُمْ بأَمْن

<sup>(</sup>١) مرجعن : ماثل مهتز (٢) المرنان : الرمح الصلب اللدن الشديد

تَمَلَّكَ جَيْشَهُمْ شَرْقًا وَعَرْبًا فَصَارُوا يَنْ مَمْلُوكٍ ورَهْنِ أَقَامَ بِآلِ أَيُّوبٍ رِبَاطً رَجًا أَفْصَى الْمُلُوكِ السَّلْمَ مِنْهُ الْفَرَنْجَةُ مِنيقَ سِجْنِ رَجًا أَفْصَى الْمُلُوكِ السَّلْمَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَرَ جُهُدَهُ فِي الْحُرْبِ يُغْنِي وَلَمْ يَرَ جُهُدَهُ فِي الْحُرْبِ يُغْنِي وَلَمْ يَرَ جُهُدَهُ فِي الْحُرْبِ يُغْنِي

وَقَالَ يَرْثِى الْخَافِظَ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ عَسَاكِرَ، وَأَنْشَدَهَا بِحَامِعِ دِمَشْقَ سَنَةً إِحْدَى وَسَبَعْنِنَ وَخَسْمِائَةٍ : بِحَامِع دِمَشْقَ سَنَةً إِحْدَى وَسَبَعْنِنَ وَخَسْمِائَةٍ : ذَرَا (۱) السَّعْنَ فِي نَيْلِ الْعُلَا وَالْفَضَائِلِ

مَغَى مَنْ إِلَيْهِ كَانَ شَدُّ الرَّوَاحِلِ فَقُولًا لِسَادِى الْبَرْقِ إِنِّى مُعِينُهُ بِنَادِ أَسَّى أَوْ سُحْبِ دَمْعٍ هَوَاطِلِ

<sup>(</sup>١) في الاصل : ذوى

وَتَمْزِيقِ جِلْبَـابِ الْعَزَاءِ لِفَقَــدِهِ بزُفْرَةِ بَاكِ أَوْ بِحَسْرَةِ فَأَعْلِنْ بِهِ لِلرَّكْ وَأُسْتُو قِفِ السُّرَى(١) لِقُمَّادِهِ مِنْ قَبْسُلُ طَيًّ المراحل وَقُلْ غَابَ بَدْرُ اللَّمِّ عَنْ أَنْجُمُ الدُّجَى وَأَشْرَقَ مِنْهُمْ بَعْدَهُ كُلُّ آفِل وَمَا كَانَ إِلَّا الْبَحْرَ غَارَ وَمَنْ يُودْ سُوَاحِلُهُ لَمْ يَلْقَ غَيْرَ الجُدَاوِل وَهَبْكُمْ رُوَيْتُمْ عِلْمَهُ مِنْ رُوَاتِهِ فَلَيْسَ عَوَالِي صَعْبِهِ بِنُوَازِل (٢) خَفَدُ فَأَنَكُمُ نُورُ الْمُدَى بِوَفَاتِهِ وَنُورُ النَّتَى مِنْهُ وَنُجُحُ الْوَسَا عِل وَمَا حَظُ مَنْ قَدْ غَرَّهُ نَصْلُ صَارِمٍ 

لِيَبْكِ عَلَيْمهِ مَنْ رَآهُ وَمَنْ حَوَى هُدَاهُ بِأَيَّامِ لَدَيْهِ قَلَائِل وَيَقْض أَسَّى مَنْ فَاتَهُ الْفَضْلُ عَاجِلًا بِرُؤْيَتِهِ وَالْفُوْزُ فِي كُلِّ أَسِفْتُ لِإِرْجَائِي فُدُومَ أَعِزَةٍ عَلَيْهِ وَتَسْوِيفٍ إِلَى عَامٍ قَابِل وَلَوْ أَنَّهُمْ فَأَزُوا بِإِدْرَاكِ مِثْلِهِ لَأَزْرُوا عَلَى سِنِّ الصِّبَا بِالْأَمَا ثِل وَأَحْرُمُ (١) مِنْهَا كُلَّ رَاهِ وَنَا قِل خَلَا الشَّامُ مِنْ خَيْرِ خَلَتْ كُلُّ بَلْدَةٍ برَـــا مِنْ نَظيرِ لِلْإِمَامِ وَأَصْبُحَ بَعْدُ الْحَافِظِ الْعِلْمُ شَاغِراً (1) بِلَا حَافِظٍ بَهُذِي بِهِ كُلُّ بَاقِل

<sup>(</sup>۱) أحرم « لغية » فى حرم بمعنى منع (۲) شاغرا : خالياً لم يبتى أحد يحميه ويضبطه ، وباقل : رجل يضرب به المثل فى العبى أو باقل من بغلر الصبى نبت الشعر بوجهه وهذا أوفق « عبد الحالق »

وَكُمْ مِنْ نَبِيهِ صَلَّ مُذْ مَاتَ جَاهُهُ وَقُدُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ خَامِل خَلَتْ سَنَّةُ الْمُخْتَارِ مِنْ ذَبِّ (٢) نَاصِرٍ فَأَ يْسَرُ مَالَاقَتْ \_ ـ هُ بِدْعَةُ جَاهِل الشَّافِعِيِّ مَقَـــالَّةً نَمَى لِلْإِمَامِ فَأَصْبَحَ يَثْنِي (٣) عَنْهُ كُلُّ مُجَادِلِ وَأَيَّدَ قُولَ الْأَشْعَرَى بِسُنَّةٍ فَكَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَدَلِّ الدُّلا ئل وَكُمْ قَدْ أَبَانَ الْحُقَّ فِي كُلِّ مَحْفَلِ فَأَرْوَى بِمَا يَرْوِى (١) ظِمَاءَ الْمُعَافِل وَسَدَّ مِنَ التَّجْسِيمِ (") بَابَ صَلَالَةٍ وَرَدَّ مِنَ التَّشْبِيهِ شُبْهَةَ بَاطِل

<sup>(</sup>١) نائب الفاعل كل خامل ، وفاعل مفى مستتر جوازا يعود على الحافظ المرثى (٢) أى دفاع (٣) أى يبعد (١) يروى : كذا وردت بالا صل مضبوطة الياء بالضم والصواب الغتج (٥) قول لطائفة من الملاحدة يثيرون من التول ما يفهم منه تجمع الذات العلية

وَإِنْ يَكُ قَدْ أَوْدَى فَكُمْ مِنْ أَسِنَّةٍ مْرَ كَبُّهُ مِنْ قُولِهِ فِي عَوَامِلِ (١) وَإِنْ مَالَ قُوْمٌ ۖ وَٱسْتَا لُوا رِعَاعَهُمْ بإضاً للم عَنْ فَلَسْتُ عَالِل أَرَّى الْأَجْرَ فِي نَوْجِي عَلَيْهِ وَلَا أَرَى سِوَى الْإِنْمِ فِي نَوْحِ الْبُوَاكِي النُّواكِلِ وَلَيْسُ الَّذِي يَبْكِي إِمَامًا لِدِينِـهِ كَبَاكٍ لِدُنْيَاهُ عَلَى فَقْدِ رَاحِلِ فَيَا قَلْبُ وَاصِلْهُ بِأَعْظُمِ رَجْمَةٍ وَيَاعَيْنُ فَأَسْقِيهِ بِأَغْزَز وَحَتَّى ثَرَاهُ الدُّهْرَ أَهْنَى تَحَيَّةٍ أُمكر رُوَةٍ عِنْدَ الضُّحَى وَالْأَصَائِل أُعِنَّى عَلَى نَوْحِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَرَيْثُ ثَوَاءٌ (" فِي الثَّرَى وَالْجُنَادِل

 <sup>(</sup>۱) عوامل: جمع عامل وهو صدر الرمح . والكلام على التجوز (۲) أى إقامة ٤
 والثرى : التراب ، والجنادل : الا حجار الضخمة .

وَلَوْ كُمْ يَكُنُ بِالدَّمْعِ سَيْلٌ لِحُبِّهِ

لَضَنَّ عَلَى خُلَدٍ بِهِ مُحَلُّ بَاخِلِ

مَغَى مَنْ حَدِيثُ الْمُصْطَغَى كَانَ شَاغِلًا

لَهُ بِاجْتِهَادٍ فِيهِ عَنْ ثُكُلٌّ شَاغِلِ

لَقَدْ شَمِلَ الْإِسْلَامَ فِيهِ رَذِيَّةٌ

وَكَانَ لَهُ بِالنَّصْحِ أَفْضَلَ شَامِلِ

وَفَضَّلَ بَيْنَ السَّالِفِينَ ٱطَّلَاعُهُ

عَلَيْهِمْ فَذَبَّ النَّقْصَ عَنْ كُلِّ فَأَصِل

وَأَصْبُحَ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ مُمَيِّزاً

بِغَيْرِ نَظِيرٍ فِي الْوَرَى وَمُسَاجِلِ

وَأَكْمَلَ تَارِيخًا لِإِلَّقَ جَامِعًا

لِمَنْ حَلَّمًا مِنْ كُلِّ شَهُمْ ۗ وَكَامِلِ

فَأَزْرَى بِتَارِيخِ الْخُطِيبِ وَقَدْ غَدَا

بِخُطْبَتِهِ فِي الْكُتُبِ أَخْطَبَ قَائِلِ

وَمَنْهَا :

طَوَى الْمَوْتُ مِنْهُ الْعِلْمَ وَالزُّهْدُ وَالنُّهْى وَكُسْبُ الْمُعَالَى وَأَجْتَنِنَابُ الرَّذَا لِل وَأَ يَغِعُ فِيهِ (ا) الْعَـــالَمِينَ بِمُقْدِمٍ صَبُورٍ عَلَى حَرْبِ الصَّلَالِ مُحَلَّاحِل (٢) وَكَانَ غَيُوراً ذَبُّ عَنْ دِينِ أَحْمَدٍ وَأَدْفُعَ عَنْـهُ مِنْ شُجَّاعٍ مُقَاتِلِ وَأَحْرُمَ مِنْهُ (٢) الدِّينُ أَشْرَفَ صَائِن لَهُ وَلِدَفْعِ الزَّيْغِ أَعْظُمَ صَائِل وَكُمْ أَرَ نَقْصَ الْأَرْضَ يَوْمًا كَنَقْصِهَا بَمَوْتِ إِمَامٍ عَالِمٍ ذِي فَضَائِل أَبَا الْقَاسِمِ الْأَيَّامُ فِسْمَةُ حَاكِمِ قَفَى بِالْفُنَا فِينَا قَضِيَّةً عَادِل

<sup>(</sup>١) في الاصل : منه (٢) الحلاحل : الجرىء المقدام الجسور

 <sup>(</sup>٣) أحرم بالبناء للمجهول بمعنى محرم «لغية» وقد وردت في هذه القصيدة
 قبل » وفي الأعمل : أحرم فيه

مِّاذَا أُعَزِّى الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَرَى عَزَاءٌ سِوَى مَنْ قَدْ مَضَى مِنْ أَفَاصِلِ عَزَاءٌ سِوَى مَنْ قَدْ مَضَى مِنْ أَفَاصِلِ عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ مَا النَّفَعَ الْوَرَى عَلَى الْمُتَطَاوِلِ (')

مِنْ أَنْ اللهِ مَا النَّفَعَ الْوَرَى

مِنْ قَدْ مَضَى مِنْ أَفَاصِلِ أَفَاصِلِ اللهِ مَا النَّفَعَ الْوَرَى

وَقَالَ:

إِنْ كَانَ يَحْنُلُو لَدَيْكَ قَتْلِي فَزِدْ مِنَ الْهَجْرِ فِي عَذَابِي عَلَى أَوْدُ مِنَ الْهَجْرِ فِي عَذَابِي عَلَى أُنْوَقُوفَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اللهُ فِي الْحِسَابِ وَيَيْنَكَ اللهُ فِي الْحِسَابِ وَقَالَ:

لَامُوا عَلَيْكَ وَمَا دَرَوْا أَنَّ الْهُوَى سَبَبُ السَّعَادَةُ إِنْ كَانَ وَصُلْ فَالْمُنَى أَوْ كَانَ هَجْرُ فَالشَّهَادَةُ وَعَكَسَهُ فَقَالَ:

يَا فَلْبُ دَعْ عَنْكَ الْهَوَى فَسْراً

مَا أَنْتَ مِنْهُ حَامِدٌ أَمْرَا
أَمْنَاكُ مِهِجْرالِنهِ
أَمْنَعْتَ دُنْيَاكُ مِهِجْرالِنهِ
إِنْ لِنْتَ وَصْلًا ضَاعَتِ الْأُخْرَى

<sup>(</sup>١) قد مرت القصيدة كابا وما راعني منها شيء ويخيل إلى أنها كلام قد رص رصا على انه رس أميل إلى المقوط منه إلى البقاء . « عبد الحالق »

وَلِلزُّ نَبُودِ وَالْبَاذِي جَمِيعاً لَدَى الطَّبَرَانِ أَجْنِعَةٌ وَخَفَّقُ وَخَفَّقُ وَخَفَّقُ وَخَفَّقُ وَكَانِ مَا يَصْطَأَدُ بَاذٍ وَلَكُنِ بَبْنَ مَا يَصْطَأَدُ بَاذٍ وَلَا نَبُودٌ فَرْقُ وَمَا يَصْطَأَدُهُ الزُّ نَبُودُ فَرْقُ وَمَا يَصْطَأَدُهُ الزُّ نَبُودُ فَرْقُ

الحديث بن على الأسبهاني

﴿ ٤ - الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ \* ﴾ الْخُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ \* ﴾ الْأَسْتَاذُ مُؤَيِّدُ الدِّينِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَصْبَهَا بِيُّ الْمَعْرُوفُ مُ

(\*) ترجم له في كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان جزء أول صفحة ٠٠٠ تقتطف منها ما يأتى قال :

كان غزير الغضل لطيف الطبع فاق أهلى عصره بصنعة النظم والنتر . ذكره السمعانى في نسبة المنشى من كتاب الانساب وأثنى عليه وأورد قطعة من شعره في صفة الشعمة ، وقلطغرائي المذكور ديوان شمر جيد ، ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم ، وكان عملها ببنداد في سنة خس وخسمائة .

وذكره أبوالبركات بن المستوفى فى تاريخ إدبل وقال : إنه ولى الوزارة بمدينة إدبل مدة ، وذكر الدياد الكاتب فى كتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة وهو تاريخ الدولة السلجوقية : أن الطفرائي المذكور كان ينعت بالا ستاذ وكانوزير السلطان مسعود بن محد السلجوق بالموصل ، وأنه لما جرى بينه وبين أخيه السلطان محود المصاف بالقرب من همذان وكات النصرة لمحدود ، فأول من أخذ الا ستاذ أبو إسماعيل وزير مسدود فأخبر به وزير محدود وهو الكمال نظام الدين أبو طالب على بن أحمد بن حرب السميرى فقال الشهاب أسعد وكان طغرائيا فى ذلك الوقت نيابة عن النصير الكاتب : هذا الرجل ملعد سنى الا ستاذ ، فقال وزير محود : إن يكن ملحدا يقتل ظاما وقد كانوا خانوا خانوا —

بِالطُّغْرَائِيِّ نِسِبْنَهُ إِلَى مَن يُكَثُبُ الطُّغْرَاءَ ، وَهِي الطُّرَّةُ الْبِيلِّ الْمُلِكِ وَأَلْقَابَهُ ، وَهِي كَلِيهَ الْبَسْمَلَةِ بِالْقَلَمِ الْجَلِيِّ تَنَضَمَّنُ أَسْمَ الْمَلِكِ وَأَلْقَابَهُ ، وَهِي كَلِيهَ أَغْجَبِيَةٌ مُحَرَّفَةٌ مَن الطُّرَةِ ، كَانَ آيَةً فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّعْرِ ، خَبِيراً بِصِناعَةِ مِن الطُّرَةِ ، كَانَ آيَةً فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّعْرِ ، خَبِيراً بِصِناعَةِ الْكَيْمِياء ، لَهُ فِيها تَصَانِيفُ أَضَاعَ النَّاسُ بِمُزَاولَتِهَا أَمْوالًا لَا تُحْفَى ، وَخَدَمَ السَّلْطَانَ مَلِكَ شَاه بْنَ أَلْبُ أَنْدِ اللهَ أَنْ اللهُ وَكَانَ مُنشَى السَّلْطَانِ مُحَدِّ مُدَّة مُلْكِهِ مُتُولِّلُ مَيلانَ مَلْكَهِ مُتَولِّلُ دِيوانِ الطَّغْرَاء ، وَصَاحِبَ دِيوانِ الْإِنشَاء . تَشَرَّفَتْ بِهِ الدَّوْلَة السَّاعُ اللَّهُ وَيَةً اللَّانُ مُلْكَةِ مِنْ أَلْهُ بِيَّةً ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكَةُ الْأَيُّوبِيَّةُ ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمَمْلَكَةُ الْأَيُّوبِيَّةُ ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمَمْلَكَةُ الْأَيْوبِيَّةُ ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمَمْلَكَةُ الْأَيْوبِيَّة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكَةُ الْأَيْوبِيَّة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمَمْلَكَةُ الْأَيْوبِيَّة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكِةُ الْمُعْلِيَة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكَةُ الْأَيْوبِيَة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكِة الْمُمْلَكِة الْمُعْرِيقة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكِةُ الْمُعْرِيقة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكِة الْمُمْلَعُةُ الْمُعْرِيقة ، وَتَشَوَّقَتْ إِلَيْهِ الْمُمْلَكِة الْمُعْرِيقة بِهُ اللْمُعْرَاء ، ومَاحِبَ والْمُعْرَاء ، ومَاحِبَ إِلَيْه إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْمُعْرَاء ، ومَاحِبَ واللّه الْمُعْلَى الْمُعْرَاء ، ومَاحِبُ والْمُعْرَاء ، ومَاحِبُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلْمُعْلِيقِهُ إِلَاهُ الْمُعْرَاء ، ومَاحِلُهُ الْمُعْرَاء ، ومَاحِلَة الْمُعْرِقِيقَةُ إِلَاهُ الْمُعْرِقِيقَالِهُ الْمُعْرَاء ، ومَاحِلَه الْمُعْرَاء ، ومَاحِلَة الْمُعْرَاء الْمُعْرِقِيقَالِهُ إِلَيْهُ الْمُعْرِقِيقَالَ الْمُعْرَاء ، ومَاحِلَة الْمُعْرِقِيقَالَ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِيقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

منه ولاقبل لهم عليه لفضله ، فاعتمدوا قتله بهذه الحجة وكانت هذه الواقعة سنة ثلاث عشرة. وخسهائة وقبل إنه قتل سنة أربع عشرة وقبل ثمانى عشرة وقدجاوز ستين سنة وفي شعره مايدل على أنه بلغ سبما وخمسين سنة ، لانه قال وقد جاءه مولود .

هذا الصنير الذي وافي على كبرى أقر عيني ولكن زاد في فكرى سبع وخسون لو مرت على حجر لبان تأثيرها في صفحة الحجر

والله تعالى أعلم بما عاش بعد ذلك رحمه الله تعالى وقتل الكمال السميري الوزير المذكور يوم الثلاثاء سلخ صفر سنة ست عشرة وخسمائة فىالسوق ببغداد عند المدرسة النظامية وقيل قتله عبد أسود كان للطغرائي المذكورلا نه قتل أستأذه 6 والطغرائي بضم الطاء المهملة وسكون النين المعجمة وفتح الراء هذه الفسية إلى من يكتب الطغرى

الْمَنَاصِبِ وَالْمَرَاتِبِ ، وَتَوَلَّى الْإِسْتِيفَاءَ وَتَرَشَّحَ لِلْوَزَارَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي اللَّوْلَتِيْنِ السَّلْجُوفِيَّةِ وَالْإِمَامِيَّةِ مَنْ يُمَا ثِلُهُ فِي وَلَمْ يَكُنْ فِي اللَّهْ يَكُنُ فِي الْإِنْشَاء سِوَى أَمِينِ الْمُلْكِ أَبِي نَصْرٍ الْمُثْبِيِّ . وَلَهُ فِي الْإِنْشَاء سِوَى أَمِينِ الْمُلْكِ أَبِي نَصْرٍ الْمُتْبِيِّ . وَلَهُ فِي الْإِنْشَاء سِوَى أَمِينِ الْمُلْكِ أَبِي نَصْرٍ الْمُتَبِيِّ . وَلَهُ أَنْ الْمُلْكِ أَبِي نَصْرٍ الْمُتَبِيِّ . وَلَهُ أَلْمَاكُ أَبِي اللّهُ الْمُلَاعَةُ وَالْمُعْجِزَةُ فِي النَّامِ وَالنَّهُ وَالْمُعْجِزَةُ فِي النَّامِ وَالنَّهُ وَالنَّمْ .

قَالَ الْإِمَامُ مُحَدِّدُ بِنُ الْهَيْمَ الْأَصْفَهَانِيْ : كَشَفَ الْأَسْتَاذُ الْمُوإِسْمَاعِيلَ بِذَكَائِهِ سِرَّ الْكِيمِياء ، وَفَكَّ رُمُوزَهَا وَاسْتَخْرَجَ كُنُوزَهَا ، وَلَهُ فِيهَا تَصَانِيفُ مِنْهَا : جَامِعُ الْأَسْرَادِ وَكِنَابُ مَنْهَا نَهُ وَكِنَابُ مَنْهُا اللهِ سُقِيهُ الْأَسْرَادِ وَكِنَابُ مَفَائِقِ الإِسْتَشِهُ الدَّلَ وَكِنَابُ مَنَا فِي وَكِنَابُ مَالِي الْفُوائِدِ ، وَكِنَابُ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ سِينَا فِي وَكِنَابُ مَالَا الْكِيمِيكَ وَلَا مُوائِدِ ، وَكِنَابُ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ سِينَا فِي إِنْهُ اللَّهُ مَالِي الْكِيمِيكَ وَكِنَابُ مَفَاتِيحِ إِنْهُ اللَّهُ مَنْ وَكِنَابُ مَفَاتِيحِ وَكَنَابُ مَفَاتِيحِ وَعَيْدُ ذَلِكَ . وُلِدَ سَنَةَ قَلَاثٍ وَخَشْنِينَ وَأَدْبَعِمِ لَهُ وَعَيْدُ ذَلِكَ . وُلِدَ سَنَةَ قَلَاثٍ مَنْ وَخُولِي مَنْهُ وَ مُنَالِعُ فَي الْوَقْعَةِ النِي كَانَتُ يَيْنَ السَّلْطَانِ مَسْعُودِ بْنِ مُحَدِّدٍ وَأَخِيهِ الشَّاطَانِ مَعْمُودٍ بْنِ مُحَدِّدٍ وَأَخِيهِ الشَّاطَانِ مَعْمُودٍ بْنِ مُحَدِّدٍ وَأَخِيهِ الشَّاطَانِ مَعْمُودٍ مِنْ مُحَدِّدٍ وَأَخِيهِ الشَاطَانِ مَعْمُودٍ مِنْ مُحَدِّدٍ وَأَخِيهِ السَّاطَانِ مَعْمُودٍ مِنْ مُحَدِّدٍ وَأَخْدِيهِ وَالْمَالِ الْمُعْمُودِ مِنْ مُحَدِّا فَالْمَالِ الْمُعْمُودِ مِنْ مُحَدِّدٍ وَالْمِيمِ السَّاطَانِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمُودِ مِنْ مُحَدِّدٍ وَالْمِيمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِودِ مِنْ مُحَدِيهِ وَالْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ والْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْ

<sup>(</sup>۱) راسخ : ثابت لایتزعزع (۲) الذی یقول بأبطال الکیمیاء هو ابن سبنا ، وأما الطنرائی فیدعی صحتها

خُسْ عَشْرَةً وَخَسْمِائَةٍ ، وَقَدْ جَاوَزَ السَّتِينَ ، وَرُوِى أَنَّهُ لَمَّا عَزَمَ السُّلْطَانُ مَحْمُودٌ عَلَى قَتْلِ الطُّغْرَائِيِّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُشَكِّ إِلَى شَجَرَةٍ وَأَنْ يَقِفَ تِجَاهَهُ جَمَاعَةٌ بِالسِّهَامِ ، وَأَنْ يَقِفَ يَجَاهَهُ جَمَاعَةٌ بِالسِّهَامِ ، وَأَنْ يَقِفَ إِنْسَانٌ خَلْفَ الشَّجَرَةِ يَكْتُبُ مَا يَقُولُ . وَقَالَ لِأَصْحَابِ إِنْسَانٌ خَلْفَ الشَّجَامُ لَا تَرْمُوهُ حَتَى أُشِيرَ إِلَيْكُمْ ، فَوَقَفُوا وَالسِّهَامُ مُفَوِّقَةٌ لِرَمْيِهِ فَأَنْشَدَ الطُّغْرَائِيُّ فِي تِلْكَ الْمَالَةِ : مَفُوقَةٌ لِرَمْيِهِ فَأَنْشَدَ الطُّغْرَائِيُّ فِي تِلْكَ الْمَالَةِ : وَلَقَولُ لِمَنْ يُسَدِّدُ سَهْمَهُ وَلَقَدُ اللَّهَ الْمَالَةِ :

نَعْوِى وَأَطْرَافُ الْمَنْيَّةِ شُرَّعُ وَالْمَوْتُ فِي كَلَظَاتِ أَحْوَرَ طَرْفُهُ دُونِي وَقَلْبِي دُونَهُ يَتَقَطَّمُ باللهِ فَتَشْ عَنْ فُؤَادِيَ هَلْ يُرَى

ُ فِيهِ لِغَيْرِ هُوَى الْأَحِبَّةِ مَوْضِعُ أَهْوِنْ بِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي طَيَّةِ

عَهْدُ الْحَبِيبِ وَسِرَّهُ الْمُسْتَوْدَعُ فَرَقَ لَهُ وَأَمَرَ بِإِ طُلَاقِهِ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَزِيرَ أَغْرَاهُ بِقَتْلِهِ بَعْدَ حِينٍ فَقَتَلَهُ . وَمِنْ شِعْرِ مُؤَيِّدِ الدِّينِ الطَّغْرَائِيِّ قَصِيدَتُهُ الَّتِي تَدَاوَلَتُهَا الرُّواةُ وَتَنَاقَلَهُا الْأَلْسُنُ الْمَعْرُوفَةُ بِلَامِيَّةِ

الْعَجَمَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُورِدَهَا بَكَامِهَا إِفْجَابًا بِهَا فَالَ : أَصَالَةُ الرَّأَى صَالَتْني عَنِ الْخُطَلِ وَحِلْيَةُ الْفَصْلُ زَا نَتْنِي لَدَى الْعَطَلِ عُدِي أُخِيراً وَعَدِي أُولًا شَرَعْ (١) وَ الشَّمْسُ رَأْدَ (٢) الضُّحَى كَالشَّمْسِ فِي الطُّفَلِ (٣) فِيمَ الْإِقَامَةُ بِالرَّوْرَاءِ (١) لَا سَكَنَى بِهَا وَلَا نَاقَتِي فِيهَا وَلَا جَمَلِي ا نَاء عَنِ الْأَهْلِ صِفْرٌ الْكُفِّ مُنْفَردٌ كَالسَّيْفِ عُرِّي مَنْنَاهُ عَنِ الْخَلَلِ (") فَلَا صَدِيقٌ إِلَيْهِ 'مُشْتَكُى حَزَنَى وَلَا أَنِيسٌ إِلَيْهِ مُنْتُهَى طَالَ أُغْيِرَابِي حَتَّى حَنَّ رَاحِلَنِي (1) وَرُحْلُهَا وَقَرَا (٧) الْعَسَّالَةِ (١) اللهُ بُل (١).

<sup>(</sup>١) شرع : سواء (٢) رأد : وقت (٣) الطفل : الشمس قرب الغروب

<sup>(</sup>١) الزوراء : بغداد (٥) الحلل جمع خلة : بطانة منةوشة يكسى بها تحمد السيف

<sup>(</sup>٦) الراحلة : ما يرحل عليه من الا بل ، والرحل : المركب الذي يوضع على ظهرها

 <sup>(</sup>٧) القرأ : الظهر (٨) العسالة : الرماح المهترة (٩) الفريل : جمع ذا يل
 يقال قناً ذا يل : أى دقيق

وَصَعَجٌ مِنْ لَغُبَ نِضُوى (١) وَعَجَّ (٢) لِمَا يَلْقَى رِكَابِي وَلَجَّ الرَّكُبُ فِي عَذَلِي أُريدُ بَسْطَةً كُفٍّ أَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى قَضَاء حَقُوقِ لِلْعُسَلَا فِبَلِي وَالدُّهُ لَ يُعْكِسُ آمَالِي وَيُقْنِعُني مِنَ الْغُنيمَةِ بَعْدُ الْجِدِّ وَذِي شَطَاطٍ (١) كَعبدر الرُّمن مُعْتَقل (١) لِمِثْلِهِ غَايْرً هَيَّابِ وَلَا وَكِل حُلُو الْفُكَاهَةِ مُنَّ الْجُدِّ قَدْ مُزجَتْ بِشِيدَّةِ الْبَأْسِ مِنْهُ رَقَّةُ عَلَرُدَتُ سَرْحَ (1) الْكُرَى عَنْ وَرْدِ مُعَلَيْهِ وَاللَّيْلُ أَغْرَى سَوَامَ (٧) النَّوْمِ بِالْمُقَلِ وَالرَّحْثُ مِيلٌ (١٨) عَلَى الْأَكُو ادِ مِنْ طَرَبِ صَاحِ وَآخَرُ مِنْ خَمْرِ الْهُوَى ثَمَلِ

<sup>(</sup>١) النضو : المهزول من الأثيل ، واللغب : شدة الأعياء (٢) عج : صوت (٣) الفغل : الرجوع من السفر (٤) الشطاط : استواء القامة (٥) معتقل : أى جاعل رمحه بين ركابه وساقه (٦) السرح : المال السائم ، والمال : ماملكته من كل شيء ، فهو قد شبه الكرى بالائبل السائمة (٧) السوام والسائمة : الاثبل الراعية (٨) الميل جم أميل : وهو من يميل على السرج في جانب .

فَقَلْتُ أَدْعُوكُ لِلْجُلِّي (١) لِتَنْصُرُني وَأَنْتُ تَخُذُلُنِي فِي الْمُادِثِ الْجُلْلِ تَنَامُ عَيْنَي وَعَيْنُ النَّجْمِ سَاهِرَةٌ و لَسْتَحِيلُ (٢) و صِبْغُ (٢) الَّيْلِ كُمْ يَحُلُ فَهَلُ تُعْبِينُ عَلَى غَيَّ هُمَتُ بِهِ وَالْغَيُّ يَزْجُرُ أَحْيَانًا عَنِ الْفَشَلِ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ طُرُوقَ الَّذِي مِنْ إِخْمِ (١) وَقَدْ حَمَاهُ رُمَاةٌ مِنْ بَنِي يَحْمُونَ بِالْبِيضِ وَالسُّمْرِ اللِّدَانِ بِهِ (0) سُودَ الْغَـدَائِرِ مُمْرَ الْحُدِلِي فَسَرْ بِنَا فِي ذِمَامِ (٦) الَّيْلِ مُعْتَسَفِاً (١) فَنَفْحُهُ الطِّيبِ مَّدِينًا إِلَى الْحَلَلِ (١)

<sup>(</sup>۱) الجلى : الأمر العظيم (۲) أى تتحول عينه من حال النوم إلى حال الينطة يشير إلى تطاول الليل عليه في سفره (۳) صبخ الليل : ظلام، (٤) إضم : واد بجهة المدينة (٥) البيض : السيوف ، اللدان جمع لدن : وهو اللين يريد الرماح (٦) ذمام جمع ذمة : وهي المهد (٧) معتسفاً : أى على غير هداية ومعرفة (٨) الحلل جمع حلة : البيت الذي يجله أدله

فَالِحْبُّ (١) حَيْثُ الْعِدَا وَالْأُسْدُ رَابِضَةً ﴿ حَوْلَ الْكِنَاسِ(٢) لَمَا غَابٌ مِنَ الْأَسَلَ نَوُّمُ نَاشِئَةً بِالْجِنْ عِ قَدْ سُقِيَتْ نِصَالُمًا عِيَاهِ الْغُنْجِ (") وَالْكُعَلَ قَدْ زَادَ طِيبَ أَحَادِيثِ الْكِرَامِ بِهَا مَا بِالْكُرَائِمُ مِنْ جُبْنِ وَمِنْ بَخَلِ تَبِيتُ نَادُ الْهُوَى مِنْهُنَّ فِي كَبِدٍ حَرَّى وَنَارُ الْقِرَى مِنْهُمْ عَلَى الْقُلُلُ (١) يَقْتَلُنَ أَنْضَاءَ (٥) حُبِّ لَا حَرَاكَ بِهِ وَيَحْتُوينَ كِرَامَ الْخَيْلِ وَالْإِبِل الْعُوَالِي فِي بِيُورِيهِمْ يُشْنَى لَدِيغُ بِنَهْ لَهُ مِنْ غَدِيرِ الْمُثْرِ لَعَلَّ إِلْمَامَةً (٦) بِالْجُـزْعِ ثَانيةً يَدِبُ مِنْهَا نَسِيمُ الْبُرْءُ فِي عِلَلِي

<sup>(</sup>۱) الحب: المحبوب. ورابضة مقيمة (۲) الكناس: بيت النزال (۳) النتج كفنل: دل المرأة وغرلها (١) النلل: جمع قلة: أعلى الجبل (٥) أنضاء جم نضو: وهو الهزول (٦) إلمامه: زيارة غير طويلة

لَا أَكُرُهُ الطُّعْنَةَ النَّجَلَاءَ فَدُ شُفِعَتْ

بِرَشْقَةٍ مِنْ نِبَالِ الْأَعْيُنِ النَّجُلِ وَلَا أَهَابُ الصِّفَاحُ (١) الْبِيضَ تُسْعِدُنِي

بِاللَّهْ مِنْ خِلَلِ الْأَسْتَادِ وَالْكِالَدِ") بِاللَّهْ وَالْكِالَدِ"

ُولَا أُخِلُّ (") بِغَزْلَانٍ أَنْعَاذِلُنِي مَكَّ دَهَٰذً أُسِنُدُ الْ

وَلَوْ دَهَنْنِي أُسُودُ الْفَيْلِ (') بِالْغِيلِ ('' حُبُّ السَّلَامَةِ يَثْنِي هُمَّ صَاحِبِهِ

عَنِ الْمُعَالِي وَيُغْرِي الْمَرْءَ بِالْسَكَسَلِ

فَإِنْ جَنَحْتَ إِلَيْهِ فَأَتَّخِذْ نَفَقًا

فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي الْجُوِّ فَاعْتَزِلِ

وَدَعْ غِمَارَ (٦) الْعُلَا اِلْمُقْدِمِينَ عَلَى

دُ كُوبِهَا وَٱفْتَنِعْ مِنْهُنَّ بِالْبَلَلِ

يَرْضَى (١) الذَّليِلُ بِخَفْضِ الْعَيْشِ مَسْكَنَّةً

وَالْعِزُّ تَحْتَ رَسِيمٍ (١) الْأَيْنُقِ الذُّلُلِ

<sup>(</sup>۱) الصفاح جمع صفح : عرض السيف ، والمراد هذا السيف كله (۲) الكال جمع كلة : وهي الناءوسية (۳) لا أخل : لا أكون غير وفي (١) النيل : بالفتح والكمر : الشجر المثنف (٥) الغيل واحده غيلة : وهي الاغتيال (٦) غمار : جمع عمر . كبحر : الماء الكثير . وتطلق على الشدة (٧) في الاصل «رضا» (٨) الرسم : ضرب من سير الابل سريم

َفَادْرَأُ (١) بِهَا فِي نُحُورِ الْبِيدِ جَافِلَةً (٢) مُعَارِضَاتٍ مَثَانِي اللَّجِمْ بِالْجُدُلِ (٣) إِنَّ الْمُلَلَ حَدَّ ثَتْنِي وَهْيَ صَادِقَةٌ ۗ فِيمَا تُحُدُّثُ أَنَّ الْعِزَّ فِي النُّقَلَ لَوْ أَنَّ فِي شَرَفِ الْمَأْوَى بُلُوغَ مِنَّى كُمْ تَبْرُحِ الشَّسُ يَوْمًا دَارَةَ الْحُمَلِ (١) أَهَبْتُ ( ) بِالْخَظِّ لَوْ نَادَيْتُ مُسْتَمِعاً وَالْحُظُّ عَنِّي بِالْجُهَّالِ فِي شُغُلِّ لَعَلَّهُ إِنْ بَدَا فَضَلَى وَنَقَصْهُم لِمَيْنِهِ نَامَ عَنْهُمْ أَوْ تَنَبَّهُ لِي أُعَلِّلُ النَّفْسَ بِالْآمَالِ أَرْفُبُهَا مَا أَضْيَقَ الْعَيْشَ لَوْلَا فُسْحَةُ الْأَمَل كُمْ أَرْضَ بِالْعَيْشِ وَالْأَيَّامُ مُقْبِلَةٌ فَكَيَفُ أَرْضَى وَقَدْ وَلَّتْ عَلَى عَجَلِ ?

<sup>(</sup>۱) فادراً : إدفع والضمير في « بها » يعود على الأثينق في البيت قبله
(۲) جافلة : مسرعة (۳) الجدل جمع جديل : وهو حبل من أدم أو شعر في
عنق البعير (١) الحمل : برج من بروج الشمس (٥) أهبت : دعوت
٥ — ج ١٠٠

غَالَى (١) بِنَفْسِيَ عِرْفَانِي بِقِيمَتْمَا فَصُنْتُهَا عَنْ رَخِيصِ الْقَدْرِ مُبْتَذَلِ وَعَادَةُ النَّصْلُ أَنْ يُزْهَى (٢) بِجَوْهُرِهِ وَلَيْسَ يَعْمَلُ إِلَّا فِي يَدَى بَطَلِ مَا كُنْتُ أُوثُرُ (٣) أَنْ يَمْتَدُّ بِي زَمَنِي حَتَّى أَرَى دَوْلَةَ الْأَوْغَادِ وَالسَّفَل ('' تَقَدَّمَتْنِي أَنَاسٌ كَانَ شَوْطُهُمُ وَرَاءَ خَطُوىَ إِذْ ( ) أَمْشَى عَلَى مَهَل هَذَا جَزَاءُ أُمْرِيء أَقْرَانُهُ دَرَجُوا (٦) مِنْ قَبْلِهِ فَتَمَنَّى فُسْحَةً وَإِنْ عَلَانِيَ مَنْ دُونِي فَلَا عَجَبْ لِي أُسْوَةٌ بِالْحِطَاطِ الشَّمْسِ عَنْ زُحَلَ (٧)

<sup>(</sup>۱) غالى : سام بقدر زائد على الحد، والمراد بالغ (۲) فى الأصل « يزهو » ولكن الرواية الشهيرة ما أثبتناها (٣) أوثر : أفضل وأختار (١) السغل : السقاط من الناس (٥) ويروى لو بدل إذ (٦) درجوا : ماتوا (٧) زحل فى الغلك السابع ، والشمس فى الرابع

فَأَصْبِرُ لَمُمَا غَيْرَ ثُخْنَالِ وَلَا صَجِرٍ فِي حَادِثِ الدُّهْرِ مَا يُغْنِي عَنِ الْحِيَلِ أَعْدَى عَدُولًا أَدْنَى مَنْ وَثِقْتَ بِهِ كَفَاذِرِ النَّاسَ وَٱصْعَبَهُمْ عَلَى دَّخَلَ (١٠ وَإِنَّمَا رَجُلُ الدُّنيَا وَوَاحِدُهَا مَنْ لَا يُعَوِّلُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رَجُل وَحُسُنُ ظَنَّكَ بِالْأَيَّامِ مَعْجَزَةٌ (٢) فَظُنَّ شَرًّا وَكُنْ مِنْهَا عَلَى وَجَلِ غَاضَ الْوَفَاءِ وَفَاضَ الْغَدْرُ وَٱنْفَرَجَتْ مَسَافَةُ الْخُلْفِ يَيْنَ الْقُوْلِ وَالْعَمَلِ وَشَانَ صِدْقَكَ عِنْدَ النَّاسَ كِذْبُهُمْ وَهَلْ يُطَابَقُ مُعْوَجٌ بِمُعْتَدِلِ إِنْ كَانَ يَنْجَعُ (١) شَيْءُ فِي فَبَانِهِمْ عَلَى الْعَهُودِ فَسَبْقُ السَّيْفِ (١) لِلْعَذَلَ

<sup>(</sup>۱) الدخل: الغدر والحداع ، والمعنى اصحب الناس \_ محاذرا \_ على مابهم من خداع وغدر (۲) أى عجز وتقصير (۳) ينجع : ينقع (۱) مثل يضرب لمن يلوم بعد فوات وقت اللوم وأصله سبق الديف العذل

يَاوَارِداً سُؤْرُ (١) عَيْشِ كُلُّهُ كَدَرْ أَنْفَقْتَ صَفُوكَ فِي أَيَّامِكَ الْأُول فِيمَ ٱقْتِحَامُكَ لُجَّ الْبَحْرِ تَوْكَبُهُ وَأَنْتَ يَكُفْيكَ مِنْهُ مَصَّةُ الْوَشَلِ (٢) ؟ مُلْكُ الْقَنَاعَةِ لَا يُخشَى عَلَيْهِ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْأَنْصَارِ وَالْخُولِ (٣) تَرْجُو الْبَقَاءَ بدَارِ لَاثْبَاتَ فَهَلُ سَمِعْتَ بِظلِّ غَيْرِ مُنْتَقَلِ ؟ وَ يَاخَبِيرًا عَلَى الْأَسْرَارِ مُطَلِّعًا أُصِمْتُ فَفِي الصَّمَّتِ مَنْجَاةً " من الرَّالَ قَدْ رَشَّعُوكَ لِأَمْرِ لَوْ فَطِيْتَ لَهُ فَارْبَأُ بِنَفُسِكَ أَنْ تُرْعَى مَعَ الْهُمَلِ (٥)

<sup>(</sup>۱) السؤر : بقية كل شيء وهو في الاصل بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو الحوض ، ثم استعبر لبقية أى شيء كافي البيت . (۲) الوشل : القليل من الماء (٣) الحول : خدم الرجل وحشمه (٤) منجاة : مصدر ميمي : أى نجاة (٥) الهمل : الا بل المسيبة ليلا ونهارا بلا راع ومنه المثل : اختلط المرعى بالهمل والمعنى الذي يقصده الشاعر : ترفع بنفسك أن تقرن بغيرك ممن هم دونك

وَقَالَ 'يَسَلِّى مُعَيِّنَ الْمُلَكِ فَضْلَ اللهِ فِي نَكْبَتَهِ وَيَحُضُّهُ عَلَى الصَّبْرِ :

تَصَدَّى وَلِلْحَيِّ الْمَنْيِعِ رَّحِيلُ عَزَالٌ أَحَمُ (١) الْمُقْلَنَيْن كَعيلُ تَصَدَّى وَأَمْنُ الْبَيْنِ قَدْ جَدَّ جِدُّهُ وَزُمَّتْ جَمَالٌ وَٱسْتَقَلَّ وَ فِي الصَّدْرِ مِنْ نَارِ الصَّبَا بَةِ جَاحِمْ (٦) وَفِي الْخُذِّ مِنْ مَاءِ الْجُفُون غَزَالٌ لَهُ مَرْعًى منَ الْقَلْبِ تُخْصِبُ وَظِلٌّ صَفِيقُ الْجَانِبَيْنِ ظليل تَنَاصَفَ فِيهِ الْحُسْنُ أَمَّا فَوَامُهُ فَسَطْتُ (٢) وَأَمَّا خَصْرُهُ قرِيبٌ مِنَ الرَّائِينَ يُطْمِعُ قُرْبُهُ وَلَيْسَ إِلَيْهِ لِلْمُحِبِّ

<sup>(</sup>١) أحم : أسود (٢) الجاحم : الجمر الشديد الاشتمال

<sup>(</sup>٣) الشعل : العاويل الحسن الحلق

إِذَا سَارَ كُفْلُ الْمَرْءُ (١) فِي وَجَنَاتِهِ تَضَاءَلَ عِنْدَ الطَّرْفِ وَهُوَ كَليلُ وَلَمَّا ٱسْتَقَلَّ الْحَيُّ وَٱنْصَدَعَتْ بهِ نُوًى عَنْ وَدَاعِ الظَّاعِنينَ عَجُولُ بَرَاءَى (٢) لَنَا وَجُهُ مِنَ الْخُدِّ نَيِّرٌ وصَاءَت عَلَيْنَا نَضْرَةً فَصَبْراً مُعَينَ الْمُلْكِ إِنْ عَنَ (٢) حَادِثْ فَعَافِيهُ الصَّبْرِ الجُلْيلِ وَلَا تَيْأُسَنْ مِنْ صُنْعِ رَبِّكَ إِنَّهُ ضَمِينٌ بأَنَّ اللهُ سَوْفَ يُدِيلُ (١) فَإِنَّ اللَّيَالَى إِذْ يَزُولُ نَعِيمُهَا تَبَشِّرُ أَنَّ النَّائِبَاتِ أَكُمْ تُوَ أَنَّ الشَّمْسَ بَعْدُ كُسُوفِهَا لَمَا مَنْظُرٌ يَغْشَى (°) الْعِيُونَ صَقيل (٦)

<sup>(</sup>۱) فى الديوان : إذا سافر الا لحاظ (۲) فى الديوان : تراءت لنا لمم النهامة (۲) أى بدا وظهر . (١) يديل : يجعل الا مر متداولا فيديك من غيرك (٥) فى الديوان : « لها صفحة تغنى » وأحسن من الروايتين أن تكون يعنى (١) صفيل : مجلو لامم .

وَأَنَّ الْهِ لَالَ النَّضْوَ (١) يَغْمُرُ بَعْدُمَا بَدَا وَهُوَ شَخْتُ (٢) الْجَانِبَيْنِ صَلَّيلُ السيف يقصر كأما تعَاوَدُهُ بَعْدُ الْمَضَاء الدَّوْحَ (١) يُقْلَعُ كُلَّمَا به نقح الصَّبَا فَيَمَيلُ فَقَدْ يَعْطِفُ الدَّهْرُ الْأَبِّي عِنَانُهُ فَيُشْنَى عَلِيلٌ أَوْ يُبَلُّ غَليلٌ وَيَرْ تَاشُ (١) مَقْصُوصُ الْجِنْاَحَيْنِ بَعْدَ م تَسَاقَطُ ريشٌ وَأُسْتَطَارَ نَسيلُ (0) وَيُسْتَأْنِفُ الْغُصْنُ السَّلِيبُ نَضَارَةً فَيُورِقُ مَا كُمْ يَعْتُورُهُ وَللنَّجْمِ مِنْ بَعْدِ الرُّجُوعِ (٦) اسْتِقَامَةُ وَلِلْحَظُّ مِنْ بَعْدِ الذَّهَابِ فَفُولُ

<sup>(</sup>١) النضو: الهزيل: والمراد الضعيف الضوء . (٢) الشخت: الدقيق الضامر لا هزالا . (٣) الدوح: الشجر العظيم من أى الشجر كان واحده دوحة . (٤) ارتاش الطائر: نبت ريشه ، وفلان: تقوت حاله بعد ضعف وحسنت نشبيها له بالطائر . (٥) نسيل: ما يسقط من الريش والصوف عند النسل (٦) قال في مناتيح العلوم: رجوع الكواكب: هو سيرها طولا على خلاف نضد البروج ، واستقامتها هو سيرها على نضد البروج .

وَبَعْضُ الرَّزَايَا يُوجِبُ الشُّكُرُ وَقُعُهَا عَلَيْكَ وَأَحْدَاثُ الزَّمَانِ شُكُولُ وَلَا غُرُو إِنْ أَخْنُتْ عَلَيْكَ فَإِنَّكَا يُصَادَمُ بِالْخُطْبِ الْجُليل وَأَيُّ فَنَاةٍ لَمْ تُرَبُّح (١) مُعْوِبِهَا وَأَيُّ حُسَامٍ لَمْ يُصِبُهُ فُلُولُ؟ أَسَأْتَ إِلَى الْأَيَّامِ حَتَّى وَرَوْتُهَا (٢) فَعِنْدُكُ أَضْغَانٌ لَمَا وصَارَفْتُهَا (٢) فِيهَا أَرَادَتْ مُرُوفُهَا وَلَوْلَاكَ كَانَتْ تَنْتَحِي وَمَا أَنْتَ إِلَّا السَّيْفُ يَسْكُنُ غِنْدُهُ لِيُرْدَى (١) بِهِ يَوْمَ اللَّزَّالِ قَتِيلٌ أَمَالُكَ بِالصِّدِّيقِ يُوسُفُ أُسُوءً فَتَحْمِلُ وَطُءَ الدَّهْرِ وَهُوَ ثَقَيلُ؟

<sup>(</sup>۱) لم ترنح كعوبها : تكسر ويعتربها الوهن والحلل \_ (۲) وترتها : أصبتها بوتر أو ذحل ، والدحول : العداوة والحقد ، ـ (٣) في الديوان : وصارمتها . ومعنى النانى : قاطعتها : وصارمتها . ومعنى النانى : قاطعتها : (٤) كانت في الاصل « ليروى » وما غيرت إليه أنسب بالمقام

وَمَا غَضَّ مِنْكَ الْحُبْسُ وَالذِّكُرُ سَائر " طَايِقٌ لَهُ فِي الْخَافِقَيْنِ زَمِيلٌ (١) فَلَا تُذْعِبَنُ لِلْخَطْبِ آدَكَ (٢) فَقَلْهُ عَلَى الْخَطْبِ فَمِثْلُكَ لِلْأَمْرِ الْعَظْيمِ وَلَا تَجْزُعَنْ لِلْكَبْلِ(") مَسلَّكَ وَقَعَهُ فَإِنَّ خَلَاخِيلَ الرِّجَال وَصُنْعُ اللَّيَالَى مَا عَدَتُكَ سِمَامُهَا وَإِنَ أَجْعَفَتْ بِالْعَالِمَينَ وَإِنَّ أَمْرًا تَعْدُو الْحُوَادِثُ عِرْضَهُ وَيَأْسَى لِمَا يَأْخُذُنَّهُ <u>ل</u>بَخيل وَقَالَ : أَمَّا الْعُلُومُ فَقَدٌ ظَفَرْتُ بِبُغْيَتِي

مِنْهَا فَمَا أَحْنَاجُ أَنْ أَنْعَلَّمَا

<sup>(</sup>١) الحافةين: الشرق والغرب . وزميل : أى سير وجملة والذكر سائر حال

<sup>(</sup>٢) أى ثقل عليك (٣) الكبل: القيد.

وَعَرَفْتُ أَسْرَارَ الْخَلِيقَةِ كُلِّهَا عِلْمًا أَنَارَ لِيَ الْبَهِمَ الْمُظْلِمَا وَوَرَثُتُ هِرْمِسَ (١) سِرَّحَكُمْتَهِ الَّذِي مَازَالَ ظَنَّا فِي الْغُيُوبِ مُرَّجَّمَا وَمَلَكُتُ مِفْتَاحُ الْكُنُوزِ بِحِكْمَةٍ كَشَفَتْ لِيَ السِّرُّ الْخُنِيُّ لَوْلَا النَّقِيَّةُ (٢) كُنْتُ أُظْهِرُ مُعْجِزًا مِنْ حِكْمَتِي تَشْفِي أَلْقُلُوبَ مِنَ الْعَمَى أَهْوَى النَّكَرُّمُ وَالنَّظَاهُرَ بِالَّذِي عامته والعقل ينهي وَأُرِيدُ لَا أَنْهَى غَبَيًّا مُوسِراً في الْعَالِمَينَ وَلَا لَبِيبًا مُعَدِّمًا (٣)

<sup>(</sup>۱) هرمس: رجل قبل كان أعلم أهل الدنيا في علم النجوم ، وقبل : هو إدريس، أى أخنوح ، وهو أول من رسم العلوم ، وهرمس أيضا من ملوك مصر ، جمع كتبا كثيرة ، وسمى في بدء ترجة التوراة على يد سبعين حبرا من اليهود . والمرجم من الحديث : مالايوقف على حقيقته (۲) التقية : الحذر والحوف من العدر ) المعدم : العقير

وَالنَّاسُ إِمَّا جَاهِلُ أَوْ ظَالِمٌ فَمَنَى أُطِيقُ نَكَرُّمًا وَتَكَامُا ا

وَقَالَ :

مَنْ نَارِ قَلْمِي وَلَا مِنْ مَاءِ أَجْفَانِي

<sup>(</sup>١) أيكية : حمامة منسوبة إلى الا يكه ، وهي الشجرة اللتفة أغصانها

<sup>(</sup>٢) أوطارى : حوائمجي (٣) الاُسار : الاُسر (٤) العانى : الاُسير المفيد

الْبَانَةِ الْغَنَّاءِ تَحْضَنَّهَا يَارَيَّةً خَضْرًا ۚ تَلْتُفُ أَغْصَانًا بِأَغْصَان إِنْ كَانَ نَوْ حُكِ إِسْعَاداً لِلْغُنْرَبِ نَاء عَنِ الْأَهْلِ مَمْنِيِّ فَقَارِصِينِي إِذًا مَا أَعْتَادُنِي طَرَبْ وَجْدًا بِوَجْدٍ وَسُلُوانًا مَا أَنْتِ مِنِّي وَلَا يَعْنَيكِ مَا أَخَذَتْ مِنِّي اللَّيَالِي وَلَا تَدْرِينَ ماشانی كِلِّي إِلَى السُّحْبِ إِسْعَادِي فَأَنَّ لَمَا دَمْعًا كَدَمْعِي وَ إِرْنَانًا اللهِ كَارْنَانِي وَقَالَ : أَقُولُ لِنِضُوى (٢) وَهَيَ مِنْ شَجَنِي خِلْوُ حَنَانَيْكِ قَدْ أَدْمَيْتِ كَاْمِيَ يَالْضِوْ

بأَنَّكِ مِمَّا تَشْتَكِي كَبدي خِلْوُ

تَعَالَىٰ أَقَاسِمْكِ الْمُومَ لِتَعْلَمي

<sup>(</sup>١) الأُرْنَانَ : الصياح مع بَكا ۚ (٢) نَضُوى : نَافَقَى الْهَزِيلَةِ ﴾ والسكام : الجرح

يُرِيدِينَ مَرْعَى الرِّيفِ وَالْبَدُو ۖ أَبْتَغَى وَمَا يَسْتُوى الرِّيفُ الْعَرَاقَ وَالْبَدُوُ هُنَاكَ هُبُوبُ الرِّبحِ مِثْلَكِ لَاعِبْ وَمِثْلِيَ مَاءُ الْمُزْنَ مَوْرِدُهُ صَفْوً وَعَجُوبَةِ لَوْهَبَّتِ الرِّيحُ أَرْقَلَتْ (١) إِلَيْهَا الْمَهَارَى بِالْعَوَالِي وَكُمْ يَلْوُوا صَبَوْتُ إِلَيْهَا وَهُي مَنْوُعَةُ الْحُمَى خَنَّامَ \* أَصْبُو نَحْوَ مَنْ لَالَهُ نَحُو (٣) هُوَّى لَيْسَ يُسلِي الْقُرْبُ عَنْهُ وَلَا النَّوَى وَشَجُو قَدِيم لَيْسَ يُشْبِهُهُ شَجُو فَأْسُرٌ وَلَا فَكُ وَوَجُدٌ وَلَا أَسَّى وَسُقَمْ وَلَا بُونَةٍ وَسُكُونُ وَلَا صَحَوْدُ عَنَا ﴿ مُعَنَّ (٣) وَهُوَ عِنْدِيَ رَاحَةً ﴿ وَسَمْ زُعَافُ (ا) طَعْمُهُ فِي فَمِي حُلُو

 <sup>(</sup>۱) أرقلت : أسرعت ، والمهارى : جمع مهرية ، وهي إبل منسوبة إلى مهرة بنحيدان
 (۲) أى قصد (۳) عناء معن : أى شديد بالغ (٤) سم زعاف : قاتل سريعا

وَلَوْلَا الْهُوَى مَاشَافَنِي لَمْعُ بَارِقٍ وَلَا هَدَّنِي شَجُوْ ۖ وَلَا هَزَّنِي شَدُوْ

وَقَالَ :

خَبَّرُوهَا أَنِّى مَرِضْتُ فَقَالَتْ

أَضَى طَارِفًا شَكًا أَمْ تَلِيدًا ﴿

وَأَشَارُوا بِأَنْ تَعُودَ (١) وِسَادِي

فَأَبَتْ وَهَى تَشْتُهِي أَنْ تَعُودَا

وَأَ تُنْنِي فِي خِفْيَةٍ وَهْنَ تَشْكُو

رِقْبَةً (١) الْحَيِّ وَالْمَزَارَ الْبَعِيدَا

وَرَأَ نَنِي كَذَا فَلَمْ تَمَالَكُ

أَنْ أَمَالَتْ عَلَى عِطْفًا (٢) وَجيدًا

نُمَّ فَالَتَ لِبَرْبِهَا(') وَهَى تَبْكِي

وَيْحُ (٥) هَذَا الشَّبَابِ غَضًّا جَدِيدًا

<sup>(</sup>۱) أن تعود وسادى : أى بأن تزورنى (۲) رقبة : أى مراقبة الحى ونظرهم (٣) العطف : الجانب (٤) تربها : الترب : من ولد معك ، وأكثر ما يستعمل فى المؤنث ، والجم أتراب (٥) و ع كلة رحمة . ويكون فيها الرفع على الابتداء إذا لم تضف والنصب بأضهار فعل إذا أضيفت أى ألزمه الله ويحا ورحمة

زَوْرَةٌ مَا شَفَتْ عَلِيلًا وَلَكِنَ

زَيَّدَتْ جَـْرَةَ الْفُؤَادِ وُقُودَا

وَتَوَلَّتْ بِحَسْرَةِ الْبَيْنِ ثَخْنِي

زَفَرَاتٍ أَيْنَ إِلَّا صُعُودًا

وَقَالَ:

أُنظُرُ ثَرَى الْجُنَّةَ فِي وَجَهِهِ

لَا رَيْبَ فِي ذَاكَ وَلَا شَكُ اللهُ

أَمَا تُرَى فِيهِ الرَّحِيقَ (١) الَّذِي

خِتَامُهُ مِنْ خَالِهِ مِسْكُ

﴿ ٥ - الْخُسَيْنُ بَنُ عَلِيٌّ بَنِ الْحُسَنِ \* ﴾

الحسين بن على المغربي أَبْنِ مُحَدَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَحْدِ بْنِ بَهْوَامَ بْنِ الْمَرْزُبَانِ أَبْنِ مَاهَانَ بْنِ بَاذَامَ بْنِ سَاسَانَ بْنِ الْحُرُونِ مِنْ وَلَدِ بَهُوَامَ

 <sup>(</sup>١) الحر أو أطيبها ، أو الحالس الصافى منها ، وأيضا : ضرب من الطيب ،
 والمراد هنا الريق واللماب

<sup>(\*)</sup> ترجم له ف كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان جزء أول صفحة ه ١٥٥ قال : ورأيت جماعة من أهل الاكرب يقولون إن أباعلى هارون بن عبد العزيز الاوراجى الذى مدحه المتنبي بتصيدته التي أولها :

جُورَ مَلِكِ فَارِسَ ، أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِالْوَزِيرِ الْمَغْرِبِيِّ الْأَدِيبُ اللَّغُويُّ الْكَاتِبُ الشَّاعِرُ ، وُلِدَ نُجْرَ يَوْمِ الْأَحَدِ ثَالِثَ عَشَرَ ذِي الْحُجَّةِ ، سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلَا ثِمَائَةِ . وَحَفَظَ الْقُدْرَآنَ وَعِدَّةَ كُنُّبِ فِي النَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَكَثِيرًا مِنَ الشُّعْرِ، وَأَ تُقَنَ الْحُسَابَ وَالْجُبْرَ وَالْمُقَا بَلَةَ ، وَكُمْ كَيْبُلُغِ الْعُمْرُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَبِيعًا ، وَكَانَ حَسَنَ الْخُطُّ سَرِيعَ الْبَدِيهَةِ فِي النَّظْمِ وَالنَّهُ مِ وَلَمَّا فَتَلَ الْحُاكِمُ الْعُبَيْدِيُّ أَبَاهُ وَعَمَّهُ وَأَخَوَيْهِ هَرَبَ مِنْ مِصْرَ ، فَلَمَّا بَلَغَ الرَّ مَلَةَ ٱسْتَجَارَ بِصَاحِبِهَا حَسَّانَ أَبْنِ الْحُسَنِ بْنِ مُفَرِّجٍ بْنِ دَغْفُلِ بْنِ الْجُرَّاحِ الطَّائِيِّ وَمَدَحَهُ فَأَجَارَهُ ، وَسَكَّنَ جَأْسُهُ وَأَزَالَ خَوْفَهُ وَوَحْشَتَهُ ، فَأَقَامَ عِنْدُهُ

<sup>—</sup> أمن ازديارك في الدجا الرقباء الناد ال

إذ حيث كنت من الظلام ضياء

خاله ثم إنى كشفت عنه فوجدته خال أبيه ، وأما هو فأمه بنت محمد بن إبراهيم ابن جمفر النعماني ذكره في أدب الحواص ، وكان الوزير المذكور من الدهاة المارفين ولما قتل الحاكم صاحب مصر أباه وعمه وأخويه وهرب الوزير وصل إلى الرماة ، وذكر ابن خلكان تاريخه بعد ذلك إلى أن توفى بميافارقين عند أبى نصر ابن مروان .

مُدَّةً أَفْسَدَ فِي خِلَالِمِهَا نِيتُنَهُ عَلَى الْحَاكِمِ صَاحِبِ مِصْرً ، ثُمُّ رَحَلَ عَنْهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْحِجَازِ بُحِتَازًا بِالْبَلْقَاءِ مِنْ أَعْمَالِ دِمَشْقَ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَّةً أَطْمَعَ (') صَاحِبَهَا بِالْحَاكِمِ وَمَمْلَكَةِ الدِّيَارِ الْمِصْرِبَّةِ ، وَجَدَّ فِي ذَلِكَ حَتَّى أُقْلِقَ الْحَاكِمُ وَخَافَ عَلَى مُلْكِلَهِ ، فَاصْطُرُ ۚ إِلَى إِرْضَاءَ ٱبْنِ الْجُرَّاحِ صَاحِب الرَّ مُلَةِ وَٱسْمَالَتِهِ بِبَذْلِ الْأُمْوَالِ، حَيْثُ بَايَعَ صَاحِبَ مَكَّةً أَبَا الْفُتُوحِ الْحُسَنَ بْنَ جَعْفَرِ بِالْحِلَافَةِ، فَلَمَّا ٱسْتَمَالَ الْحَاكِمَ ٱبْنَ الْجُرَّاحِ هَرَبَ أَبُو الْفُتُوحِ إِلَى مَكَّةً ، وَهَرَبَ الْوَذِيرُ أَبُو الْقَاسِمِ إِلَى الْعَرَاقِ، وَقَصَدَ نَفَرَ الْمُلْكِ أَبَا غَالِب بْنَ خَلَفِ الْوَزِيرَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ بِوَاسِطَ مُكَرِّمًا بَعْدَ أَنْ رَفَعَ عَنْهُ طَلَبَ الْقَادِرِ بِاللَّهِ لَهُ ، حَيْثُ ٱتَّهِمَ أَنَّهُ وَرَدَ لِإِفْسَادِ الدُّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ ، فَلَمَّا تُتُونِّي نُخَرُ الْمُلْكِ مَقْتُولًا عَادَ الْوَزيرُ الْمَغْرِ بِيُّ إِلَى بَغْدَادَ، ثُمَّ شَخَصَ إِلَى الْمَوْصِلِ فَاتَّفَقَ وَفَاةً أَبِي الْحُسَنِ كَانِبِ قِرْوَاشِ بْنِ هَانِيءَ أَمِيرِ بَنِي عُقَيْلٍ، فَتَوَلَّى

<sup>(</sup>١) أطمع: أغرى

الْكِتَابَةَ مَكَانَهُ وَوَزُرَ (١) لِقَرْوَاشُ ، ثُمُّ وَزَرَ بَعْدَ حِينِ لَمُشَرِّفِ الدُّوْلَةِ بْن بُوَيْهِ مَكَانَ مُؤَيِّدِ الْمُلْكِ أَبِي عَلَى ۗ، ثُمَّ فَارَقَ مُشَرِّفَ الدَّوْلَةِ وَعَادَ إِلَى خِدْمَةِ مَغْدُومِهِ الْأُوَّلِ قِرْ وَاشِ ، ثُمَّ تَجَدَّدَ لِلْقَادِرِ سُوء رَأْيِ فِيهِ ، فَفَارَقَ قِرْ وَاشًّا مُتُوَجِّهًا إِلَى دِيَادِ بَكْر ، فَوَزَرَ فِيهَا لِسُلْطَانَهَا أَحْمَدَ بْن مَرْوَانَ ، وَأَقَامَ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ لَهُوفًى فِي ثَالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانِيَ عَشْرَةً وَأَرْبَعِائَةٍ ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ ۗ عَيَّافَارِقِينَ ، وَحُمِلَ بِوَصِيَّةٍ مِنْهُ إِلَى الْكُوفَةِ وَدُفِنَ بِهَا فِي تُرْبَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِلشَّهَدِ عَلِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَأَوْصَى أَنْ يُكْنَبُ عَلَى قَبْرِهِ:

كُنْتُ فِي سَفْرَةِ الْغُوَايَةِ (٢) وَالْجَهْـ

لِ مُقِياً كَفَانَ مِنْ مُلِّ مَنْ فَدُومُ اللهِ مُقِياً كَفَانَ مِنْ مُلِّ مَأْنَم فَعَسَى أَيْدُ اللهُ الْقَدَمُ اللهُ الْقَدَمُ اللهُ الْقَدَمُ اللهُ الْقَدَمُ اللهُ الْقَدَمُ اللهُ الْقَدَمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وزر: صار وزيراً (٢) النواية: الضلال

بَعْدُ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لَقَدْ مَا

طَلْتُ (١) إِلَّا أَنَّ الْغَرِيمُ كَرِيمُ

وَالْوُزِيرِ أَبِي الْفَاسِمِ رِوَايَةٌ عَنِ الْوَزِيرِ أَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ الْبِي الْفَضْلِ بَنِ الْفُرَاتِ الْمَعْرُوفِ بِإِنْ حِنْزَابَةَ ، حَكَى عَنْهُ ابْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْفُرَاتِ الْمَعْرُوفِ بِإِنْ حِنْزَابَةَ ، حَكَى عَنْهُ بِسَنَدِهِ إِلَى الْمَدَائِقِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَجُلُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي السَّنَدِهِ إِلَى الْمَدَائِقِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَجُلُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ النِّسَاءُ بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ فَلَا عَدْمُ اللَّهُ عَلَا أَنْ اللَّهِ النِّسَاءُ بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ فَوْمًا فِي فَيَا خُذُ الْمَرْأَةَ فَيَعْقِلُهَا إِلَى الْجَيطَانِ وَيُثْبِتُ الْعَقَالَ ، فَإِذَا فَيَعْقَلُهَا إِلَى الْجَيطَانِ وَيُثْبِتُ الْعَقَالَ ، فَإِذَا فَيَعْقَلُهَا إِلَى الْجَيطَانِ وَيُثْبِتُ الْمَوْقَالَ ، فَإِذَا أَوْلَا فَوْمًا فِي أَوْادَتُ أَنَ تَثِبَ سَقَطَتُ وَتَكَشَقَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قَوْمًا فِي الْمَنْ وَيَكْتَبَ مَنْهُمْ إِلَى عَمْرَ حَرَاكَ فَوْمًا فِي اللّهُ عَنْهُ وَالْمَعَاذِي فَكَتَبَ مَرَجُلُ مِنْهُمْ إِلَى عَمْرَ حَرَالُهُ مَنْ إِلَى عَمْرَ حَرَالَ وَيُشَامُ إِلَى عَمْرَ الْمُوالِقِي فَوْمًا فِي اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْ تَثِبَ سَقَطَتْ وَتَكَشَقَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَوْمًا فِي اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَلِكُ عَوْمًا فِي اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَلَا أَيْلِغُ أَبًا جَفْسٍ رَسُولًا

فَدًّا لَكَ مِنْ أَخِى ثِقَةٍ إِزَادِى " فَدَاكَ اللهُ - إِنَّا صَنْ أَخِى ثِقَةٍ إِزَادِى " فَلَا ثِصَنَا " - هَدَاكَ اللهُ - إِنَّا

شَغِلْنَا عَنْكُمْ زَمَنَ الْحِصَادِ

 <sup>(</sup>۱) ماطلت : سوفت (۲) إزارى : يريد نفسه (۳) متصوب على الأغراء وقدر
 ق الاسان : تدارك

لِمَنْ قَالُصْ (١) قُر كُنَ مُعَقَّلاتٍ قَفَاً " سَلْع عُخْتَلِفِ الْبِحَارِ " ورود و من سَلَم الله من سَلَم الله من سَلَم الله من سُلَّم الله من سُلًّا من سُلَّم الله من سُلّ وَبِئْسَ مُعَقِّلُ الذَّوْدِ (١) الطِّوَار ريورو أيض ميظمي (٥) مُعرُّ يَبْتَغِي بَسْطُ الْعُرَارِ (٦) فَلَمَّا قَرَأً عُمَرُ الْأَبْيَاتَ قَالَ: عَلَى جِعَدْةَ مِنْ سُلَيْمٍ فَأْ تَوْهُ بِهِ ، فَكَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: إِنِّي لَنِي الْأُغَيْلِمَةِ إِذَا جَرُّوا جَعْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ شَيْظُمَى ۚ كَمَا وُصِفْتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً وَنَفَاهُ إِلَى عُمَانَ ، وَمِنْ شِعْر الْوَزيرِ الْمُغْرِبِيِّ :

<sup>(</sup>١) قلص جمع قلوص: وهي من الأثبل: الشابة ويريد بها النساء ، ومعقلات: يريد مقيدات بالعقال عند قفا سلم ، وقفا ظرف لا شافته إلى المكان أى مؤخر هذا لمكان ، ومعقلات كانت بالاصل « مغفلات » (٢) كانت في الأصل « نفا » (٣) كانت في الأصل « النجار » وفي اللسان البحار يريد بها المستنقمات المائية والمنخفض من الا وض (٤) الذود : من الا بل ما بين النائلات إلى العشر ، (٥) الشيظمى : الطويل الجسم الفتى من الناس والحيل والا بل (٢) المعر : الرجل الذي يعر قوماً أى يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به ، والعرار بالضم ، الا ثم والجناية

خَفِ اللَّهُ وَأَسْتَدُفِعْ سُطَّأَهُ وَسُخْطَهُ وَسَائِلُهُ فِمَا تَسْأَلُ اللهَ تُعْطَـهُ فَا تَقْبضُ الْأَيَّامُ فِي نَيْلِ حَاجَةٍ بَنَانَ فَتَّى أَبْدَى إِلَى اللهِ وَ كُنْ بِالَّذِي قَدْ خُطًّ بِالَّوْحِ رَاضِياً فَـــالًا مَهْرَبٌ مِمَّا فَضَاهُ وَخَطَّهُ وَإِنَّ مَعَ الرِّزْقِ ٱشْتِرَاطَ الْمَاسِهِ (١) وَقَدُ يَتَعَدَّى (٢) إِنْ تَعَدَّيْتَ شُرْطُهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْقَى فِي فَمِ الطَّيْرِ قُوتَهُ وَلَـكِنَّهُ أُوحَى إِلَى الطَّايْرِ لَقُطَّهُ (٣) إِذَ مَا ٱحْتَمَلْتَ الْعِثْءَ فَانْظُرُ قُبَيْلُ أَنْ تَنُوعَ بِهِ أَلَّا تُرُومَ مُحَطَّ وَأَفْضَلُ أَخْلَاقِ الْفَتَى الْعِلْمُ وَالْحِجَا إِذَا مَا صُرُوفُ الدُّهُو أَخْلَقُنَ مِوْطُهُ (١)

<sup>(</sup>۱) مراده بالالتماس العمل (۲) يتمدى : أصله . يتمداك : أى يتجاوزك ويتخلف عنك (۳) يريد أن الله لو أراد لبعث للطير رزقها ولكنه ألهمها أن تعمل لتلقطه (٤) المرط : كساء تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به ، والمراد هنا مطلق كساء وأخلتن : أبلين «عبد الحالق»

فَهَا رَفَعَ الدَّهْرُ ٱمْرَأً عَنْ مَحَـلَّهِ بِغَيْرِ النَّقَ وَالْعِلْمِ إِلَّا وَحَطَّهُ (١)

وَقَالَ :

حَلَقُوا شَعْرَهُ لِيَكُسُوهُ قُبْعًا

غَـنِرَةً مِنْهُمْ عَلَيْهِ وَشُحًا

كَانَ صَبْحًا عَلَيْهِ لَيْلُ بَهِمْ

فَمَحَوْا لَيْلَهُ وَأَبْقَوْهُ صُبْحًا

وَقَالَ :

لِي كُلَّمَا ٱبْتَسَمَ النَّهَادُ تَعِلَّةٌ

بِمُحَدِّثٍ مَا شَاءً قَلْنِي شَأْنَهُ (١)

فَإِذَا الدُّجَى وَافَى وَأَقْبَلَ جُنْحُهُ

فَهُنَاكَ يَدُرِي الْمُمُّ أَيْنَ مَكَانُهُ ؟

وَقَالَ :

إِذَا مَا الْأُمُورُ أَصْطُرَبْنَ ٱعْتَلَى

سَفِيهُ يُضَامُ الْعُلَا بِاعْتِلَائِهِ

<sup>(</sup>١) أي خفض من قدره (٢) بريد أن حاله لا تتخطى ما أشاء

كَذَّا الْمَاءُ إِنْ حَرَّكَتْهُ بِيَدُ طَفًا عَكِرُ (١) رَاسِبُ فِي إِنَائِهُ

وَقَالَ :

وَحَيْثُ بُرَى مَاءً وَمَرْعَى فَمُسْبِعُ

وَقُالَ :

سَأَعْرِضُ كُلَّ مَنْزِلَةٍ نَعَرَّضَ دُونَهَا الْعَطَبُ الْعَطَبُ فَإِنْ أَسْلَمْ رَجَعْتُ وَقَدْ ظَفَرْتُ وَأَنْجَحَ (") الطَّلَابُ وَإِنْ أَعْطَبْ فَلَا عَجَبْ لِكُلِّ مَنَيَّةٍ سَبَبُ وَفَالَ.

لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ فَوْقَ الشَّكْرِ مَنْزَلَةً

و لين اعرف قوى السكر مارية أَعْلَى مِنَ الشَّكْرِ عِنْدَ اللهِ فِي التَّمَنِ إِذًا مَنْحَتُكُما مِنَّ الشَّكْرِ عِنْدَ اللهِ فِي التَّمَنِ إِذًا مَنْحَتُكُما مِنَّى مُهَذَّبَةً

حَذْواً ('' عَلَى حَذْوِ مَا وَالَيْتَ مِنْ حَسَنِ

(١) عكر فأعل طفا (٢) مسبع ومسبعة : أرض تكثر فيها السباع

(٣) أنجح : صار ذا نجح (١) حذوا : مثالا

وَقَالَ :

أَقُولُ كُمَا وَالْعِيسُ ثُحْدَجُ (١) لِلسُّرَى

عِدِّى لِفَقْدِي مَا ٱسْتَطَعْتِ مِنَ الصَّبْرِ

سَأْنَفْقُ رَيْعَانَ الشَّبِيبَةِ آنِفًا (٢)

عَلَى طَلَبِ الْعَلَيْاءِ أَوْ طَلَبِ الْأَجْرِ

أَلَيْسَ مِنَ الْخُسْرَانِ أَنَّ لَيَالِيًا

يُوهُ لِلَا نَفْعِ وَتَحْسَبُ مِنْ عُمْرِي.

وَقَالَ :

أَلدَّهُ مُ مَهُلُ وَصَعَبُ وَالْعَيْشُ مُرَّ وَعَذْبُ

فَا كُسِبْ عِمَالِكَ خَدْاً فَلَيْسَ كَاكُمْدِ كَسُبُ

وَمَا يَدُومُ سُرُورٌ فَأَغْمَ (٣) وَقَلْبُكَ رَطْبُ

وَقَالَ :

مِنْ بَعْدِ مُلْكِى زُمْتُمُ أَنْ تَغْدِرُوا

مَا بَعْدَ فُرْقَةٍ مَا مَلَكُنْتُ تَخَيُّرُ

<sup>(</sup>١) تحدج : يشد عليهما الحدج — وهو مركب للنساء كلحفة والحل أيضه

 <sup>(</sup>۲) آنفاً: مستأنفاً أى مبتدئاً ذلك (٣) كانت فى الاصل « فاختم » ولعل المراد بها فاختم حياتك وقلبك مملوء بالاعمان

رُدُّوا الْفُؤَادَ كَمَا عَهِـِدْثُمُ الْحَسَا وَلِطَرْفِيَ السَّاهِي الْـكَرَى ثُمَّ ٱلْجُرُوا

وَقَالَ :

لَا تُشَاوِرْ مَنْ لَيْسَ يُضْفِيكَ وُدًّا

إِنَّهُ غَيْرُ سَالِكٍ بِكَ قَصْدًا

وَٱسْتَشِرْ فِي الْأُمُودِ كُلَّ لَبِيبٍ

لَيْسَ يَأْ لُوكَ (1) فِي النَّصِيحَةِ جُهْدَا

وَقَالَ:

تَأْمُّلَ مَنْ أَهْوَاهُ صُفْرَةً خَاتَّمِي

فَقَالَ بِلُطْفٍ لِمْ تَجَنَّبْتَ أَحْمَرَهُ ?.

فَقُلْتُ : لَعَمْرِي كَانَ أَحْرَ لَوْنُهُ

وَلَكِنْ سَقَامِي حَلَّ فِيهِ فَغَيْرَهُ

وَقَالَ :

إِنِّي أَبْشُكَ مِنْ حَدِيد

نِي وَالْحُدِيثُ لَهُ شُجُونُ

(١) ليس يألوك الح : أي لا يترك شيئاً من طاقته إلا بذله في نصحك

فَارْقَٰتُ مَوْضِعَ مَرْفَدِي كَيْلًا فَفَارَ قَنِي السُّكُونُ فُلْ لِي فَأُولُ كَيْلَةٍ فُلْ لِي فَأُولُ كَيْلَةٍ فِي الْقَبْرِ كَيْفَ تُرَى (١) أَكُونُ ؟

﴿ ٦ - الْخُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدُ \* ﴾

الحسين بن عبد الله المعرى

أَبْنِ عَبْدِ الْجُبَّادِ الْأَمِيرُ أَبُو الْفَتْحِ الْمُعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي حُصَيْنَةَ الْمُعَرِّى ، الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ ، ثُوفِى بِسَرُوجَ (") فِي مُنتَصَفِ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَسْيِنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ . فَكَانَ سَبَبَ تَقَدَّمِهِ وَنَوالِهِ (") الْإِمَارَةَ : أَنَّ الْأَمِيرَ تَاجَ الدُّولُةِ وَكَانَ سَبَبَ تَقَدَّمِهِ وَنَوالِهِ (") الْإِمَارَةَ : أَنَّ الْأَمِيرَ تَاجَ الدُّولُةِ ابْنَ مِرْدَاسٍ أَوْفَدَهُ إِلَى حَضْرَةِ الْمُسْتَنْصِرِ الْعُبَيْدِي رَسُولًا سَنَةً سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَمَدَحَ الْمُسْتَنْصِرَ بِقَصِيدَةٍ قَالَ فِيهَا: قَالَ فِيهَا: قَالَ فِيهَا:

 <sup>(</sup>۱) کیف تری ? : بالبناء للهجهول : کیف تظن (۲) سروج : فعول :
 بلدة قریبة من حران . (۳) النوال : المطاء واستعماله هنا بمعنی النیل
 (۵) لم نعثر علی من ترجم له سوی یاقوت فیما رجمنا إلیه من مظان

ظَهَرَ الْهُدَى وَتَجَمَّلَ الْإِسْلَامُ

وَ أَبْنُ الرَّسُولِ خَلِيفَةٌ وَإِمَامُ

مُسْتَنْصِرْ بِاللهِ لَيْسَ يَفُوتُهُ

طَلَبْ وَلَا يَعْنَاصُ (١) عَنْهُ مَرَامُ

حَاطَ الْعَبِادَ وَبَاتَ يُسْهِرُ عَيْنَهُ

وَعُيُونُ سُكَّاتِ الْبِلَادِ نِيَامُ

قَصْرُ الْإِمَامِ أَبِي تَمِيمٍ كَعْبَةً

وَيَمِينُهُ رُكُنُ لَمَا وَمَقَامُ

لَوْ لَا بَنُو الزَّهْرَاء مَا عُرِفَ النَّقَى

فِينًا وَلَا تَبِعَ الْهُدَى الْأَقْوَامُ

يَا آلَ أَحْدَ ثُبِّتَتْ أَقْدَا مُكُمْ

وَ الْأَفْدَامُ الْأَفْدَامُ

كَسْمُ وَغَيْرُ كُمُ سَوَاةً ، أَنْمُ

لِلدِّينِ أَرْوَاحٍ وَهُمْ أَجْسَامُ

<sup>(</sup>١) بعتاص : يستعصى ويشتد ويمتنع

يَا آلَ طَهَ حُبُّكُمْ وَوَلَاؤُكُمْ فَرْضُ وَإِنْ عَذَلَ اللَّحَاةُ (١) وَلَامُوا(٢)

وَهِي طَوِيلَة ﴿ . ثُمَّ مَدَحَهُ سَنَةَ خَسْيِنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، فَكَ مَدَحَهُ سَنَةَ إِحْدَى وَخَسْيِنَ ، فَوَعَدَهُ بِالْإِمَارَةِ ، وَأَنْجَزَ لَهُ وَعْدَهُ سَنَةَ إِحْدَى وَخَسْيِنَ ، فَتَسَلَّمَ سِجِلً الْإِمَارَةِ مِنْ بَيْنِ يَدَى الْلِيفَةِ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ مِنَ السَّنَةِ ، فَمَدَحَهُ بِقَصِيدَةٍ مِنْهَا :

أَمَّا الْإِمَامُ فَقَدْ وَفَى بِمَقَالَةٍ

صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَآلِهِ لَذْنَا جِجَانِبِهِ فَعَمَّ بِفَضْـلِهِ

وَبِيَذْلِهِ وَبِصَفُوهِ وَجَـــالِهِ

لَا خَلَقَ أَكْرَمُ مِنْ مَعَدٌّ شِيمةً

تَمْنُودَةً فِي قَوْلِهِ وَفَعَالِهِ

<sup>(</sup>۱) اللحاة: جمع اللاحمى 6 وهو من يلوم غيره (۲) كنت أظن أن الشعر في هذه الفترة من الزمن تكون معانيه أسمى 6 وخيالاته أبدع ، ولكن المتتبع لشعر صاحب الترجمة يراه لا يدلى إلى شيء من هذين 6 إذ تفكيره عادى ولا روعة: لا سلوبه حتى نجد ما نيتفي من الشعر ولكن هذا نظم فحسب «عبد الحالق»

فَأَفْصِيدٌ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا تُوَى بُوْساً وَأَنْتَ مُظَلِّلٌ بِظِلَالِهِ زَادَ الْإِمَامُ عَلَى الْبُحُورِ بَفْضِلِهِ (1) وَعَلَى الْبُدُورِ بَحُسْنِهِ وَعَلَا سَرِيرَ الْمُلْكِ مِنْ آلِ الْمُدَّى مَنْ لَا تَمُرُ الْفَاحِشَاتُ بِبَالِهِ أَلنَّصْرُ وَالنَّـأُييدُ فِي أَعْلَامِهِ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ فِي سِرْبَالِهِ (١) مُسْتَنْصِرْ بالله صَاقَ زَمَانُهُ عَنْ شَبْهِ وَنَظِيرِهِ وَمِثَالِه وَكَانَ الَّذِي سَعَى فِي تَأْمِيرِهِ وَكَنَبَ لَهُ سِجلً الْإِمَارَةِ

<sup>(</sup>۱) بغضله : بمطائه وكرمه ولعل أصلها : بفيضه (۲) السربال : القبيعى أو الدرع 6 أو كل ما يلبس 6 والجمع سرابيل — وبعد فهل ترى أسوأ تعبيراً من الشطر الثانى أين هذا من قول الآخر

إن السماحة والمروءة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج والبس هذا موضع النقد ، فأن أكثر الا بيات مسرود سرداً

أَبُو عَلِي صَدَقَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ فَهْدٍ الْكَاتِبُ، فَمَدَّحَهُ الْأَمِيرُ أَبُو الْفَتْحِ بِقَصِيدَةٍ مِنْهَا :

قَدْ كَانَ صَبْرِيَ عِيلَ فِي طَلَبِ الْفُلَا حَتَّى ٱسْتَنَدْتُ إِلَى ٱبْنِ إِسْمَاعِيلَا فَظَفَرِ ْتُ بِالْخُطَرِ الْجَلِيلِ وَكُمْ يَزَلْ

يَحْوِى الْجُلْبِلَ مَنِ ٱسْتُعَانَ جَلَيِلًا

لَوْلَا الْوَزِيرُ أَبُو عَلِيٍّ لَمْ أَجِدْ

أَبَدًا إِلَى الشَّرَفِ الْعَلِيِّ سَبِيلًا

إِنْ كَانَ رَيْبُ الدَّهْرِ قَبَّحَ مَا مَضَى

عِنْدِي فَقَدْ صَارَ الْقَبِيخُ جَمِيلًا

وَأَجِلُ مَا فَعَلَ (١) الرَّجَالُ صِلا بَهِم (٢)

لِلرَّاغِبِينَ الْعِلِينَ الْعِلِينَ وَالنَّبْخِيلَا

الْيَوْمُ أَدْرَكُتُ الَّذِي أَنَا طَالِبٌ

وَالْأَمْسُ كَانَ طِلْابُهُ تَعْلِيلًا

<sup>(</sup>١) في الاصل جعل (٢) خبر أجل

وَقَالَ يَمْدُحُ أَسَدَ الدُّولَةِ عَطيَّةً بْنَ صَالِحٍ بْنِ مِرْدَاسٍ: سَرَى طَيْفُ هِنْدٍ وَالْمَطَيُّ بِنَا تَسْرِى فَأَخْفَى دُجَى لَيْلِ وَأَبْدَى سَنَا كَفْـر خَلِيلًى مُنَّانِي مِنَ الْهُمِّ وَأَرْكَبَا فِجَاجَ الْبُوَادِي الْغُبْرِ فِي النُّوبِ الْغُمْرِ (1) إِلَى مَلِكِ مِنْ عَامِرِ لَوْ تَمَثَّلَتْ مَنَاقبُهُ أَغْنَتْ عَنِ الْأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِذَا نَعَنْ أَثْنَيْنَا عَلَيْهِ تَلَفَّتَ إِلَيْنَا الْمَطَايَا مُصْغَيَاتٍ إِلَى الشُّكُرْ وَفَوْقَ سَرِيرِ الْمُلْكِ مِنْ آل صَالِحِ فَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَيْلَةً الْقَدْر (١) فَي وَجْهُهُ أَبْهَى مِنَ الْبُدْرِ مَنْظُراً وَأَخَلَاقُهُ أَشْهُى مِنَ الْمَاءِ وَالْخُمْرِ (٢)

<sup>(</sup>۱) الغير : الكثيرة (۲) وبعد : فهل المولود ليلة القدر يخس بشي، ألا المق أن المولود في هذه الليلة هو من كل صنف في العالم ملك وسوقة ، وكريم وبخيل ، ووضيع ورفيع ، أليس كذلك ألا « عبد الحالق » (٣) إنما يشبه بالماء والحمر في اللذة وفي الاشتهاء ، الريق من المحبوبة لا الا خلاق

أَبًا صَالِحٍ أَشْكُو إِلَيْكَ نَوَائباً عَدَّ نَنِي كُمَّ يَشْكُو النَّبَاتُ إِلَى الْقَطْر لتَنْظُرُ نَحُوى نَظْرَةً إِنْ نَظَرْتُهَا إِلَى الصَّخْرِ تَجَرَّتَ الْعَيُّونَ مِنَ الصَّخْرِ وَفِي الدَّارِ خَلْفِي صِنْبَةٌ ۚ قَدَ تُرَكُّمُ يُطِلُّونَ (١) إِطْلَالَ الْفَرَاخِ مِنَ الْوَكْرِ جَنَيْتُ عَلَى رُوحِي بِرُوحِي جِنَايَةً فَأَ ثُقَلْتُ ظَهْرِي بِالَّذِي خَفَّ مِنْ ظَهْرِي فَهُنْ هِبَةً يَبْقَى عَلَيْكُ ثَنَاؤُهَا بَقَاءَ النُّجُومِ الطَّالِعَـاتِ الَّتِي تَسْرِي

قَالَ الْأَمِيرُ أُسَامَةُ بْنُ مُنْقِذٍ : فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ إِنْسَادِهِ أَحْضَرَ الْأَمِيرُ أَسَدُ الدَّوْلَةِ الْقَاضِيَ وَالشُّهُودَ ، وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَمْلِيكِ الْأَمِيرِ أَبِي الْفُتْحِ بْنِ أَبِي حُصَيْنَةَ صَيْعَةً مِنْ

<sup>(</sup>١) يطلون : يشرفون ، ووجه الشبه في هذا الشطر من البيت أنهم منتاقون إلى أبيهم شوق الغرخ إلى أمه إذا أطل من وكره ينتظرها «عبد الحالق»

ضِيَاعِهِ لَهَا ٱرْتِهَاقُ"(ا كَبِيرٌ ، وَأَجَازُهُ ۖ فَأَحْسَنَ جَائِزَتُهُ فَأَثْرَى وَتَعَوَّلَ (٢) . وَلَمَّا مَلَكَ تَحْمُودُ بْنُ نَصْر بْنِ صَالِح أَبْنَ مِرْدَاسِ حَلَبَ سَنَةً أَثْنَيْنِ وَخَسْيِنَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، مَدَحَهُ بِقَصِيدَةٍ مِنْهَا:

كُنِّي مَلَامَكِ فَالنَّبْرِ بِحُ يَكُفينِي أَوْ جَرِّبي بَعْضَ مَا أَ لَقَى وَلُومِيـني بِوَ مَلْ يَبْرِينَ (٦) أَ صَبَحْتُمْ فَهَلَ عَلِمَتْ رمَالُ يَبْرِينَ أَنَّ الشَّوْقَ يَبْرِينِي أَهْوَى الْحِسَانُ وَخَوْفُ اللَّهِ يَرْدُعُنِي عَنِ الْهُوَى وَالْعُيُونُ النُّجْلُ تَغُويني مَا بَالُ أَسْمَاءَ تَلْوِينِي (١) مَوَاعِدَهَا أَ كُلُّ ذَاتِ جَمَالِ ذَاتُ تَلْوِينِ ﴿

<sup>(</sup>١) فيالاصل« ارتفاع » (٢) تمول : كثر ماله (٣) موضع بجذاء الاحساء من أصقاع البحرين وهناك الرمل الموصوف بالكثره ، وفي اللغة الاحساء جم حــى وهو غلظ فوقه رمل بجمع ماء المطر 6 وكلا نزحت دلوا جت أخرى وتطلق الأحساء على مواضع مختلفة منها أحساء خرشاف بسيف البحرين ، وأحساء بني سعد بحذاء هجر ، وأحساء بني وهب (٤) تلويني : تمطلني

كَانَ الشَّبَابُ إِلَى هِنْدٍ يُقَرُّ بُني وَشَابَ رَأْسِي فَصَارَ الْيُوْمَ يُقْصِيني يَا هِنْدُ إِنَّ سَوَادَ الرَّأْسِ يَصْلُحُ لِلدُّ الرَّأْس لِلدِّين دُنْيَا وَإِنَّ بَيَّـاضَ لَسْتُ أُمْرًا عَيْبَةُ (١) الْأَحْرَار مِنْ شِيمِي وَلَا النَّمِيمَةُ منْ طَبْعِي وَلَا دِيني دَعْنِي وَحِيداً أُعَانِي الْعَيْشُ مُنْفَرِداً فَبَعْضُ مَعْرُ فَدِي بِالنَّاسِ تَكُفْيني مَا ضَرَّنَى وَدِفَاعُ اللهِ يَعْصِمُني مَنْ بَاتَ يَهُدِمُني فَاللَّهُ يَبُنْيني وَمَا أَبَالِي وَصَرْفُ (٦) الدَّهْرِ يُسْخِطُني وَسَيَتُ نَعْمَاكَ يَا أَنَّ الصِّيدِ (٢) بُرْضِيني أَبَا سَلَامَةَ عِشْ وَٱسْلَمْ حَلَيْفَ عُلَّا وَسُؤْدَدٍ بِشُعَاعِ الشَّمْسِ مَقْرُون (')

<sup>(</sup>۱) النيبة : ذكر الناس بما يكرهون والتشنيع عليهم ، والنميمة : السمى بين الناس بالنساد وعيبهم (۲) صرف الدهر : حدثانه ونوبه (۳) الصيد : جمع أصيد : وهو الذي يرفع رأسه كبرا ومن هنا سمى الملوك صيدا في أكثر المصور (٤) أى يشبه شماع الشمس في علو قدره وسؤدد، وفي أنه يود الناس جيماً .

أَشْنَا (ا)عِدَاكُمْ وَأَهْوَى أَنْ أَدِينَ لَكُمْ فَلِلْعِدَى دِينَهُمْ فِيكُمْ وَلِي دِينِي فَلَمَّا أَنَّمَّ إِنْشَادَهَا قَالَ لَهُ تَكُنَّ، قَالَ: أَ تَكُنَّى أَنْ أَ كُونَ أُمِيرًا ، فَجُعَلُهُ أَمِيرًا يَجُلِسُ مَعَ الْأَمِيرِ ، وَيُخَاطَبُ بِالْأَمِيرِ وَقَرَّ بَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَارَةَ ۖ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ سَنَةَ إِحْدَى وَخُسْيِنَ مِنْ دِيوَانِ الْمُسْتَنْصِرِ عِصْرَ ، وَلَا مُنَافَاةً بَيْنَ الرُّوايَتَينِ ، إِذْ يَكُونُ تُوجِيهُ الْإِمَارَةِ إِلَيْهِ مِنَ الْأُمِيرِ مَحْمُود بْنِ نَصْرِ تَالياً لِنَوْجِيهِمَا إِلَيْهِ مِنْ جَانِب الْمُسْتَنْصِر وَمُوَّ كُداً مُوَيِّدًا لَهُ ، وَوَهَبَهُ (٢) صَاحِبُ حَلَبَ تَحْمُودٌ أَيْضًا مَكَانًا بِحَلَبَ نِجَاهَ خَمَّامِ الْوَاسَانِيِّ فَجَعَلَهُ دَارًا وَزَخْرَفَهَا ، فَامَّا نُمَّ بِنَاؤُهَا نَقَشَ عَلَى دَائِرَةِ الذَّرَابِزِينِ فَيهَا : دَارٌ بَنْيَنَاهَا وَعِشْنَا بِهَا في دَعَةً مِنْ (٣) آل مِرْدَاس

<sup>(</sup>۱) أشنا : أصله أشناً : أى أبغض وأكره (۲) كمنا نريد أن نجملها وهب له لا ن وهب تتمدى إلى مغمول واحد فقط بنفسها وإلى الآخر باللام ولكن ذكر في الفاموس أن أبا عمرو حكى التعدية إلى اثنين عن أعرابي (٣) أى في دعة مصدرها آل مرداس

نَوْمْ مَكُوْا أَبُوْسِي وَكُمْ يَنْزُكُوا عَلَىَّ فِي الْأَيَّامِ مِنْ بَاسِ عَلَىَّ فِي الْأَيَّامِ مِنْ بَاسِ فُلْ لِبَنِي الدُّنْيَا أَلَا هَكَذَا فَلْ لِبَنِي الدُّنْيَا أَلَا هَكَذَا فَلْيُحْسِنِ النَّاسُ إِلَى النَّاس

وَلَمَّا تَكَامَلَ الْبِنَاءُ عَمِلَ دَعْوَةً حَضَرَهَا الْأَمْيِرُ مَحْمُودُ بَنُ نَصْرٍ ، فَامَّا رَأَى حُسْنَ الدَّارِ وَفَرَأَ الْأَبْيَاتَ الْمُتَقَدِّمَةَ قَالَ يَا مَوْلَایَ الْمُتَقَدِّمَةً قَالَ يَا مَوْلَایَ الْفَتْحِ : كُمْ صَرَفَ عَلَیْ بِنَاءِ الدَّارِ ? قَالَ یَا مَوْلَایَ هَذَا الرَّجُلُ تَولَی عِمَارَتَهَا . وَلَا أَدْرِی كُمْ صَرَفَ عَلَیْهَا ؛ فَسَأَلَ المِعْمَارَ فَقَالَ (ا) : غَرِمَ (ا) عَلَیْهَا أَلْفَا دِینَارِ فَسَأَلَ المِعْمَارَ فَقَالَ (ا) : غَرِمَ (ا) عَلَیْهَا أَلْفَا دِینَارِ مَضْرِیَّةً ، فَأَمَرَ بِإِحْضَارِ أَلْفَیْ دِینَارٍ وَثُوْبٍ أَطْلَسٍ وَعِمَامَةً مُدَا الْمَعْمَانِ بِطَوْقٍ ذَهَبٍ وَسِرْ فِسَارٍ (ا) ذَهَبٍ فَسَامَهَا أَلْفَا مُنَ بِطَوْقٍ ذَهَبٍ وَسِرْ فِسَارٍ (ا) ذَهَبٍ فَسَامَهَا إِلَى ابْنِ أَبِي خُصَيْنَةً وَقَالَ لَهُ :

قُلُ لِبَنِي الدُّنْيَا أَلَا هَكَذَا فَلَيْحُسْنِ النَّاسُ إِلَى النَّاسِ وَحَضَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَعَرَّةِ يُقَالُ لَهُ

<sup>(</sup>۱) ستط من الأصل: « فقال » وأثبتناه كما يدل عليه المقام (۲) بمعنى صرف والغرامة : ما يلزم أداؤه كالغرم (۳) كلة فارسية معناها « لجام »

الزَّقُومُ مِنْ رِعَاعِ النَّاسِ وَأَسَافِلهِمْ ، فَطَلَبَ رِزْقَ (١) جُنْدِيٍّ فَأَعْطِيَّ ذَلِكَ وَجُعْلِ مِنْ أَجْنَادِ الْمَعَرَّةِ ، فَقَالَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُةِ ، فَقَالَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الزَّوِيدَةِ الْمَعَرَّىِّ فِي ذَلِكَ : الْمَعْرُقِ تَحْتَ أَفْبَح خِطَّةٍ أَهْلُ الْمَعَرَّةِ تَحْتَ أَفْبَح خِطَّةٍ

وَبِهِمْ أَنَاخَ الْخَطْبُ وَهُوَ جَسِيمُ

كُمْ يَكُفْهِمْ تَأْمِيرُ إِبْنِ حُصَيْنَةٍ خَتَّى تَجَنَّدَ بَعْدُهُ الزَّقُّومُ

يَا قَوْمُ قَدْ سَتْمِمَتْ لِذَاكَ أَفُوسُنَا

يَا قَوْمُ أَيْنَ الثَّرْكُ أَيْنَ الرُّومُ ١١٠

فَشَاءَتِ الْأَبْيَاتُ وَسَمِعُمَا الْأَمِيرُ أَبُو الْفَتْحِ ، فَذَهَبَ إِلَى يَبْتِ أَبْنُ الزَّوِيدَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ ٱبْنُ الزَّوِيدَةِ ، الْآنَ وَاللهِ مَا بِي الْآنَ وَاللهِ كَانَ عِنْدِي الزَّقُومُ وَقَالَ لِي : وَاللهِ مَا بِي الْآنَ وَاللهِ مَا بِي مِنْ أَنَّكَ قَرَنْتَنِي بِابْنِ أَبِي حُصَيْنَةً ، مِنْ أَنَّكَ قَرَنْتَنِي بِابْنِ أَبِي حُصَيْنَةً ، فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ أَبِي حُصَيْنَةً ، فَتَحَكَ اللهُ وَهَذَا هَجُونُ ثَان .

وَقَالَ يَمْدَحُ قُرَيْشَ بْنَ بَدْرَانَ بْنِ الْمُقَلَّدِ بْنِ الْمُسَلِّبِ

صَاحِبَ نَصِيبِينَ :

<sup>(</sup>۱) أى ما يأخذه جندى كأجر له

أَبَتْ عَبْرَاتُهُ إِلَّا ٱنْهُمَالًا عَشَيَّةً أَزْمَعَ الْخَيُّ ٱرْتِحَالًا أَجَدُكُ (١) كُلًّا هُمُوا بِنَأْي تُرَقَّرُقَ مَا ﴿ عَيْنِكَ أَثُمَّ سَالًا تَقَاضَيْنًا مَوَاعِدَ أُمُّ عَمْرِو فَضَنَّتْ أَنْ تُنيلَ وَأَنْ تُنكَالَا وَسَارَ خَيَالُهُ السَّارِي إِلَيْنَا فَمَاوُ عَلِمَتُ لَعَافَبَتِ الْخُيَالَا وَمِنْهَا : إِذًا لِلْغَتُ رَكَائبُنَا قُرَيْشًا فَقَدُ بَلَغَتْ بِنَا الْمَاءَ الزُّلَالَا

<sup>(</sup>١) أجدك: أى أبجدك على أنه قسم أى أبحظك ، وقيل إنها تكون بالكسر على أنه مفعول مطلق بغمل محذوف والمعنى أتجد جدك فأنك كلا هموا ترقرق ماء عينيك ، وعلى هذا قول الشاعر :

خليلي هبا طالما قد رقدتما أجدكما لا تفضيان كراكما البيت قيل أنه لقس بن ساعدة ونسب إليه في شعراء النصرانية وقد رأيته منسوبا لغيره « عبد الحالق »

فَتَّى لَوْ مَدَّ نَحُو َ الْجُو ِّ بَاعاً وَهُمَّ بِأَنْ يَنَالَ الشُّهْتَ نَالَا إِذَا ٱنْتُسَبَ ٱبْنُ بَدْرَان وَجَدْنَا الْعَلَيْــةُ مَنَاسِبَهُ تَتَيهُ بِهَا إِذَا ذُكِرَتْ مَعَدُ اللَّهِ وَ تُكْسِبُ (١) كُلَّ قَيْسِيٌّ جَمَالًا أَيًا عَلَمَ الْمُذَى نَجُورَى مُحِبّ يُعِبُّكُمُ أَعْنِقَادًا مَنَنَتَ فَلَمْ نُجُشِّمْنِي عَنَا ۗ وَجُدْتَ فَلَمْ تُكَلِّفْنِي شُؤَالَا إِذَا عَدُمَ الزَّمَانُ مُسَيِّبيًّا أَنَاحَ اللهُ لِلدُّنيَا وَهِيَ طُو يِلَةُ ۗ ٱ كُنَّفَيْنَا مِنْهَا بِمَا ذَكُرْ نَاهُ . وَقَالَ يَرْثِى زَعِيمَ الدُّوْلَةِ أَبَا كَامِلٍ بَرَكَةَ بْنَ الْمُقَـلَّةِ أَبْنِ الْمُسَيِّبِ . وَتُولُقِّ بِتَكُرْيِتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِيا ثُهُ :

<sup>(</sup>١) يقال كسب فلاناً مالا وأكسبه : سهل له طريق إصابته

مِنْ عَظِيمِ الْبَلَاءِ مَوْتُ الْعَظِيمِ لَيْتَنِي مِتْ فَبْلَ مَوْتِ الزَّعِيم يًا جُفُونِي سُعِي دَماً أَوْ فَحَمَّي (١) صَحْنَ خُدِّى بِعَــبْرَةٍ بَعْدُ خِرْقِ (٢) مِنَ الْمُلُوكِ كَرِيمٍ مَازَمَانِ أُوْدَى بِهِ بِكُرِيمٍ جَعْفُرِيٌّ النُّصَابِ (٣) مِنْ صَفْوَةِ الصَّفْ ـوَةِ فِي الْفَخْرِ وَالصَّبِمِ الصَّبِمِ يَا أَبَا كَامِلِ برَغْمِيَ أَنْ يُشْفِيدُ '' كُ سُكُنَّى النُّرَابِ بَعْدُ النَّعِيمِ أَوْ تَبِيتَ الْقُصُورُ خَالِيَّةً مِنْ لَكُ وَمِنْ وَجَهْكُ الْوَضَى عَ الْوَسِيمِ وَ أَنْقُرَاضُ الْكِكْرَامِ مِنْ شِيمِ الدَّهْ ر وَمِنْ عَادَةِ الزَّمَانِ اللَّهِيمِ (١) وق رأيى أن همى أولى بهذا المكان (٢) الخرق : السمح الطريف .

(٣) النصاب: الأصل (٤) يقال: شقاه الله وأشقاء

قَدْ بَكَتْ حَسْرَةً عَلَيْهِ الْمَذَاكِي (١) وَشَكَّتْ فَقَدَّهُ بَنَاتُ الرَّسِيمِ (٢) وَهِيَ قَصِيدَةٌ طُويلَةٌ، وَقَالَ يَرْثِي أَبَا الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيُّ : الْعِلْمُ بَعْدُ أَبِي الْعَلَاءِ مُضَيَّعْ وَالْأَرْضُ خَالِيَةُ الْجُوانِ لَلْقَعُ أَوْدَى وَقَدْ مَلاَّ الْبِلَادَ غَرَائباً تَسْرِي كَمَا تَسْرِي النَّجُومُ الطَّلَّم مَا كُنْتُ أَعْلَمُ وَهُوَ يُودَعُ فِي الثَّرَى أَنَّ النَّرَى فيهِ الْكُواكِ تُودَعُ جَبَلُ ۚ ظَنَنْتُ وَقَدْ تَزَعْزُعَ (كُنْهُ أَنَّ الْجِبَالَ الرَّاسيَاتِ تَزَعْزُعُ وَعَبِيْتُ أَنْ تَسَعَ الْمُعَرَّةُ قَبْرَهُ

وَ يَضِيِقُ (٢) بَطْنُ الْأَرْضِ عَنْهُ الْأَوْسَعِ

<sup>(</sup>۱) المذاكى : الحيل التى تمت قوتها (۲) بنات الرسيم : الأبل (٣) يضيق بالرفع على أنه وفاعله جملة خبر لمبتدإ محذوف وجملة المبتدا والحبر حال وإذاً فواو يضيق للحال ، ولا يصح غير هذا على حد قول الشاعر : ه نجوت وأرهنهم مالكا ه

لُوْ فَأَصَٰتِ الْمُهَجَاتُ (١) يَوْمَ وَفَاتِهِ مَا أَسْتُكْبِرُتْ فِيهِ فَكَيْفَ الْأَدْمُمُ ؟ تَتَصَرُّمُ الدُّنيَا وَيَأْتِي بَعْدُهُ أُمِّ وَأَنْتَ عِنْلِهِ لَا تَسْمَعُ لَا تَجْمَعُ الْمَالَ الْعَتَيدَ (١١ وَجُدُ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَوْ كُلِكُ كُلُّ شَيْءٍ تَجْمَعُ وَ إِن ٱسْتَطَعْتَ فَسِرْ بِسِيرَةِ أَحْمَدٍ تَأْمَنُ خَدِيعَةَ مَنْ يَضُرُّ وَكَخْدُعُ رَفَضَ الْحَيَّاةَ وَمَاتَ قَبْلَ مَمَاتِهِ مُنْطَوِّعًا بِأَبِّ مَا يُنْطَوِّعُ (١) عَيْنُ تُسَهِّدُ لِلْعَفَافِ وَلِلنَّقَى أَبَداً وَقَلْتُ لِلْمُهَيِّمْنِ بَخْشُعُ شِيْمُ أَجُمُّ لَهُ فَهُنَّ لِجُ لِهِ تَاجٌ وَلَكِنْ بِالثَّنَّاءِ يُوصَّعُ

<sup>(</sup>١) المهجات : الا رواح . جم مهجة (٢) العتيد : الحاضر المهيأ .

<sup>(</sup>٣) متطوعاً حال من فاعل رفض الحياة يريد أنه زهد فى الحياة متطوعاً بترك ما يهواه الأنسان وهو ما عبر عنه أبو حصينة بقوله : بأبر ما يتطوع وكأنه يرى إلى تركه أكل لحم الحيوان وزهده فى مناعم الحياة المختلفة .

جَادَتْ ثَرَاكَ أَبَا الْعَـلَاء غَمَامَةٌ

كَنْدَى يَدَيْكَ وَمُزْنَةٌ لَا تُقْلِعُ

مَا ضَيَّعُ الْبَاكِي عَلَيْكَ دُمُوعَهُ

إِنَّ الْبُكَاءَ عَلَى سِوَاكَ مُضَيَّعُ

فَصَدَتُكَ مُللَّابُ الْعُلُومِ وَلَا أَرَى

لِلْعِلْمِ بَابًا بَعْدَ بَابِكَ يُقْرَعُ

مَاتَ النُّهِي وَتَعَطَّلَتْ أَسْبَابُهُ

وَقَفَى الْعُلَا وَالْعِلْمُ بَعْدَكَ أَجْمَعُ

وَقَالَ يَرْثِي أَبَا يَعْلَى خَمْزَةَ بْنَ الْخَسَيْنِ بْنِ الْعَبِّـاسِ الْخَسَيْنِيُّ الدِّ مَشْقِیَّ ، وَكَانَ يَوْمَ وَفَاتِهِ بِدِمَشْقَ :

هَوَى الشَّرَفُ الْعَالِي بِمَوْتِ أَبِي يَعْلَى

وَلَا غَرُو ٓ أَنْ جَلَّتْ رَزِيَّةُ مَنَ جَلَّىٰ (١)

سَيْضَلَى بِنَـادِ الْخُزْنِ مَنْ كَانَ آمِناً

بِهِ أَنَّهُ (٢) فِي الْحُشْرِ بِالنَّارِ لَا يَصْلَى

<sup>(</sup>۱) جلت : عظمت ، وجلى : أى سبق غيره (۲) الضمير في « به » يمود على أبى يعلى المرثى وكذاك الضهير الذى هو اسم أن

تَحَلَّتْ بِهِ الدُّنْيَا غَلَّ بِهِ الرَّدَى فَعَطَّالُهَا مِنْ ذَلِكَ الْخَلْي مَنْ حَلَّى فَقَدْنَاهُ فَقَدُ الْغَيْثِ أَقْلَعَ وَبْلُهُ عَنِ الْأَرْضِ لَمَّا أَنْفَدَتْ ذَلِكَ الْوَ بْلَا لَقَدُ فَلَ مِنْهُ الدِّهِرُ حَدَّ مُهَنَّدٍ يُو كُناً بهِ فِي كُلِّ حَدٍّ لَهُ فَلَّا (١) فَلَسْتُ أُبَالِي بَعْدَهُ أَيَّ عَابِر منَ النَّاسِ أَ مَلَى (٢) اللهُ مُدَّتَهُ أَمْ لَا تَقِيلُ دُمُوعِي وَالْهُمُومُ كَثِيرَةٌ كَذَاكَ دُخَانُ النَّارِ إِنْ كَثُرَتْ عَلَّا وَآنَفُ أَنْ أَبِكِي عَلَيْكَ بِعَبْرَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنُ غَرْبًا مِنَ الدَّمْعِ أَوْ سَجْلَا (٢)

<sup>(</sup>۱) فى الأصل نصلا . الفل الأول من فل السيف تامه ، وفل النانى بمعنى الهزيمة ، يقال قوم فل : منهزمون والذى ذكر هو الذى بناسب المعنى (۲) أملى : أطال وأمد (۳) السجل : الدلو العظيمة إذا كان فيها ما، واسم يكن يمود على البكاء المفهوم مما قبله أو أن الفول تكن فيعود الضمير على المبرة «عبد الحالق»

وَقَالَ يَوْثَى مُعْتَمَدَ الدَّوْلَةِ قِرْوَاشَ بْنَ الْمُقَلِّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْعُمَيْلِيَّ صَاحِبَ الْمُوْصِلِ، تُوُلِّقَ مَسْجُونًا بِقَلْعَةِ الْجُرَّاحِيَّةِ . وَقَيلَ: قَتَلَهُ ٱبْنُ أَخِيهِ قُرَيْشٌ فِي مُسْتَهَلِّ رَجَبِ سَنَةً أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَدُفِنَ بِتَلِّ تُوْبَةً مِنْ مَدِينَةِ نِينَوَى : أَمْثِلُ قِرْوَاشِ يَذُوقُ الرَّدَى يًا صَاحِ مَا أَوْقَحَ وَجْهَ حَاشًا لِذَاكَ الْوَجْهِ أَنْ يَعْرُفَ الْـ بِبُوْسَ وَأَنْ يُحْنَى عَلَيْهِ الرَّعَامُ (١) وَلِلْجَبِينِ الصَّلْتِ (٢) أَنْ يُسلُّكَ الْـ بَبُجَةَ أَوْ يَعْدُمَ حُسْنَ الْوَسَامُ (٣) مَا أَسُفَ النَّـــاس عَلَى مَاجِدٍ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ مَاتَ الْكَرَامُ! غَيْرُ بَعيدٍ يَا بَعيدَ النَّـــدَى (١٠) وَلَا ذُمِيمٌ يَا وَفَيَّ الذِّمَامُ

<sup>(</sup>۱) الرغام بالفتح : التراب (۲) الصلت : الواسع (۳) الوسام : الحسن الثابت فى الوجه كالوسامة (٤) يقصد بقوله : بعيد الندى أنه فى كرمه وجوده يصل إلى حد يبد على كثير من الناس أن يصلوا إليه وغير خبر لمحذوف بمعنى أنت

زُلْتَ فَلَا الْقَصْرُ بَهِي وَلَا

بَابُكَ مَعْمُورٌ كَثِيرُ الزِّحَامُ

وَلَا الْحِيامُ الْبِيضُ مَنْصُوبَةً

بُورَكْتَ يَا نَاصِبَ تِلْكَ الْجِيَامُ

فَبْحًا لِدُنْيَا حَطَّمَتُ أَهْلُمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَ آخَذَتُهُمْ (١) بِاكْتِسَابِ الْخُطَامُ

تَأْخُذُ مَا تُعْطِي فَمَا بَالْنَـــا

أُنَكُنْرُ فِيهَا لَا يَدُومُ الْجُصَامُ ؟

يَا قَبْرَ قِرْوَاشٍ سُقِيتَ الْحَيَـــا

وَلَا تَعَدَّثُكَ غَوَادِي الْغَمَامُ

قَضَى (٢) وَكُمْ أَقْضِ عَلَى إِنْرِهِ

إِنِّي لَمِنْ تَرْكِ الْوَفَا ذُو أُحْتِشَامْ (٦)

أَنْظِيمُ شِعْراً وَالْجُورَى شَاغِلِي

يَا عَجَبًا كَيْفَ أَسْتَقَامَ الْكَلَامْ ?!

<sup>(</sup>١) آخذتهم : أوقعت بهم (٢) قضى : مات (٣) أى ذو خجل من تركه الوفاء لا نه لم يقض على إثره

وَلَمَّا وَصَلَ أَرْمَانُوسُ مَلِكُ الرُّومِ إِلَى حَلَبَ سَنَةً إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَمَعَـهُ مَلِكُ الرُّوسِ وَمَلِكُ الْبُلْغَارِ وَالْأَلْمَانِ وَالْبَلْجِيكِ وَالْخُزَرِ وَالْأَرْمَنِ فِي سِتِّمِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْفَرَائِجِ ، قَاتَلَهُمْ شِبْلُ الدَّوْلَةِ نَصْرُ بْنُ صَالِحٍ صَاحِبُ حَلَبَ . فَهُزَمَهُمْ وَتَبَعَهُمْ إِلَى عَزَّازِ وَأَسَرَ جَمَاعَةً مِنْ أَوْلَادِ مُلُوكِهِمْ ، وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ غَنَائِمَ عَظيمةً ، فَقَالَ ٱبْنُ أَبِي حُصَيْنَةً فِي ذَلِكَ وَأَنْشَدَهَا شِبْلَ الدُّوْلَةِ بِظَاهِرِ قِنَّسْرِينَ: ديَارُ الْحَيِّ (١) مُقْفِرَةٌ يَبَابُ (١) كَأَنَّ رُسُومَ دِمْنَتُهِمَا كِنَابُ نَأَتْ عَنْهَا الرَّبَابُ (٢) وَبَاتَ يَهْمِي عَلَيْهَا بَعْدَ سَاكِنِهَا الرَّبَابُ

تُعَا تِنْبَنِي أُمَامَةُ فِي النَّصَابِي وَكَنْ فَاتَ الشَّبَابُ ؟ وَكَنْ فَاتَ الشَّبَابُ ؟

 <sup>(</sup>١) في الاصل: ديار الحق ويكون معناها ديار الا سلام ، ولكني أرى أنها محرفة وأصلها ديار الحي (٢) أى خراب (٣) الرباب الا ولى : علم على أنى → والرباب الثانية : السحاب الا بيض

نَضَا (١) مِنِّي الصِّبَا وَنَضَوْتُ مِنْهُ

كَمَا يَنْضُو مِنَ الْكُفِّ الْخِضَابُ

وَمَنِهُا :

إِلَى نَصْرٍ وَأَيُّ فَنَّى كَنَصْرٍ

إِذَا حَلَّتْ بِمَغْنَاهُ الرُّكَابُ ؟

أَمُنْتُهَكَ الْفَرَنْجِ غَدَاةً ظَلَّتْ

حُطَامًا فِيهِمُ السَّمْرُ الصَّلَابُ ؟

جِنُودُكُ لَايُحِيطُ بِمِنَ وَصْفَ

وَجُودُكَ لَايُحَصِّلُهُ حِسَابُ

وَذِكُرُكُ كُلُّهُ ذِكُرُ جَمِيلٌ

وَ فِعْلُكَ كُلُّهُ فِعْلُ عُجَابُ

وَأَرْمَانُوسُ كَانَ أَشَدَّ بَأْسًا

وَحَلَّ بِهِ عَلَى يَدِكُ الْعَذَابُ

أَتَاكُ يَجُرُ بَحُرًا مِنْ حَدِيدٍ

لَهُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عُمَابُ

<sup>(</sup>١) نضا : ذهب 6 يقال نضا الحضاب : أي ذهب لونه

إِذًا سَارَتْ كَتَائِبُهُ بِأَرْضٍ نَوْلُوْلَتِ الْأَبَاطِحُ والمضاب فَعَادَ وَقَدْ سَلَبْتَ الْمُلْكَ عَنْهُ كَمَ أُسلبَتْ عَنِ الْمَيْتِ فَهَا أَدْنَاهُ مِنْ خَيْرٍ عَجِي ا وَلَا أَفْصَاهُ عَنْ شُرٍّ فَلَا تَسْمَعُ لِعَلَنْطَنَّةِ (١) الْأَعَادِي فَإِنَّهُمْ إِذَا طَنُوا وَلَا تَرْفَعُ لِلَنْ عَادَاكَ رَأْسًا فَإِنَّ اللَّيْثُ تَنْبَحُهُ وَقَالَ : أَشَدُ مِنْ فَافَةِ الزَّمَانِ مُقَامُ خُرِّ عَلَى هُوَانِ فَاسْتَرْزَق اللَّهُ وَٱسْتَعَنَّهُ فَإِنَّهُ خَيْرُ مُسْتَعَان فَينْ (٢) مَكَانِ إِلَى مَكَانِ وَإِنْ نَبَا مَنْزِلٌ بِحُرِّ

<sup>(</sup>۱) طنطنة : يقال طنطن الذباب طنطنة : إذا صوت 6 وكانت في الا صل : « بطنطنة » (۲) الجار والمجرور متعلق بمحدوف تقديره : فلينتقل ١٠ - - ١٠ - - ١٠

وَقَالَ :

بَكَتْ عَلَى عَدَاةً الْبَيْنِ حِينَ رَأَت

دَمْعِي يَفْيِضُ وَحَالِي حَالَ مَبْهُوتِ

فَدَ مُعَنِي ذُوْبُ يَاقُوتٍ عَلَى ذَهَبٍ (١)

وَدَمَنْهُمَا ذَوْبُ دُرٍّ فَوْقَ يَاقُوتِ

وَقَالَ :

لَا تَخَدُعَنَّكَ بَعْدُ طُولِ تَجَارِبِ

دُنْيَا تَغُرُّ بِوَصَلْهَا وَسَتَقَطَعُ

أَخْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ

إِنَّ اللَّهِيبَ عِيثُلِهِ ﴾ أَعِنْدُعُ

وَقَالَ يَمْدُحُ ثَابِتَ بْنَ شَمَالِ بْنِ صَالِحٍ بْنِ مِرْدَاسٍ :

لَوْ أَنَّ دَاراً أَخْبَرَتْ عَنْ نَاسِهَا

كَسَأَلْتُ رَامَةً عَنْ ظبَّاء كِنَاسِهَا

بَلْ كَيْفَ تُخْبِرُ دِمْنَةٌ مَا عِنْدُهَا

عِلْمٌ بِوَحْشَبِهَا وَلَا إِينَاسِهَا ﴿

<sup>(</sup>۱) يقول : أنه يبكى دما ووجهه أصغر وبذلك تكون المقابلة مع ماقاله في الشطر الثانى

مُحُوَّةُ الْعَرَصَاتِ يَشْمَلُهَا الْبِلَي

عنْ سَاحِبَاتِ الْمُرْطِ فَوْقَ دَهَاسِهَا(١)

وَمِنْهَا :

وَزَمَانِ لَهُو بِالْمَعَرَّةِ مُونِقٍ

بِشِيَاتِهَا وَبِجَانِنَيْ هَرْمَاسِهَا (٢)

أَيَّامَ فُلْتُ لِذِي الْمَوَدَّةِ أَسْقِنِي

مِنْ خَنْدُرِيسِ حِنَا كِهَا(١) أَوْ حَاسِهَا

حَمْرًا \* تُغْنِينًا بِسَاطِع ِ لَوْنِهَا

فِي اللَّيْلَةِ الظَّالْمَاءِ عَنْ يِنْزَاسِهَا

وَكَأَنَّمَا حَبَبُ الْمِزَاجِ إِذَا طَفًا

دُرٌ تَرَصَّعَ فِي جَوَانِبِ طَاسِمَا

رَقَتْ فَمَا أَدْرِي أَكُأْسُ زُجَاجِهَا

فِي جِسْمِهَا أَمْ جِسْمُهَا فِي كَاسِمًا ؟؟

<sup>(</sup>١) المكان السهل ليس برمل ، وعن ساحبات متملق بالفعل تخبر في البيت قبله .

<sup>(</sup>٢) الهرماس : موضع بالمعرة ذكر هذا ياقوت (٣) في معجم البلدان : حناك : حصن كان بمعرة النمان ، وحاس : في أرض المعرة «عبد المالق»

وَكُمَّ نَّمَا زُرَجُونَةٌ (١) جَاءَتْ بِهَا

سُقِيَتْ مُذَابَ التُّبْرِ عِنْدَ غِرَاسِهَا

فَأَنَتْ مُشَعْشَعَةً كَجَذْوَةِ قَابِسٍ

رَاعَتْ أَكُفَّ الْقُوْمِ عِنْدُ مَسَاسِهَا

للهِ أَيَّامُ الصِّبَا وَنَعِيمُهَا

وَزَمَانُ جُدَّتِهَا وَلِينُ مِرَاسِهَا

مَالِي تَعَيِّبُ الْبِيضُ بِيضَ مَفَارِقِ

وَسَبِيلُهَا تَصَبُو إِلَى أَجْنَاسِهَا(١)

نُورُ الصَّبَاحِ إِذَا الدُّجُنَّةُ أَظْلَمَتْ

أَبْهَى وَأَحْسَنُ مِنْ دُجِّى أَغْلَاسِهَا

إِنَّ الْهُوَى دَنَسُ النَّفُوسِ فَلَيْتَنِي

طَهَّرْتُ هَذِي النَّفْسَ مِنْ أَدْنَاسِهَا

وَمَطَامِمُ الدُّنيَا تُذَلِلُ وَلَا أَرَى

شَيْئًا أَعَزُّ لِمُهْجَةٍ مِنْ يَاسِهَا

<sup>(</sup>١) الزرجونة : الكرم (٢) والمعنى : لماذا تعيب النساء بياض شبي مع أنهن بيض الوجوه وعادتهن الميل إلى مايشههن

مَنْ عَفَّ كُمْ أَيَذْهُمْ وَمَنْ تَبِعَ الْخُنَا(١)

كُمْ تُخْلِهِ النَّبِعَاتُ مِنْ أَوْكَاسِهَا(١)

زَيِّنْ خِصَالَكَ بِالسَّمَاحِ وَلَا تُودْ

دُنْيَا تَرَاكَ وَأَنْتَ بَعْضُ خِسَاسِهَا

وَمَتَى رَأَيْتَ يَدُ ٱمْرِيءٍ مُمْدُودَةً

تَبْغِي مُؤَاسَاةَ الْكَرِيمِ فَوَاسِهَا

خَيْرُ الْأَكُفِّ السَّابِقَاتِ بِجُودِهَا

كَفُ تُجُودُ عَلَيْكَ فِي إِفْلَاسِهَا

وَمِنْهَا فِي الْمَدْحِ :

أَمَّا نِزَارُ فَكُلُّهَا لَكُرِيمَةٌ لَكِنَّا أَكُرَمَهَا بَنُومِ دَاسِهَا

وَقَالَ :

إِذَا الْمَرْ ۚ كُمْ يَرْضَ مَا أَمْكَنَهُ

وَكُمْ يَأْتِ مِنْ أَمْرِهِ أَحْسَنَهُ

فَدَعْنَهُ فَقَدْ سَاءً تَدْبِيرُهُ

سَيَضَحَكُ يَوْمًا وَيَبْكِي سَنَهُ

<sup>(</sup>١) الحنا : الفحش (٢) أوكاسها : قصائها وخستها

وَقَالَ :

أَلدَّهُ أَلدَّهُ خُدَّاعَةٌ خُلُوبُ وَصَفْوُهُ بِالْقَذَى مَشُوبُ فَلَا تَغُرَّنَكَ اللَّيالِي فَبَرْفُهَا خُلَبُ كَذُوبُ وَأَكْرُ النَّاسِ فَاعْتَزِقْهُمُ فَوَالِبُ مَالَهَا ثَالُوبُ (')

٧ - الْخُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْوَلِيدِ \* ﴾

أَبْنِ عُمْاَنَ بَنِ جَعْفَوٍ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الْكِلَابِ اللَّغُويُ الْمَعْرُوفُ الْأَدِيبُ الْنَا فِي الزَّلَاذِلِ مِنْ بَنِي جَعْفَو بْنِ كِلَابِ اللَّغُويُ الْأَدِيبُ الْكَاتِبُ الشَّاعِرُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيِّ وَأَبِي بَكْدٍ الْكَاتِبُ الشَّاعِرُ . أَخَذَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيِّ وَأَبِي بَكْدٍ الْخُوائِطِيِّ وَغَيْرِهِمَا . تُولُقَى سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَسْيِنَ وَثَلَا عِائَةٍ . وَثَلَا عِائَةٍ . وَثَلَا عِائَةٍ . وَرَوَى فِيهِ عَنْ وَلَهُ مُصَنَّفًا تُسْعَلَع مَ النَّهُ أَنْواع الْأَسْجَاع ، البَّتَدَأَ بِتَأْلِيفِهِ فِي وَمَنْ شِعْرِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَمْدُ وَعَنْ إِمْ ، وَهُو كَيْتَابُ أَنْواع اللَّهِ الْمَاتِقَةُ وَتَأْلِيفَةِ عَنْ شَعْرِ أَنْ أَنْ أَبِي الْأَلْذِلِ : وَمِنْ شِعْرِ النِّي أَبِي الزَّلَاذِلِ :

(۱) منذ مرت في شعر المترجم له قصيدته في أبي العلاء ، وأنا ألمح في شعره شيئاً من الروعة وبعض المعانى الجليلة على أن هذا النوع الذي أشير إليه لم يطل ههده في بعض قصائده أو أنه على الا قل شيب بشيء من الضعف «عبد الحالق» (\*) لم نعتر له على ترجمة سوى ترجمته في ياقوت

الحسين الكلابي لَقَدْ عَرَّفَنْكُ الْمُادِثَاتُ نَفُوسَهَا وَقَدْ أَدَّبَتْ إِنْ كَانَ يَنْفَعُكَ الْأَدَبِ وَلَوْ طَلَبَ الْإِنْسَانُ مِنْ صَرْفِ دَهْرِهِ وَلَوْ طَلَبَ الْإِنْسَانُ مِنْ صَرْفِ دَهْرِهِ مَاطَلَبَ دَوْامَ الَّذِي يَخْشَى لِلْأَعْيَاهُ مَاطَلَبَ دَوَامَ الَّذِي يَخْشَى لِلْأَعْيَاهُ مَاطَلَبَ

وَقَالَ :

فَتَّى لِرَغِيفِهِ فَرْطٌ وَشَنِفُ (١)

وَ إِكْلِيلَانِ مِنْ خَزْرٍ وَشَزْرِ إِذَا كُسِرَ الرَّفِيفُ بَكَمَى عَلَيْهِ

أُبُكَا الْخُنْسَاءِ إِذْ فِخُعَتْ بِصَخْرِ

وَقَالَ مُهَنَّتًا بَعْضَ الْأُمَرَاء بِالْعِيدِ :

عِيدُ يُمْنِ مُؤَكَّدٌ بِأَمَانِ

مِنْ تُصَارِيفٍ طَارِقِ الْحُدْثَانِ

جَعَلَ اللهُ عِيدَ عَامِكَ هَذَا

خَيْرَ عِيدٍ وَذَاكَ خَيْرُ التَّهَانِي

<sup>(</sup>١) الشنف : القرط الاعلى ، أو ما علق في أعلى الادن - وأما ما علق في أسغلها فقرط.

أُمَّ لَازِلْتَ مِنْ زَمَانِكَ فِي صَفْ

و وَمِنْ شُرْبِ صَرْفِهِ (١) فِي أَمَانِ

آخِذًا ذِمَّةً مِنَ الدَّهْرِ لَا نُخْـ

مَفُرُ (١) مَعْقُودَةً بِأَوْفَى ضَمَانِ

نَافِذَ الْأَمْرِ عَالِيَ الْقَدْرِ نَخْمُو

دَ الْمَسَاعِي مُؤَيَّدَ السَّاعَانِ

وَقَالَ :

تَمَانِيَةٌ قَامَ الْوَجُودُ بِهَا فَهَلْ

رَّى مِنْ تَحْيِصٍ لِلْوَرَى عَنْ تَمَانِيَهُ ﴿

سُرُورٌ وَحَزُنُ وأُجِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ

وَعُسْرٌ وَيُسْرُ ثُمَّ سُقُمْ وَعَافِيَهُ

بِهِنَّ ٱنْقَضَتْ أَعْمَارُ أَوْلَادِ آدَمَ

فَهَلْ مَنْ رَأَى أَحْوَالُهُمْ مُتَسَاوِيَهُ ؟

<sup>(</sup>١) العرف : حادث الدهر (٢) لا تخفر : لاتنقين من أخفره : أزال عنه حمايته

## ﴿ ٨ − الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ﴾

الحسين المصرى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجُدُّلِ ، الشَّاعِرُّ الْمُشْهُورُ ، كَانَ شَاعِرًا مُفْلِقًا مَدَحَ الْخُلْفَاءَ وَالْأَمْرَاءَ . تُوفِّيَ الْمَشْهُورُ ، كَانَ شَاعِرًا مُفْلِقًا مَدَحَ الْخُلْفَاءَ وَالْأَمْرَاءَ . تُوفِّي فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَشْبِينَ وَمِائَتَيْنِ . قَدِمَ دِمَشْقَ وَافِدًا عَلَى أَحْدَدَ بْنِ الْمُدَبِّرِ ، وَكَانَ أَحْدُ يَقْصِدُهُ وَمَشْقَرَاءُ ، فَمَنْ مَدَحَهُ بِشِعْدٍ جَيِّدٍ أَجْدَلَ صِلْتَهُ ، وَمَنْ مَدَحَهُ بِشِعْدٍ جَيِّدٍ أَجْزَلَ صِلْتَهُ ، وَمَنْ مَدَحَهُ بِشِعْدٍ جَيِّدٍ أَجْزَلَ صِلْتَهُ ، وَمَنْ مَدَحَهُ بِشِعْدٍ جَيِّدٍ أَجْزَلَ صِلْتَهُ ، وَمَنْ مَدَحَهُ بِشِعْدٍ مَعِيدٍ مَعْ خَادِمٍ لَهُ إِلَى الجُامِعِ فَلَا يُقَارِقُهُ حَتَى يُصَلِّقُ مَا عُلَا يُعَلِيهِ مَعْ خَادِمٍ لَهُ إِلَى الجُامِعِ فَلَا يُقَارِقُهُ حَتَى يُصَلِّقَ مَا عُلَا يُعَلِيهِ مَعْ خَادِمٍ لَهُ إِلَى الجَامِعِ فَلَا يُعَلِيهُ وَجَنَّى مِائِقَ وَكُفَةٍ مُعْ يَصْرِفَهُ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ الجُمْلُ وَأَنْشَدَهُ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ الجُمْلُ وَأَنْشَدَهُ : فَلَا يُعَلِيهِ الْجُمْلُ وَأَنْشَدَهُ : فَلَا يُعَلِيهُ الجُمْلُ وَأَنْشَدَهُ : فَلَا يُعَلِيهُ الجُمْلُ وَأَنْشَدَهُ :

أَرَدْنَا فِي أَبِي حَسَنٍ أَمَدِيكًا كَمَا بِالْمَدْحِ اتْفْتَجَعُ (١) الْوُلَاةُ فَقَالُوا أَكْرَمُ التَّقَلَيْنِ طُرَّا (١) وَمِنْ جَدْوَاهُ دَجْلَةُ وَالْفُرَاتُ

<sup>(</sup>١) تنتجع : بالبناء للمجهول : تؤتَّى لطلب المعروف ، استمارة من الانتجاع وهو طلب الكلاً في مواضعه ، (٢) طرا : جيماً

وَقَالُوا يَقْبَلُ الشُّعَرَاءَ لَكُنْ أُجَلُّ صِلَاتِ مَادِحِهِ الصَّالاةُ فَقُلْتُ كُمْمُ وَمَا (١) يُغْنَى عِيَالِي صَلَاتِي ? إِنَّمَا الشَّأْنُ الزَّكاة فَيَأْمُرُ لَى بَكُسُرِ الصَّادِ مِنْهَا فَتُصْبِيحُ لِي الصَّلَاةُ هِيَ السَّمَلَاتُ وَرَوَى الْجَمْـُ لُمْ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَكْرِ عَنْ الْأُوْزَاعِيٌّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ قَوْمٌ كُسَالَى يَنَامُونَ نَحْتَ شَحَرَة مُحَمَّثُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى (٢) يَقُولُونَ : إِنْ سَقَطَ فِي أَفُواهِنَا شَيْءٌ أَكَانُنَا وَإِلَّا فَلَا ، فَسَقَطَتُ كُمُّنُوا أَنَّ إِلَى جَانِبِ أَحَدِ هِمْ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي يَلِيهِ : صَعَهَا فِي فَمِي . قَالَ : لَوِ ٱسْتَطَعْتُ أَنْ أَصَعَهَا فِي فَمِكَ وَصَنْعُتُهَا فِي فَمِي . قَالَ أَبْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخٍ مِصْرَ :كَانَ الْجُمْلُ شَرِهَا فِي الطُّعَامِ دَنِي َ النَّفْسِ وَسِيخَ النَّوْبِ هَجَّاءٌ ، وُلِهَ قَبْلَ سَنَةٍ

<sup>(</sup>١) مانى هذا الموضع يصح أن تكون للننى أو للاستفهام

<sup>(</sup>۲) جاء فی الفاموس الکمترة تداخل الشیء بضمه فی بعض، والکمتری مته والواحدة کمتراة فالکمتری اسم جنس جمی وهو مایفرق بینه وبین واحده بالتاء. ویظهر أن لفظة یقولون سقطت بعد کلة کمتری فکتبناها وإنما جاءت حکایة الکمتری لانها روایة الجل .

« عبد الحالق »

سَبْعَيْنَ وَمِائَةٍ ، وَعَلَتْ سِنَّهُ ، وَمَدَحَ الْمَأْمُونَ بِمِصْرَ لَمَّا وَرَدّ إِلَيْهَا كِوْبِ الْبِيمَارِسْنَانِ ، وَمَدَحَ الْأُمَرَاءَ مِثْلَ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ طَاهِرٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَتُتُونِي فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ نَمَانٍ وَخَسْيِنَ وَمِا ثُنَيْنِ ، وَمَنْ شِعْرِ الْجُمْلِ أَيْضًا : أَظْمَأُ نُكَ أَكُفُ اللَّمَامِ كَفَتْكُ الْقَنْاعَةُ شبعًا وَريًّا فَكُنْ رَجُلًا رِجْلُهُ إِنِي النَّرَى وَهَامَةُ هِمَّتِهِ في النُّرَيَّا أَبِيًّا لِنَائِلِ (اللهِ في تُرْوَة تَرَاهُ بِمَا فِي يدَيه

(١) ناثل : عطاء . وأبيا الاولى بمدى : عاثفا متكرها لا ترضى الدنية
 كبرا ، والتانية يمنع أن يعطى غيره شيئاً (٢) دون هنا بمدى أهون وأسهل
 (٣) المحيا : الوجه .

ةِ دُونَ (٢) إِرَاقَةِ مَاءِ الْمُحَيَّا (٢)

إِزَاقَةً مَاءِ الْحَيْمَا

الحسين ابن عنيل

البزار

## ﴿ ٩ - الْمُسَيْنُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ حُمَّدِ \* ﴾

أَبْنِ عَبَدِ الْمُنْعِمِ بْنِ هَاشِمٍ الْبَزَّارُ الْوَاسِطِيُّ الْقُرَشِيُّ ، كَانَ أَدِيبًا شَاعِرًا وَلَهُ عِنَايَةٌ بِالْحَدِيثِ ، رَوَى عَنْهُ الْخَطِيبُ كَانَ أَدِيبًا شَاعِرًا وَلَهُ عِنَايَةٌ بِالْحَدِيثِ ، رَوَى عَنْهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرً . ثُولُقِّ سَنَةَ الْبَغْدَادِيُّ ، وَالْحَدَى وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَمِنْ شِعْرِهِ :

الْبَغْدَادِي وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَمِنْ شِعْرِهِ :

الْقَدْ كَمَّلَ الرَّحْنُ شَخْصَكَ فِي الْوَرَى

فَلَا شَابَ (١) شَيْئًا مِنْ كَالِكَ بِالنَّقْصِ وَمَنْ جَمَعَ الْآفَاقَ فِي الْعَبْنِ فَادِرْ عَلَى جَمْع ِ أَشْتَاتِ الْفَضَائِلِ فِي شَخْصِ وَقَالَ:

وَلَمَّا حَدًا الْبَيْنُ الْمُشِتُّ (<sup>1)</sup> بِشَمْلِنَا وَكُمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تُثَارَ (<sup>1)</sup> الْأَيَانُقُ

(۱) فى الاصل « شان بالنون » فجلت باء وفاعل شاب ضمير راجع إلى الرحمن وهى جلة دعائية (۲) المشت : المفرق (۳) تثار : تهييج ، والأيانق : جمع أينق. جمع ناقة وهى الائنى من الائبل ، قال ابن عبيدة : ولا تسمى ناقة حتى تحيذع (٤) لم نعثر له على ترجة سوى ترجته فى ياقو ت و كُمْ نَسْتَطِعْ عِنْدَ الْوَدَاعِ تَصَابُراً

وَقَدْ غَالَنَا دَمْعٌ عَنِ الْوَجْدِ نَاطِقُ
وَقَفْنَا لِنَوْدِيعٍ فَكَادَتْ (١) نَفُوسُنَا
لِمَوْدِيعٍ فَكَادَتْ (١) نَفُوسُنَا
لِأَجْسَادِنَا فَبْلَ الْوَدَاعِ تَفَادِقُ فَهُالَ الْوَدَاعِ تَفَادِقُ فَبَالًا لِللَّا يَلْقَاهُ مِنْ فَقْدِ إِلْفِهِ وَشَاكٍ لَهُ قَلْبُ بِهِ الْوَجْدُ عَالِقُ وَسَاكٍ لَهُ قَلْبُ بِهِ الْوَجْدُ عَالِقُ وَسَاكٍ لَهُ قَلْبُ بِهِ الْوَجْدُ عَالِقُ

وَقَالَ:

أَ قَلِي (٣) النَّهَارَ إِذَا أَضَاءَ صَبَاحُهُ وَأَظَلُّ أَنْتَظِرُ الظَّلَامَ الدَّامِسَا فَالصَّبْخُ يَشْمَتُ بِي فَيُقْبُلُ صَاَحِكاً وَالسَّبْخُ يَشْمَتُ بِي فَيُقْبُلُ صَاَحِكاً وَاللَّيْلُ يَوْثِي لِي فَيُدْبِرُ عَابِسَا

وَقَالَ :

عَلَى لَامِ الْعِذَادِ رَأَيْتُ خَالًا كَنُهُ الْمِ الْعِذَادِ رَأَيْتُ خَالًا كَنُهُ الْمِسْكِ أُفْرِطْ (١٠) كَنُهُ اللهِ الْمِسْكِ أُفْرِطْ (١٠)

 <sup>(</sup>١) في الاصل: فكانت. وليس هذا موقعها (٢) أقلى: أينض (٣) من أفرط الشيء: ملائه

الحسين ابن على النصيبي

فَقُلْتُ لِصَاحِبِ هَـذَا عَجِيبٌ مَنَى قَالُوا بِأَنَّ الَّلَامَ تُنْقَطْ ﴿إِ

﴿ ١٠ - الْمُسَيِّنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ أَحْمَدَ \* ﴾

أَبْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ شَبِيبٍ النَّصِيبِيُّ النَّدِيمُ، تَدِيمُ الْمُسْتَنْجِدِ بِاللهِ ، وُلِدَ سَنَةَ خَسْمِ إِنَّةٍ ، وَتُونِّقَ سَنَةَ نَمَا نِينَ

وَخَسْمِا ئَةٍ ، كَانَ أَدِيبًا كَانِبًا شَاعِرًا لَهُ الْيَدُ الطُّولَى فِي حَلِّ الْأَلْفَاذِ الْعَوِيصَةِ ، تَفَاوَضَ أَبُو مَنْصُودٍ ثُمَّـَّدُ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ

فَتَلْمُشَ ، وَأَبُو غَالِبٍ بْنُ الْخُصَيْنِ فِي شُرْعَةِ خَاطِرِ أَبْنِ شَبِيبٍ

وَتَقَدُّمهِ فِي حَلِّ الْأَلْفَازِ ، فَعَمِلَ أَبْنُ قَتَاْمَشَ أَبْيَاتًا عَلَى صُورَةِ

الْأَلْفَاذِ ، وَكُمْ أَيلْغَزْ فِيهَا بِشَىٰءَ وَأَرْسَلَاهَا إِلَى ٱبْنِ شَبِيبٍ

يَمْتَحِنَانِهِ بِهَا وَهِيَ :

وَمَا شَىٰ ۗ لَهُ فِي الرَّأْسِ رِجْلٌ

وَمَوْضِعُ وَجَهِهِ مِنْهُ قَفَاهُ ؟

<sup>(\*)</sup> لم نمتر له على ترجة سوى ترجته في ياقوت

إِذَا غَمَّضْتَ عَيْنَكَ أَبْصَرَتُهُ

وَإِنْ فَتَحْتَ عَيْنَكَ لَا يُرَاهُ

وَنَظُمَ أَيْضًا :

وَجَادٍ وَهُوَ تَيَّادُ صَعَيِفُ الْعَقْلِ خَوَّادُ بِلَا لْمُمْ وَلَا رِيشٍ وَهُو فِي الرَّمْزِ طَيَّادُ بِعَلَمْ عَلَمْ وَلَا رِيشٍ وَهُو فِي الرَّمْزِ طَيَّادُ بِعَلَبْعُ بَارِدٍ جِدًّا وَلَكِنْ كُلُّهُ نَادُ

فَكُنَبَ عَلَى النَّانِي : هُو الرَّئْبَقُ . كَفَاءَ أَبُو غَالِبٍ وَأَبُو مَنْصُودٍ وَكَنَبَ عَلَى النَّانِي : هُو الرَّئْبَقُ . كَفَاءَ أَبُو غَالِبٍ وَأَبُو مَنْصُودٍ إِلَيْهِ وَقَالًا : هَبِ اللَّغْزَ الأَوَّلَ طَيْفَ الخَيْالِ ، وَالْبَيْتُ النَّانِي إِلَيْهِ وَقَالًا : هَبِ اللَّغْزَ الأَوَّلَ طَيْفَ الخَيْالِ ، وَالْبَيْتُ النَّانِي لِسَاعِدُكَ عَلَى مَاقَلُتَ ، فَكَيْفَ تَعْمَلُ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ ؛ فَقَالَ : لِأَنَّ الْمَنَامَ يُفَسَّرُ بِالْعَكْسِ ، لِأَنَّ مَنْ بَكَى يُفَسَّرُ بُكَاوُهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالسَّرُودِ ، وَمَنْ مَاتَ يُفَسَّرُ مَوْتُهُ بِطُولِ الْعُمْرِ . وَمَنْ مَاتَ يُفَسَّرُ مَوْتُهُ بِطُولِ الْعُمْرِ . وَأَمَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ الْمُعْرَامِ وَالْمَوْلَ الْمُعَلِّ وَاللَّهُ وَمَا أَشْبُهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَعُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جِسْمُهُ وَجِرْمُهُ ، وَكُلُّهُ نَارٌ لِسُرْعَةِ حَرَ كَتِهِ وَتَشَكَّلِهِ فِي الْفَرَاقِهِ وَالْتِئَامِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَنِي ذَلِكَ تَسَامُحُ يَجُوزُ الْفَرَاقِهِ وَالْتِئَامِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَنِي ذَلِكَ تَسَامُحُ يَجُوزُ فِي مِنْلِ هَاذِهِ الصُّورِ الْبَاطِلَةِ إِذَا طُبُقَتْ عَلَى الْحُقيقةِ . وَدَخَلَ ابْنُ شَبِيبٍ يَوْما عَلَى الْخَلِيفَةِ الْمُسْتَنْجِدِ بِاللهِ فَقَالَ وَدَخَلَ ابْنُ شَبِيبٍ ، فَقَالَ : عَبْدُكَ (ا) يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَدَخَلَ النَّامِينِ فِي اللهِ فَقَالَ : عَبْدُكَ (ا) يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : عَبْدُكَ (ا) يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : عَبْدُكَ (ا) يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : عَبْدُكَ (ا) يَا أَ مِيرَ الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُسْتَنْجِدِ أَبْنِ شَبِيبٍ فِي الْمُسْتَنْجِدِ :

أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي يَحْكِي بِسِيرَ تِهِ

مَنْ نَابَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ أَوْ خَلَفًا

أَصْبَحْتَ لُبَّ بَنِي الْعَبَّاسِ كُلِّهِمِ

إِنْ عُدِّدَتْ بِحِرُوفِ الْجُمَّلِ الْخُلْفَا

فَإِنَّ ثُمِّلَ حُرُوفِ « لُبَّ » أَثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَالْمُسْتَنْجِدُ هُوَ التَّانِي وَالنَّلَاثُونَ مِنَ الْخُلْفَاء . وَمِنَ شِعْرِهِ أَيْضًا : وَمُحْتَرِسٍ مِنْ نَفْسِهِ خَوْفَ زَلَّةٍ (٢)

تَكُونُ عَلَيْهِ خُجَّةً هِي مَاهِيَا ا

<sup>(</sup>١) جمل كلة عبدك بدل كلة عندك وهذا النصحيف هو المشار إليه

<sup>(</sup>٢) الزلة بالفتح : السقطة والخطيئة

يَصُونُ عَنِ الْفَحْشَاءِ نَفْسًا كَرِيمَةً

أَبَتْ شَرَفًا إِلَّا الْفُلَا وَالْمُعَالِيَا
صَبُّورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ وَصَرْفِهِ
كَتُومٌ لِأَسْرَادِ الْفُؤَادِ مُدَادِياً
لَهُ هِمَّةٌ تَفْلُو عَلَى كُلِّ هِمَّةٍ
لَهُ هِمَّةٌ تَفْلُو عَلَى كُلِّ هِمَّةٍ

وَقَالَ :

أَغْصَانُ وَرْدٍ زَيِّنَتْ دُرَرُ النَّدَى أَغْصَانُ وَرْدٍ زَيِّنَتْ دُرَرُ النَّدَى أَغْصَانُ وَرْدٍ رَبِّنَ النَّدَى أَجْيَادَهَا بَمْخَانِقِ (٢) وَعَقُودٍ

فَتُوَهِّتُ كَمَسَارِجٍ ۗ وَتَأَرَّجَتْ

كَنْوَا فِعِ إِنَّ وَتَدَبَّجَتْ كَبُرُودِ (١)

وَتَبَلَّجَتْ كَكُواكِ وَتَبَرَّجَتْ

كَكُواعِبِ وَتَضَرَّجَتُ كَخُدُودِ

<sup>(</sup>۱) الدرارى : المفيئات ، جم درى (۲) بمخانق : بقلائد ، جم مخنفة

<sup>(</sup>٣) كنوافج : جمع نافجة : وهي وعاء المسك أى الجلدة التي يجتمع فيها

<sup>(</sup>٤) برود جمع برد يقال برد مدبج : أى مزين منتوش

وَقَالَ

تَبُوحُ بِسِرِّكَ صَنِيقًا بِهِ وَتَبَغِي لِسِرِّكَ مَنْ يَكُمُّمُ وَكَنَّا لِسِرِّكَ مَنْ يَكُمُّمُ وَكَنَّا لَكَ السِّرِّكَ مَنْ يَكُمُّمُ وَكَنَّا لَكَ السِّرِّكَ مَنْ اللَّحْزَمُ وَمَنْ لَا تَخَافُ هُوَ الْأَحْزَمُ وَكَنَّا لَكَ السِّرِّكَ مِنْ صَاحِبٍ فَأَنْتَ وَإِنْ لُمُنَّهُ أَنْوَمُ وَإِنْ لُمُنَّهُ أَنْوَمُ وَإِنْ لُمُنَهُ أَنْوَمُ وَإِنْ لَمُنَهُ أَنْوَمُ اللَّهُ أَنْوَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْوَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْوَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْوَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَ

﴿ ١١ - الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدِ \* ﴾

أُبْنِ مُمَوَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ فُمِّ الزَّبِيدِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ فُمِّ الزَّبِيدِيُّ الْلَيْمَنِ ، وُلِدَ بِزَبِيدَ سَنَةَ مَلَاثِينَ وَخُسِما ئَةٍ ، وَتُوفِّى سَنَةَ إِلَيْمَنِ وَخُسِما ئَةٍ ، كَانَ أَدِيبًا كَانِبًا شَاعِرًا مِنْ إِلَا الْبَمَنِ الْمُبَرِّزِينَ فِي النَّظْمِ وَالنَّمْرِ وَالْكِمَنَابَةِ ، وَمِنْ شَعْرهِ :

أَأَحْبَابَنَا مَنْ بِالْقَطِيعَةِ أَغْرَاكُمْ وَعَنْ مُسْتَهَام فِي الْمَحَبَّةِ أَلْهَاكُمْ

(ه) ترجم له فی کتاب فوات الوفیات جزء أول صفحة ۱۸۱ ولم یزد علی ماکتبه یاقوت شیثا الحسين ابن على الزبيدى

صَدَدْتُمْ وَأَنْهُ تَعْلَمُونَ بِأَنَّنَا لِغَيْرِ التَّجَيِّ (١) وَالصُّدُودِ وَدِدْنَاكُمْ كَشَفْتُ لَكُمْ سِرِّى عَلَى ثِقَةٍ بِكُمْ فَصِرْتُ بِذَاكَ السِّرُّ مِنْ بَعْضِ أَسْرَاكُمْ ۗ لِلنَّا ئِبَاتِ ذَخيرَةً فِيْنَ طَلَبْنَاكُمْ لَمَا مَا وَجَدْنَاكُمْ فَطَعْتُمْ وَصَلَّنَاكُمْ نَسِيتُمْ ذَكَرْنَاكُمْ عَقَقَتُمْ بَرَدُنَاكُمْ أَصَعْتُمْ حَفِظْنَاكُمْ وَفِي النَّفْسِ سِرْ لَا تَبُوحُ بِذِكْرِهِ وَلَوْ تَلَفَتْ وَجَدًا إِلَى يَوْمِ لُقَيْهَا كُمْ فَإِنْ تَجْمَعِ الْأَيَّامُ يَنْنِي وَيَيْنَكُمُ غَفَرْتُ خَطَايَاكُمْ كُلِرْمَةِ رُؤْيَاكُمْ

وَقَالَ :

خَيْرُ مَا وَرَّثَ الرِّجَالُ بَنبيهمْ أَدَبُ صَالِحٌ وَحُسُنُ ثَنَاء ذَاكَ خَيْرٌ مِنَ الدَّنَانيرِ وَالْأَوْ رَاقِ فِي يَوْمِ شِدَّةٍ وَرَخَاء

<sup>(</sup>١) التجني : ادعاء ذنب على من لم يفعله

تِلْكَ تَفْنَى وَالدِّينُ وَالْأَدَبُ الله صَالِحُ لَا يَفْنَيَانِ حَتَّى اللَّقَاءِ وَلِابْنِ فَمُ " رِسَالَةُ كَتَبَ بِهَا إِلَى أَبِي حِنْبَوٍ سَبَا بِنِ وَلِابْنِ فَمُ " رِسَالَةُ كَتَبَ بِهَا إِلَى أَبِي حِنْبَوٍ سَبَا بِنِ أَبْهُ وَلَا إِلَى أَبِي حِنْبَو سَبَا إِلَى أَبِي السَّفُودِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُظْفَر بْنِ عَلِي " الصَّلَيْحِيِّ الْيَانِيِّ بَعْدَ أَبْهِ السَّلَيْحِيِّ الْيَانِيِّ بَعْدَ أَنْهُ الْخُلْفِظُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ الْفُطَالُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ سَنَةً ثَمَانُ وَسِتَيْنَ وَخَسْما ثَةٍ وَهِي :

كَتَبَ عَبْدُ حَضْرَةِ السَّلْطَانِ الْأَجَلِّ مَوْلَاىَ رَبِيعِ الْمُجْدِبِينَ ، وَقَرِيعِ (') الْمُتَأَدِّبِينَ ، جَلْوَةِ الْمُلْتَبِسِ ، وَجَذْوَةِ الْمُقْتَبِسِ '') فَوى الرُّشْدِ الْمُقْتَبِسِ '') فَوى الرُّشْدِ وَالْمَنْاقِبِ ، وَنَقِيبِ '') فَوى الرُّشْدِ وَالْمَنَاقِبِ ، وَأَطَالَ اللهُ بَقَاءُهُ ، وَأَدَامَ عُلُوهُ وَالْرُتِقَاءَهُ . مَا قُدِّمَتِ الْمُارِيَّةُ لِلْمُسْتَعِيرِ ، وَلَزِمَتِ الْيَاءُ لِلتَّصْغِيرِ ، وَجَعَلَ مَا قُدِّمَتِ الْمُالِيَّةُ لِلْمُسْتَعِيرِ ، وَلَزِمَتِ الْيَاءُ لِلتَّصْغِيرِ ، وَجَعَلَ مَا قُدِّمَتِ الْمُالِيَّةُ فِي الْمُقَامِ ، وَكَرْفِ الْاسْتِفْهَامِ ، وَكَالْمُبْتَدَ إِلِي الْمُقَامِ عَلْمِ الْمُقَامِ عَلَيْهِ فَا إِنْ اللَّهُ مَقَدَّمْ فِي النِّيَةِ وَكَالْمُبْتَدَ إِلَيْ اللَّهِ فَوْدِ مُزْدَهَما وَكَالْمُبْتَدَ إِلَى وَلَوْلُودِ مُزْدَهَما وَكَالَمُبْتَدَ إِلَى وَلَوْلُودِ مُزْدَهَما وَكَالَمُ عَلَى اللَّيْفَةِ فَا إِنْهُ مُقَدَّمْ فِي النِّيَةِ وَلَا زَالَتْ حَضْرَتُهُ مِنَ الْمُادِيَّةِ عَلَيْهِ عَرْفِ الْاسْتِعْلَا ' وَكُالْمُبْتَدَ إِلَا اللهُ اللهِ اللهُ الْمُولِي فَى الْمُعَلِّ عَنْزِلَةِ حَرْفِ الْاسْتِعْلَا ' وَمُائِزَمًا ، حَتَى يَكُونَ فِي الْعُلَا عِمَنْ إِلَةٍ حَرْفِ الْاسْتِعْلَا ' وَمُائِزُمًا ، حَتَى يَكُونَ فِي الْعُلَا عِمَنْ إِلَةٍ حَرْفِ الْاسْتِعْلَا ' وَمُائِزَمًا ، حَتَى يَكُونَ فِي الْعُلَا عِمَالِيَةً حَرْفِ الْاسْتِعْلَا ' وَمُائِزَمًا ، حَتَى يَكُونَ فِي الْعُلَا عِمَالِيَةً عَرْفِهِ اللهِ السِعْمَلَا ' الْمُعَلَا عَمَالِيَةً عَرْفِي الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْ اللهُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي وَالْمُوالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُولِ الْمُعْلِقِي الْمُ

<sup>(</sup>١) الفريع : الرابيس المقدم (٢) في فوات الوفيات « ذكاء »

<sup>(</sup>٣) في الأصل « تقاب » (١) يريد العلو كما يريد بالاين الضعة

وَهُوَ مِنْ حُرُوفِ اللَّبِي فِي حُصُونِ ، وَمَا جَاوَرَهَا مِنَ الْإِمَالَةِ مَصُونٌ ، وَلَا زَالَ عَدُوُّهُ كَالْأَلِفِ (') حَالُمَا يَخْتَلِفُ، تَسْقُطُ فِي صِلَةِ الْكَارَمِ وَلَا سِيًّا مَعَ اللَّامِ ، فَإِنَّهُ \_ أَدَامَ اللهُ عُلُوهُ \_ أَحْسَنَ إِلَىَّ ٱبْتِدَاءٌ ، وَنَشَرَ عَلَىَّ منْ فَصْلِهِ رِدَاءٌ ، أَرَادُ أَنْ يَخْنَى وَكَيْفَ يَخْنَى ﴿ لِأَنَّ مِنْ شَرَفِ الْإِحْسَانِ ، سُقُوطَ ذِكْرهِ عَنِ اللِّسَانِ ، كَالْمَفْعُولِ رُفِعَ رَفْعَ الْفَاعِلِ الْكَامِلِ، لَمَّا تُحذِفَ مِنَ الْكَلَامِ ذِكْرُ الْفَاعِلِ، يُهْدِي (٢) إِلَيْهِ سَلَاماً مَا الرَّوْضُ صَاحَكَهُ النَّوْضُ (٣) ، غُرسَ وَحُرُسَ وَسُقِيَ وَوُقِيَ وَغيبَ وَصيبَ (١) ، فَأَخَذَ من كُلِّ نَوْء بنَصِيب ، زَهَاهُ الزَّهْرُ ، وَسَقَاهُ النَّهْرُ ، جَاوَرَ الْأَضَا ، خُسُنَ وَأَضَا (٥) ، رَتَعَ فِيهِ الشُّحْرُورُ (٦) وَمَرَحَ الْعَصْفُورُ ، فَنَظَرَ إِلَى أَقَاحِيهِ تَفْتُرُ فِي نَوَاحِيهِ وَإِلَى الْبَهَارِ ،

<sup>(</sup>١) يريد همنا همزة الوصل (٢) يهدى راجع الى عبد فى أول الرسالة فتأمل (٣) النوض : النمر اليانع ، والنوض مخرج الماء (٤) غيب وصيب دفن فى الارض وجاء المطر ، وصيب : أتى بالمطر ، الصيب : الكثير المنصب (٥) أضا : أضاء والاصا : أصله الاصناة : الغدير والستنقع من سيل وغيره (٦) الشحرور : طائر فويق العصفور أسود اللون رخيم الصوت

يُضَاحِكُ تَشْمُسَ النَّهَارِ ، فَجْعَلَ يَلْمُمُ مِنْ وَرْدِهِ خُدُوداً ، وَيَضُمُ مِنْ أَغْصَانِهِ قُدُوداً ، وَيَقْتَبِسُ النَّارَ مِنَ الْجُلَّنَادِ (١) وَيَلْتَمِسُ الْعَقَيقَ مِنَ الشَّقيقِ ، فَتَثَنَّى تَعِلًّا ، وَغَنَّى خَفيفاً وَرَمَلًا ، بِأَطْيَبَ (٢) مِنْ نَفْحَتِهِ الْمِسْكِيَّةِ ، وَأَعْطَرَ مِنْ رَائِحَتِهِ الذَّكِيَّةِ ، وَإِنِّى وَإِنْ أَهْدَيْتُهُ فِى كُلِّ أَوَانِ ، مِنْ أَدَاء مَا يَجِبُ غَيْرَ وَانِ ، أَعَدُ نَفْسَى السَّكَيْتَ (") فِي السَّبْق لِتَقْصِيرِي لِمَا وَجَبَ عَلَى مِنَ الْحَقِّ ، أَثَوْتُ فَعَثَرْتُ ، وَجَهَدْتُ فَهَا سَعِدْتُ ، فَأَنَا بِحَمْدِ اللهِ بِخُنُوعٍ وَقُنُوعٍ ، وَجَنَابٍ عَنْ غَيْنِ (١) الْعَيْنِ مَمْنُوعٍ ، فَارَقْتُ الْمُثُولَ وَلَا أَزَالُ، وَلَزِمْتُ الْخُمُولَ وَالِاعْتِزَالَ ، سَعْيَ سَعَى الْخُاهِدِ ، وَعَيْشِي عَيْشُ الزَّاهِدِ ، بِبَلَدٍ الْأَدِيبُ فِيـهِ غَرِيبٌ ، وَالْأَرِيبُ مُريبٌ ، إِنْ تَكُلُّمَ ٱستُثقِلَ ، وَإِنْ سَكَتَ ٱستَقْالَ ، مَنْزَلُهُ كَبُيُوتِ الْعَنَاكِبِ ، وَمَعَيشَتُهُ كَعُجَالَةِ الرَّاكِبِ ، فَهُوَ كُمَّا قَالَ أَبُو تَمَّامٍ:

<sup>(</sup>۱) الجلنار: زهر الرمان معرب كانار بالفارسية ، ومعناه ورد الرمان 6 الواحدة جلنارة (۲) راجع إلى قوله ما الروض (۳) السكيت: وقد تشدد الكاف آخر خيل الحلبة 6 وهو النسكل (٤) غين العين سحاب وقى قوات الوفيات عن غى الغير ولعله يربد عن عين الغير

أَرْضُ الْفِلَاحَةِ لَوْ أَتَاهَا جِرْوَلُ

أَعْنِي الْخُطَيْئَةَ لَاغْتَدَى حَرَّاثَا

مَا جِئْتَمَا مِنْ أَيُّ بَابٍ جِئْتَمَا

إِلَّا حَسِبْتَ بِيُونَهَا أَجْدَاثًا

تَصِدُا بِهَا الْأَفْهَامُ بَعْدَ صِقَالِهَا

وَتَرُدُّ ذُكْرَانَ الْعُقُولِ إِنَاثَا

أَرْضٌ خَلَعْتُ اللَّهُوَ خَلْعِيَ خَاتَمِي

فيها وَطَلَقْتُ السُّرُورَ ثَلَاثَا

وَأَمَّا حَالُ عَبْدِهِ بَعْدَ فِرَاقِهِ فِي الْجُلَدِ. فَمَا حَالُ أُمَّ تِسْعَةٍ مِنَ الْوَلَدِ ذُكُورٍ ، كَأَنَّهُمْ عِقْبَانٌ وَصُقُورٌ ، كُنُّوا'' فِي الْحَدِرِ ، الْخَثُرِمَ '' مِنهُمْ نَمَانِيةٌ ، وَهِي عَلَى التَّاسِعِ فِي وُكُورِ ، الْخَثُرِمَ '' مِنهُمْ نَمَانِيةٌ ، وَهِي عَلَى التَّاسِعِ حَانِيةٌ ، نَادَى '' النَّذِيرُ : الْفُرْ بَانُ فِي الْبَادِيَةِ لِلْعَادِيَةِ يَاللَّعَادِيَةِ ، فَلَمَا سَمِعَتِ '' النَّاعِي ، وَرَأَتِ الْخَيْلُ وَهِي سِرَاعٌ ، جَعَلَتْ فَلَمَّا سَمِعَتِ '' الدَّاعِي ، وَرَأَتِ الْخَيْلُ وَهِي سِرَاعٌ ، جَعَلَتْ

<sup>(</sup>١) في نوات الوفيات كـأنهن عقبان وكور . وكـنوا هنا بمعنى كـنهم في وكور

<sup>(</sup>٢) اخترم منهم ثمانية : اخترمتهم المنية فأماتتهم (٣) في الأصل « أدى »

<sup>(؛)</sup> الضمير للام الحانية

تُنَادِي وَلَدَهَا الْأَنَاةَ الْأَنَاةَ الْأَنَاةَ ('' ، وَهُوَ يُنَادِي الْعِيَاةَ الْعِيَاةَ الْعِيَاةَ بَطَلَ مُلَاثًا كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ ('')

يُحذَى نِعَالَ السِّبْتِ (٣) لَيْسَ بِتَوْءُمِ (١)

غَيِنَ رَأَتُهُ يَخْتَالُ فِي غُضُونِ الزَّرَدِ الْمَصُونِ. أَنْشَأَتْ تَقُولُ:

نَشَدْتُ أَصْبُطَا (') يَمِيلْ يَيْنَ طَرْفَاءِ (') وَغِيلْ لِبَاسُهُ مِنْ نَسْجٍ دَا وُدَ كَضَحْضَاحٍ ('') يَسْيِلْ فَعَرَضَ لَهُ فِي الْبَادِيَةِ أَسَدُ هُ هَمُورٌ . كَأَنَّ ذَرْعَهُ مَسَدُ ('') مَضْفُورٌ . كَأَنَّ ذَرْعَهُ مَسَدُ ('') مَضْفُورٌ .

فَتَطَاعَنَا وَتُوَاقَفَتْ خَيْلَاهُمَا وَكِلَاهُمَا بَطَلُ اللَّقَاءِ مُقَنَّعُ فَقَنَّعُ فَامَا بَطَلُ اللَّقَاءِ مُقَنَّعُ فَامَا سَمِعَتْ صِيَاحَ الرَّعِيلِ<sup>(1)</sup> ، بَوَزَتْ مِنَ الْحِدْرِ بِصَبْرٍ قَدْمُ اللَّاحِدُ . فَقَيِلَ لَمَا كَدَهُ اللَّاحِدُ . قَدْ عِيلَ لَمَا كَدَهُ اللَّاحِدُ .

<sup>(</sup>۱) تطلب من واحدها التأنى ويأبى إلا النزال فيقول العباه العياه ولم أجد لفظة العباه في اللغة والذي أظنه أنه يقول العداة العداة كان يقول لا مه انظرى العداة فكيف أتأنى ? (۲) الشجرة العظيمة كناية عن ضخامته (۳) جلود البقر (٤) يريد لا نظير له (٥) وفي فوات الوفيات أنشدت اصابط يمشى ؛ ضبط الرجل عمل بيساره كا يعمل بيمينه (٦) الطرفاء : شجر منه الاثل والنيل : الشجر الملتف (٧) الضحفاح : الماء الغريب القمر (٨) أى حبل من ليف الشجر الماتيل : الفطعة من الخيل القليلة «عبد الحالق»

فَكَرَّتْ تَبْتَغَيِهِ فَصَادَفَتْهُ عَلَى دَمِهِ وَمَصْرَعِهِ السِّبَاعَا (١) عَبِثْنَ بِهِ فَلَمْ يَتْرُ كُنَ إِلَّا أَدِيمًا قَدْ تَمَزَّقَ أَوْ كُرَاعَا (١) عَبِثْنَ بِهِ فَلَمْ يَتْرُ كُنَ إِلَّا أَدِيمًا قَدْ تَمَزَّقَ أَوْ كُرَاعًا (١)

بِأَ شَدَّ (٣) مِنْ عَبْدِكَ تَأَشْفًا. وَلَا أَعْظُمَ كَمَدًا وَلَا تَلَهُفًا، وَإِنَّهُ لَيُعَنِّبُ لَقَطْمَ كَمَدًا وَلَا تَلَهُفًا، وَإِنَّهُ لَيْعَنِّبُ لَقُطْبُتِ لَقَطَنْتِ لَقَطَنْتِ لَقَطَنْتِ . وَلَوْ قَنِعْتِ لَرَجَعْتِ وَمَا هَجَعْتِ . وَلَوْ قَنِعْتِ لَرَجَعْمْ الرَّجَالُ المُوسِرُونَ بَأَرْضِهُمْ

وَ تَوْمِى النَّوَى بِالْمُقْتِرِينَ الْمَرَامِيَا

وَمَا تُرَكُوا أَوْطَأَنَّهُمْ عَنْ مَلَالَةٍ

وَلَكِنْ حِذَاراً مِنْ شَمَاتِي الْأَعَادِيَا(''

أَيُّهَا السَّيَّدُ: أَمِنَ الْعَدُلِ وَالْإِنْصَافِ. وَتَحَاسِنِ الشَّيَمِ وَالْإِنْصَافِ. وَتَحَاسِنِ الشَّيمِ وَالْأَوْصَاف . إِكْرَامُ الْمُهَانِ . وَإِذْلَالُ جَوَادِ الرَّهَانِ .

(١) السباعا بيان اللهاء في قوله فصادفته (٢) كراع: الكراع من الانسان: ما دون الركبة إلى الكعب (٣) راجع لقوله فيما سبق ، فما حال أم

(؛) كان حق الا طدى أن يجر بكسر مقدر لا نه قرن بأل ولكنه جر بنتحة وهذا عيب في القافية ولعل شهات اسم مصدر لا شمت وقاعله يا مشكام مضافة محذوفة لفظا ولكنها لم تكن مرسومة في البيت والا عاديا مفعول . هذا والا بيات في الحاسة مي لا ياس ن القائف وليس فيها البيت الثاني والذي فيها بعد البيت الاول

فأكرم أخاك الدهر ما دمتها معاً كنى بالمهات فرقة وتنائيا إذا زرَت أرضاً بعد طول اجتنابها فقدت صديق والبـــلاد كا هيا « عبد الحالق » يَشْبَعُ فِي سَاجُورِهِ (١) كَلْبُ الزِّبْلِ وَيَسْغَبُ فِي خِيسِهِ (١) أَلْبُ الزِّبْلِ وَيَسْغَبُ فِي خِيسِهِ (١) أَبُوالشَّبْل:

إِذَا حَلَّ ذُو نَقْصٍ مَكَانَةً فَاصِلٍ

وَأَصْبَحَ رَبُّ الجُّاهِ غَيْرَ وَجِيهِ وَأَصْبَحَ رَبُّ الجُّاهِ غَيْرَ وَجِيهِ فَإِنَّ حَيَاةَ الْخُرِّ غَيْرُ شَهِيَّةٍ

إِلَيْهِ وَطَعْمُ الْمَوْتِ غَيْرُ كَرِيهِ

أَقُولُ لِنَفْسِي الدَّنِيَّةِ هُبِّي طَالَ نَوْمُكِ، وَاسْتَيْقَظِي لَا عَزَّ فَوْمُكِ، وَاسْتَيْقَظِي لَا عَزَّ فَوْمُكِ، وَاسْتَيْقَظِي لَا عَزَّ فَوْمُكِ، وَاسْتَيْقَظِي لَا عَزَّ الْمُواعِيدِ الْمُواعِيدِ اللَّوْدِ، يَقْظَةً فَإِنَّ الْجِدِّ فَدْ هَجَعَ، وَنُجْعَةً ('' فَمَنْ أَجْدَبَ النَّجَعَ. أَعَجَزْتُ فِي اللَّهُ وَبَاءٍ عَنْ خُلُقِ الْجُرْبَاء ? وَلِي لِسَانُ النَّجَعَ. أَعَجَزْتُ فِي اللَّمَاء . نَاطَ هِمَّتَهُ بِالشَّمْسِ، مَعَ بُعْدِهَا عَنْ اللَّهَ فَلَ اللَّهُ مِنْ مِنْ فِنْ الْوَجَادِ، فَفَرَّخَ فِي الْأَشْجَادِ، فَهُو كَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ الرَّطِيب. عَلَى الفُصُن الرَّطِيب.

<sup>(</sup>١) الساجور : خشبة تعلق في عنق الكاب (٢) الحيس : فابة الأسد

<sup>(</sup>٣) المنزور : الغليل (١) النجعة : الذهاب في طلب الكلا في موضعه

وَإِنَّ صَرِيحَ الرَّأَي وَالَخْزُمِ لِامْرِيءَ إِذَا بَلَغَتْهُ الشَّمْسُ أَن يَتَحَوَّلَا

وَقَدُ أَصْحَبَ عَبُدُهُ هَذِهِ الْأَسْطُرُ شَعْرًا يُقَصِّرُ فِيهِ عَنْ وَاجِبِ الْحَمْدِ، وَإِنْ بُنِيَتْ قَافِينَهُ عَلَى الْمَدِّ () ، وَمَا يَعُدُّ نَفْسَهُ إِلَا كَمُهْدِى جِلْدَ السِّبْقِ الْأَسْمَرِ () إِلَى الدِّيبَاجِ الْأَحْرِ . إِلَّا كَمُهْدِى جِلْدَ السِّبْقِ الْأَسْمَرِ () إِلَى الدِّيبَاجِ الْأَحْرِ . الْأَحْرَ . وَأَيْنَ السَّرَابُ أَنْ ذُو الْحُبَابِ ، وَالرَّكِيُّ مِنْ الْوَادِ ذِى الْمَوَادِ . مَن الشَّرَابِ ، وَالرَّكِيُ () الْبَكِيُّ مِنَ الْوَادِ ذِى الْمَوَادِ . مَن الْمَوَادِ . وَالسَّبَاحُةُ مِنَ الْوَادِ ذِى الْمَوَادِ . أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَصَاحَةُ مِنَ الْفَصَاحَةُ مِنَ الْفَعَمِ ، وَالصَّبَاحَةُ مِنَ الْمُغْمَ ، عَلَيطَ مَن رَأَى الْآلِ فِي الْقِيِّ () فَشَبَهُ مَ إِلَيْ السِّبَاطُ . وَلا أَقُولُ مَنَ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْ

<sup>(</sup>۱) يريد ألف التأنيث المدودة لا المتصورة لا نه بنى الشعر عليها (۲) فى الاصل الفسى وفى فوات الوفيات كا أصلحنا (۳) الركية : البئر ذات الماء (٤) التى بكسر القاف : الارش القفر (٥) الهلهال : الثوب الرقيق ، والدبيق : نسبة إلى دبيق : بلدة تصنع بها هذه الثياب (٦) فى الاصل كلة « إلا » ويشعر ما بعدها من الاضراب أنها كاذكرنا

مَنْ يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِداً يَسَاجِلْ مَاجِداً يَعْلَأُ الدَّلُوَ إِلَى عَقْدِ الْكَرَبِ (١)

بَلْ أَضَعُ نَفْسِي فِي أَقَلِّ الْمُوَاضِعِ ، وَأَقُولُ لِمَوْ لَاىَ قَوْلَ النَّاضِعِ ،

فَأَسْبِلُ عَلَيْهَا سِنْرَ مَعْرُوفِكَ الَّذِي

سَّتَرْتَ بِهِ قِدْماً خَازِيَ عَوْرَاتِي

وَهَاهِيَ هَذِهِ :

فِيكُ بَرَّحْتُ بِالْعَـٰذُولِ إِبَاءَ

وَعَصَيْتُ اللَّوَّامَ وَالنَّصَحَاءَ

فَأَنْتُنَى الْعَاذِلُونَ أَخْيَبَ مِنِّي

يَوْمُ أَزْمَعُهُمُ الرِّحِيلَ رَخَاءً

مَنْ مُجِيرِي مِنْ فَأَيْرِ اللَّحْظِ أَلْمَى (٢)

جَمَعَ النَّارَ خَدُّهُ وَالْمَاءَ ؟

<sup>(</sup>١) الكرب: حبل يجمل على الدلو من أصول السعف الفلاظ المراض التي تقطع معها 6 يشد في وسط الدلو ليلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير (٢) ألمي: مشربة شفته سوادا مستحسناً

فِيهِ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ صِفَاتْ فَلَهَاذَا سَرَّ الْقُالُوبَ وَسَاءَ لَا زَمْ (١) شِيمَةَ الْخُلَافِ فَإِنْ لُذُ تَ فَسَا أَوْ دُنُوْتَ مِنْـهُ تَنَاءَى يًا غُريبَ الصِّفَّاتِ حَتَّى لَنْ كَا نَ غَريباً أَنْ يَوْحَمَ الْغُرُ بَاءَ مِنْ صَدُودٍ وَلَوْعَتَى (٢) وَتَجَنِيد الأعداء بهِ وَإِشْمَاتِهِ بِيَ وَإِذَا مَا كُنَّمْتُ مَا بِيَ مِنْ وَجْ لِدِ أَذَاعَنْهُ مُعْلَنَّايَ بُكَاءً كَعَطَايَا سَبُا بْنِ أَحْمَدَ يُحْفِي عِمَا فَتَزْدَادُ شُهْرَةً وَنَمَاءَ

<sup>(</sup>١) أى ملازم (٢) فى الاصل معرضاً عن صدوده فأصلحت كما فى فوات الوفيات وقوله من صدود بيان لغريب الصفات

نَوْتَجِيهِ مِهَذِهِ الْمِدَحِ الْجُو دَ وَإِنْ لَمْ نَمْدَحَهُ جَادَ أَبْتَدَاءَ (١) أَلْمَعَى لَي يَكَادُ يُنْبِيكُ عَمَّا كَانَ فِي الْغَيْبِ فِطْنَةً وَذَكَاءً (١) وَإِذَا أَخْلَفَ السَّمَاءُ (٢) بأَرْض أَ خَلَفَتْ رَاحَتَاهُ ذَاكُ السَّاءَ بِنَدًى بُخْجِلُ الْغُيُوثَ ٱنْهِمَالًا وَجَدًى (١) يُنهِلُ الرِّمَاحَ الظَّمَاءَ مَا أُبَالِي إِذْ أَحْسَنَ الدَّهُو فيهِ أَحْسَنَ الدَّهْرُ لِلْوَرَى أَمْ أَسَاءَ أَيُّهَا الْمُجْدِبُ الضَّرِيكُ (٥) أُنتَجِعُهُ فَعَطَ ايَاهُ تَسْبَقُ الْأَنْوَاءَ

(١) هذا يشبه قول الشاعر :

عنى وعاوده ظنى فلم يخب وإن تأخرت عنه لج في الطلب صدفت عنه ولم تصدف مواهبه كالغيث إن جثته واقاك ريقه (٢) وهذا كـقول أوس بن حجر :

الا لمعى الذي يظن بك الظـ ــن كأن قد رأى وقد سما (٣) السماء: المطر (٤) في الاصل : وشدًا والجدى العطاء وهو استمارة

المجال الشاعر : « تقريه، و لهزميات » المحية مثل قول الشاعر : « تقريه، و لهزميات »

« عبد الخالق »

(٥) الضريك : الفقير المعدم

تَلْقُ مِنْهُ الْمُهَدَّبِ الْمَاجِدَ النَّدُ بَ الْكُرَىمَ السَّمَيْدُعَ (١) الْأَبَّاءَ رَاحَةٌ فِي النَّدَى تُنيلُ نُضَاراً وَحُسَامٌ فِي الرَّوْعِ بَهْمِي دِمَاءَ يَا أَبَا حِمْ لِيرِ دَعَوْتُكَ لِلدَّهُ ـ فَكُنْتَ أَمْرًا لَجُيبُ النُّعَاءَ فَأَنِي الْبُخُلُ أَنْ يَكُونَ أَمَاماً وَأَبَى الْجُودُ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ أَنَا أَشَكُو إِلَيْكَ جَوْرَ زَمَان دَأْبُهُ أَنْ يُعَـــانَدَ الأدكاء ور در صروفه وَكَأَنِّي

أَلِفُ الْوَصْلِ أُلْغِيَتُ (") إِلْفَاءَ إِنْ سَطَا أَرْهَبَ الضَّرَاغِمَ فِي الْآ جَامِ أَوْ جَادَ بَخِلَ الْكُرَمَاءَ جَامِ أَوْ جَادَ بَخِلَ الْكُرَمَاءَ

<sup>(</sup>١) السميذع: السيد الكريم الشريف (٢) أَلْقيت: كذا بالاصل ، والصواب. أُلْفيت إلغاء

شِيمٌ مِنْ أَبِيهِ أَحْمَدُ لَا يَنْد فُكُ عُنْهًا تَتَبُّعًا وَٱقْتَفَاءَ قَدْ تَعَاطَى فِي الْمَجْدِ شَأُوكَ قَوْمْ عَجِزُوا وَأَحْتَمَلْتَ فيهِ شَرَفًا شَاخِنًا وَمَجْدِدًا مُنيفًا حَمْرِيًا وَغُرَةً فَعَسَ إِوَ (١) مَالَ عَنَّى بِمَا أُؤُمِّلُ فِيهِ كُلَّا قُلْتُ سَوْفَ يَأْسُو أَسَاءَ رَهْنَ (٢) بَيْتِ لَوِ ٱسْتَقَرَّ بِهِ الْيَرْ بُوعُ كُمْ يَوْضَهُ لَهُ نَافقًا ۗ (١) نَفَضَتْني نَفْضَ الْمُرَجِّم حَتَّى خِلْنَى فِي فَم الزَّمَان نِدَاءَ مَنْعَتْنِي مِنَ التَّصَرُّفِ مَنْعَ الْ عِلَلِ التِّسْعِ صَرْفَهَا الْأَسْمَاءَ

<sup>(</sup>١) أى عالية (٢) ورهن منصوب وهو راجع إلى أهملتني صروفه السابقة في الابيات أو رهن بالرفع خبر لمحذوف. (٣) النافقاء : أحد أبواب جحر البربوع

يَا أَبَا حِنْ سِيرِ وَحُرْمَةِ إِحْسَا

نِكَ عِنْدِي مَا كَانَ حُبِّي رِيَاءَ

مَا ظَنَنْتُ الرَّمَانَ يُبْعِدُنِي عَنْ

كَ إِلَى أَنْ أُفَارِقَ الْأَحْبَاءَ

غَيْرَ أَ نِّي فَدَتُكَ نَفْسِي مِنَ السُّو

ء وَ إِنْ قَلَّتْ أَنْ تَكُونَ فِدَاءَ

ضَاعَ سَعْيي وَخِبْتُ خَابَتْ أَعَا

دِيكَ وَمَنْ يَبْنَغِي لَكَ الْأَسْوَاءَ

وَٱحْتَمَلْتُ الزَّمَانَ وَالنَّقْصَ وَالْـ

إِبْعَادَ وَالنُّلُّ وَالْعَنَا (') وَالْجُفَاءَ

وَتَحَمَّلْتُ وَأَضْطَرَبْتُ فَمَا أَبْ

قَى عَلَى عُودِيَ الزَّمَانُ لِلَا عَاهُ (1)

أُعَلَى هَـذِهِ الْمُصِيبَةِ صَـبُرْ

لَا وَلَوْ كُنْتُ صَغْرَةً صَاَّءً ?

<sup>(</sup>١) في الاصل « المناد » (٢) اللجاء : قشر المود

وَلَوَ أَنِّي لَمْ أَعْتَمِدْ دُونَ غَيْرِي لَتَأْسَّنَتُ أَنْ أَمُوتَ وَفَاءً غَيْرٌ أَنَّ النَّصْرِ يَحَ لَيْسَ بِخَافٍ عِنْدُ مَنْ كَانَ يَفْهُمُ الْإِيمَاءُ (١) غَيْرً أَنِّي مُنْن عَلَيْكَ وَمَا لُدْ ـتُ عَلَى مَا لَقيتُ إِلَّا الْقَضَاءَ وَسَيَأْتِيكَ فِي الْبِعَادِ وَفِي الْقُرُ بِ مَدِيحٌ يَسْتُوْقِفُ فَبِشُكُورٍ رَحَلْتُ عَنْكَ وَأَلْقَا كَ بِهِ إِنْ قَضَى الْإِلَّهُ لِقَاءً كَيْسَ يَبْقَى فِي الدَّهْرِ غَيْرٌ ثُنَّاء فَأَكْنَسِ مَا ٱسْتَطَعْتَ ذَاكَ الثَّنَاءَ (٢) وَقَالَ : تَشَكَّى الْمُحبُّونَ الصَّبَابَةَ لَيْتَني تَحَمَّلْتُ مَا يَلْقُوْنَ مِنْ يَيْنَهِمْ وَحَدْي

<sup>(</sup>١) الأيماء: الأشارة (٢) راجعت القصيدة والرسالة النثرية قبلها على ما في قوات الوفيات لابن شاكر وبالمراحمة أصلحت أخطاء كشيرة ، وعدل عن بعض السكايات إلى غيرها ولعل ما أثبتناه هنا يكون الصواب «عبد الحالق»

فَكَانَتْ لِنَفْسِي لَدَّةُ الْخُبِّ كُلُّمَا فَلَمْ يَدْرِهَا فَبْلِي مُحِبِّ وَلَا بَعْدِي

وَقَالَ:

هَدَايَا النَّاسِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ لِبَعْضِ أَنْ النَّاسِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ أَنْ الْمَوَدَّهُ أَنْ أَنْ الْمَوَدَّهُ فِي أَنْلُومِمٍ الْمَوَدَّهُ وَكَرَّا الْمَوَدَّهُ وَخَبَّا وَخَبَّا اللَّهُوسِ هَوَّى وَخَبَّا

لِصَرْفِ الدَّهْرِ وَالْحَدَثَانِ عُدَّهُ وَتَصْطَادُ الْقُلُوبَ بِلَا شِرَاكٍ

وَ تُسْعِدُ حَظٌّ صَاحِبِهَا وَجَدَّهُ

﴿ ١٢ - الْمُسَيِّنُ بَنُ مُمَّدِّ بَنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ﴾

أَنْ شَحَدً بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ محد الدباس

في غدير من مقبله ومن الصدغن بستان

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب أنباه الرواة صفحة ٣٠٨ قال :

هو أديب فاضل حسن الممرفة باللغة والأدب ، وكان مقرئاً قرأ جماعة عليه
الغرآن حتى كبر وأسن وأفاد علماً وشعره كثير منه :

كل غصن مال جانبه فكأن النص. سكران

ابْنِ الْوَزِيرِ سُلَيْهَانَ بْنِ وَهْبِ الْمَارِيْ الْبَكْرِيُّ الدَّبَارِي الدَّبَالِ الْمَعْرُوفُ بِالْبَارِعِ الْبَغْدَادِيُّ ، كَانَ لُغُويًّا نَحُويًّا مُقْرِئًا فَقْرِهُ ، وَأَقْرَأً أَلْهَ وَعَيْرِهِ ، وَأَقْرَأً خَلَقًا كَثِيرًا . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِى أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَغَيْرِهِ . خَلْقًا كَثِيرًا . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِى أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَغَيْرِهِ . خَلْقًا كَثِيرًا . وَسَمِعَ مِنَ الْقَاضِى أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَغَيْرِهِ . وَرَوَى عَنْهُ الْمُافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَكَانَ حَسَنَ وَرَوَى عَنْهُ الْمُؤْفِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ ، وَكَانَ حَسَنَ الْمَعْرِفَةِ بِهُمْنُوفِ الْآدَابِ فَاصِئلًا ، وَلَهُ مُصَنَّفًاتُ حِسَانٌ فِي الْقِرَاءَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ جَيِّدٍ . وَهُو مِنَ بَيْتِ الْقِرَاءَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَلَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ جَيِّدٍ . وَهُو مِنَ بَيْتِ

أنبأنا محمد بن محمد بن حسان فى كتابه وذكر البارع نقال :
 من أهل بيت السؤدد الكريم المحتد وكان نحوى زمانه عديم النظير فى أوانه وله مصنفات ومؤلفات وديوان شمر .

وترجم له في كتاب طبقات القراء ج أول س ٢٥١ بما يأتي قال :

مقرى، صالح وأديب مغلق ، صاحب رواية كتاب الشمس المنبرة في النسمة الشهيرة ، ألفه له أبو محمد سبط الخياط وقرأ على أبى بكر محمد بن على بن موسى الخياط وأبى بكر أحمد بن الحسين ابن العياني ، وأبى الفاسم يوسف بن النورى ، والحسين بن الحسن الأسكاني ، وأبى الخطاب أحمد بن على وأبى الفضل محمد بن محمد بن على البصير الخوذراني . قرأ عليه أبو جعفر عبدالله ابن احمد الواسطى الضرير ، وعلى بن المرحب البطائحي ، وأبو العلاء الحسن بن احمد العالم ، ونصرالله بن الكيال ، وعوض المراتي ، وأبو بكر محمد بن خالد بن احمد العالم ، ويوسف بن يعقوب الحربي ، والحسين بن على بن مهجل .

الْوَزَارَةِ ، فَإِنَّ جَدَّهُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كَانَ وَزِيرَ الْمُعْتَضِدِ وَالْمُكَنَّفِي بَعْدَهُ ، وَعُبَيْدً اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ كَانَ وَزِيرَ الْمُعْنَصَٰدِ أَيْضًا ۚ قَبْلَ ٱبْنِهِ الْقَاسِمِ . وَكَانَ بَيْنَ الْبَارِ عِ وَ أَبْنِ الْهُبَّارِيَّةِ الْأَدِيبِ الشَّاعِرِ مُدَاعَبَاتٌ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا رَفيقَيْن مُنْذُ نَشَأًا ، وَأُضِرُّ (١) الْبَادِعُ في آخِرِ حَيَاتِهِ ، وَشَمِعَ مِنْهُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجُوزِيِّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْخُسَيْنِيُّ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مَهْجَلِ الضَّرِيرُ الْبَاقِدْرَائِيٌّ ، وَقَرَأً عَلَيْهِ بِالرِّوَا يَاتِ أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ الْوَاسِطِيُّ الْمُقْرِى ۚ الضَّرِيرُ وَغَيْرُهُ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ بِبِغْدَادَ، وَتُتُونُفَّ صَبِيحَةً يَوْمِ النَّلَاثَاء سَابِعَ عَشَرَ مُجَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَخَسْمِائَةٍ ، وَمِنْ شِعْرِهِ : لِمَ لَا أَهِيمُ إِلَى الرِّيَاضِ وُحُسْنِهَا وَأَظلُّ مِنْهَا تَحْتَ ظِلِّ صَافِى ﴿ وَالزُّهْرُ حَيَّانِي بِثَغْرٍ بَاسِمٍ وَٱلْمَا ﴿ وَافَانِي صافي بقلب

<sup>(</sup>١) أشر : ذهب بصره وصار ضريراً .

وَقَالَ :

يُوم مِنَ الزَّمْرِيرِ مُقْرُورُ

عَلَيْهِ ثَوْبُ الضَّبَابِ مَزْدُورُ

كُأَنَّمَا حَشُو جُوَّهِ إِيرَهُ

وَأَرْضُهُ فَرْشُهَا قَوَارِيرُ

وَشَمْسُهُ حَرَّةً مُخَدَّرةً

لَيْسَ لَمُنَا مِن صَبَابِهِ أُودُ

وَحَجَّ الْبَارِعُ ٱبْنُ الدَّبَّاسِ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنَ الحُجِّ ذَهَبَ

إِلَيْهِ الشَّرِيفُ أَبُو يَعْلَى بْنُ الْهَبَّارِيَّةِ مَرَّةً فَلَمْ بَجِدْهُ ، فَكَنَبَ

إِلَيْهِ بِقَصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ يُعَاتِبُهُ بِهَا مَطْلُعُهَا ::

يَا أَبْنُ وُدِّي وَأَيْنَ مِنِّي أَبْنُ وُدِّي

غَيْرَتْ طَبْعَهُ الرِّيَاسَةُ بَعْدِي ?

وَفِيهَا مُدَاعَبَةٌ لِلْغَتْ حَدَّ السُّخْفِ، فَأَجَابَهُ الْبَارِعُ

بِقَصِيدَةٍ طَوِيلَةٍ أَيْضًا مَطْلُعُهَا:

وَصَلَتْ رُفْعَةُ الشَّرِيفِ أَيِي يَعْ

لَى خَلَتْ عَلَ الْقَيَاهُ عِنْدِي

فَتَلَقَّيْنُهَا بِأَهْلًا وَسَهْلًا وخدي ثُمَّ أَلْصِقْتُهَا بِعَيني وَفَضَضْتُ الْخُنَامَ عَنْهَا فَمَا ظَنْ سَنُكَ بِالصَّابِ إِذْ يُشَابُ (١) بِشَهَدِ أَيْنَ خُلُو مِنَ الْعِيْنَابِ وَمُرِّ وَهَزُلُ وَجَدًا هُوَ أُوْلَى بهِ وَتَجَنَّى عَلَى مِن غَيْرِ جُرْمٍ عَلَامٍ يَكَادُ يَحْرِقُ جِلْدِي أَنَّنِي ٱحْتَجَبْتُ وَقَدْ زَا رَ مِرَارًا حَاشَاهُ مِنْ قُبْحِ رُدِّ دُعْكُ مِنْ ذُمِّكَ الرِّيَاسَةُ وَاكْجُـ جَ وَقُلُ لِى بِغَيْرِ حَلِّ وَعَقْدِ عَلِمْتَ بِاللَّهِ قَدْ تَنَكَّرْتُ أَوْ تَغَيِّرَ عَهُدِي ا

مَنْ تَرَانِي أَعَامِلٌ أَمْ وَذِيرٌ لِأُمِيرِ أَمْ قَائِدٌ جَيْشَ جُنْدِ ؟ أَنَا ذَاكُ الْخِلْ الْخُلِيمُ الَّذِي تَمْ ـرفُ أَرْضَى وَلَوْ بَخُبُرْ وَدُرْدِي(١) وَإِذَا صَمَّ لِى نَدِيمٌ فَذَاكَ الْـ ميوم عيدي وصاحب الدُّست عبدي (٢) أَيْرَانِي لَوْ كُنْتُ فِي النَّارِ مَعْ هَا مَانَ أَنْسَاكُ أَوْ بِجَنَّةٍ خُلْدٍ؟ أَوْ لُوَ أَنِيًّ عُصِّبْتُ بِالنَّاجِ أَسْلُو كَ وَلَوْ كُنْتُ غَائبًا عَنْ (٣) رُشْدِي أَنَا أَضْعَافُ مَاعَهَدْتَ عَلَى الْعَهُـ لهِ وَإِنْ كُنْتَ لَاثُكَافِي بُودً وَفِي الْقُصِيدَةِ أَبْيَاتُ تَتَضَمَّنُ سُخُفًا فَاحِشًا ضَرَبْنَا عَنْ ذِكْرُهَا صَفْحًا . وَمَنْهَا :

<sup>(</sup>۱) فی الاصل تمرف بیتی بحرحرة ودرد وفی وفیات الاعیان هکذا تمرف أرضی ولو بجرة دردی وقد رأیت جعلها کما تری ، أو أن يقال : ولو بجرعة من دردی (۲) فی الا صل « عندی » وفی ان خلکان « عبدی » (۳) فی الاصل « عند »

أَمْ لِأَنِّى قَنَعْتُ مِنْ سَائِرِ النَّا سِ بِفَرْدٍ يَيْنَ الْأَكَارِمِ فَرْدِ صَانَ وَجْهِى عَنِ اللَّئَامِ وَأَوْلَا

نِي جَمِيلًا مِنْهُ إِلَى غَيْرِ حَدًّ

أَمْ لِأَنِّي قَنِفِتُ حَتَّى لَقَدْ صِرْ

تُ بِقُنْعِي نَسِيجَ دَهْرِي (١) وَوَحْدِي

أَمْ لِأَنِّي أَنِفْتُ مَعْ ذَا مِنَ الْكُدُ (٢)

يَةٍ أَيْنَ الْكِرَامُ قُلْ لِي لِأَ كَدِي

وَقَالَ :

إِذَا الْمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلَّ مَا اُشْنَهَتْ وَلَمْ يَنْهُهَا تَافَتْ إِلَى كُلِّ بَاطِلِ وَلَمْ يَنْهُهَا تَافَتْ إِلَى كُلِّ بَاطِلِ وَسَافَتْ إِلَيْهِ الْإِنْمُ وَالْعَارَ بِالَّذِي وَسَافَتْ إِلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةٍ عَاجِلِ دَعَتْهُ إِلَيْهِ مِنْ حَلَاوَةٍ عَاجِلِ

<sup>(</sup>١) يَقَالَ نسيج دهره ونسيج وحده للفذ الذي لا نظير له .

<sup>(</sup>٢) الكدية : السؤال .

وَقَالَ أَيْضًا :

أَفْنَيْتُ مَاءَ الْوَجْهِ مِنْ طُولِ مَا

أَسْأَلُ مَنْ لَامَاءً فِي وَجَهِمِ

أُنْهِي إِلَيْهِ شَرْحَ حَالِي الَّذِي

يَالَيْتَنِي مِتُ وَكُمْ أُنْهِهِ

فَلَمْ يُنْلِنِي أَبَدًا رِفْدَهُ

وَكُمْ أَكُدُ أَسْلَمُ مِنْ جَبَهِهِ (١)

وَالدَّهْرُ إِذْ مَاتَ غَارِيدُهُ (٢)

قَدْ مَدَّ أَيْدِيهِ إِلَى بُامْهِ

وَقَالَ :

ثَنَاذِعْنِي النَّفْسُ أَعْلَى مَقَامٍ وَلَسْتُ (٢) مِنَ الْعَجْزِ لَا أَنْشَطُ وَلَسْتُ (٢) مِنَ الْعَجْزِ لَا أَنْشَطُ وَلَسَانَ عَنْ الْعَجْزِ لَا أَنْشَطُ وَلَسُتُ اللَّهِ عَلْوَ الْمَكَانِ يَسْقُطُ اللَّذِي يَسْقُطُ

<sup>(</sup>۱) جبهه : أى رده ولفائه إياى بما أ كره . (۲) فى الأصل «نماربره» جُملت نماريده واحدها نمرود وكان يطلق على ملك بابل فلما تجبر وتكبر حين دعاه الحليل إلى التوحيد صاريستعمل فى كل مشكبر جبار كفرعون أسم لكل من ملك مصر ثماستعمل فى الشخص المتصف بالجبروت 
« عبد لحالتي »

<sup>(</sup>٣) يريد وليس عدم النشاط من العجز 6 وفي الاصل « وليس »

## ﴿ ١٣ - الْنُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ جَعْفَرِ \* ﴾

أَبْنِ مُحَدِّدِ بَنِ الْخُسَيْنِ الرَّافِقُ الْمَعْرُوفُ بِالْخَالِعِ، أَحَدُ عَد الرافِقِ الْمَعْرُوفُ بِالْخَالِعِ، أَحَدُ عَد الرافِقِ كَالِ النَّحَاةِ، كَانَ إِمَاماً فِي النَّحْوِ وَاللَّغَةِ وَالْأَدَبِ، وَلَهُ شَعْرُ ثَنَّ تُوفِّقَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَا نِينَ وَثَلا ثِمَائَةٍ، أَخَذَ عَنْ أَبِي عَلِي الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الْخُسَنِ السِّيرَافِيِّ وَغَيْرِهِمَا . وَيُقَالُ إِنَّهُ مِنْ الْفَارِسِيِّ وَأَبِي الْخُسَنِ السِّيرَافِيِّ وَغَيْرِهِمَا . وَيُقَالُ إِنَّهُ مِنْ ذُرِّيَةِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ: كُذَرِّيَةِ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ \_ رَضِي اللهُ عَنْهُ \_ وَلَهُ مِنَ التَّصَانِيفِ: وَالْجُبَالِ وَالرِّمَالِ ، وَكَتَابُ الأَمْنَالِ ، وَكَتَابُ الأَمْنَالِ ، وَكَتَابُ الْأَمْنَالِ ، وَشَرْحُ شِعْرِ أَبِي تَعَلَيْ وَالشِّمْ وَعَيْرُ ذَلِكَ . وَمَنْ شِعْرِ أَبِي تَعَامٍ ، وَكَتَابُ صَنَاعَةِ الشَّعْرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَمَنْ شِعْرِ أَبِي تَعَامٍ ، وَكَتَابُ صَنَاعَةِ الشَّعْرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَمَنْ شِعْرِ أَبِي تَعَامٍ ، وَمَنْ شِعْرِ وَكَتَابُ صَنَاعَةِ الشَّعْرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ . وَمَنْ شِعْرِ مَ :

رَأَيْتُ الْعَقَلَ كُمْ يَكُنِ أُنْتِهَابًا وَكُمْ يُقْسَمُ عَلَى قَدْدِ السِّنينَ فَلُوْ أَنَّ السِّنِينَ تَقَسَّمَتُهُ فَلُوْ أَنَّ السِّنِينَ تَقَسَّمَتُهُ حَوَى الْآبَاءُ أَنْصِبَةَ الْبَنينَا

<sup>(</sup>۵) راجع بنية الوعاة ص ٢٦٥

وَقَالَ:

خَطَرَتْ فَقُلْتُ لَمَا مَقَالَةَ مُغْرَمٍ

مَاذَا عَلَيْكِ مِنَ السَّلَامِ ? فَسَلَّمِي

فَالَتْ عِمَنْ تُعْمَىٰ (1) ﴿ كُفَبُّكَ أَيِّلْنَ

مِنْ سُغَمْ جِسْمِكَ قُلْتُ بِالْمُنَكَالِمِ

فَتَبَسَّمَتُ فَبَكَيْتُ قَالَتُ لَا يُرَعَ

فَلَعَلَّ مِثْلَ هَوَاكً بِالْمُتَبَسِّمِ 1

فُلْتُ ٱتَّفَقْنَا فِي الْمُوَى فَزِيَارَةً

أَوْ مَوْعِدًا قَبْلَ الزِّيَارَةِ قَدِّمِي

فَتَضَا حَكَتْ عَجَبًا وَقَالَتْ يَا فَتَّى

لَوْ لَمْ أَدَعْكَ تَنَامُ بِي لَمْ تَحَلُّمِ

وَقَالَ :

أَمَا لِظَلَامِ لَيْلِي مِنْ صَبَاحٍ

أَمَا لِلنِّجْمِ فِيهِ مِنْ بَرَاحِ

كَأْنَّ الْأَفْقَ سُدَّ فَلَيْسَ يُوجَى

بِهِ نَهْجٌ إِلَى كُلُّ النَّوَاحِي

كَأَنَّ الشَّمْسَ قَدْ مُسِخَتْ نُجُوماً

تَسيِرُ مَسِيرَ دُوَّادٍ طِللَاحِ (١) كَأَنَّ الصَّبْخَ مَهْجُورٌ طَرِيدٌ

كَأَنَّ الَّذِيلَ مَاتَ صَرِيعَ رَاحٍ

كَأَنَّ بَنَاتِ نَعْشٍ مِثْنَ حُزُنًا كَأَنَّ النَّسْرَ مَكْسُورُ الجُناح

وَقَالَ :

لَا تَعْبُسَنَ بِوَجْهِ عَافٍ سَارِئْلٍ خَيْرُ الْمُوَاهِبِ أَنْ يُوكَى مَسْئُولَا

لَا تَجْبَهَنَ بِالرَّدِّ وَجْهَ مُؤَمِّلٍ فَجَبَهَنَ بِالرَّدِّ وَجْهَ مُؤَمِّلٍ فَيَقَاءُ عِزِّكُ أَنْ ثُوَى مَأْمُولَا

أَيْلُقَى الْكَرِيمُ فَيُسْتَدَلُ بِبِشْرِهِ

وَيُوَى الْعُبُوسُ عَلَى اللَّذِيمِ دَلِيلًا

وَٱعْلَمُ بِأَنَّكَ لَا مَحَالَةً صَائِرٌ

خَبَرًا فَكُنْ خَبَرًا يَرُوقُ جَمِيلًا

<sup>(</sup>١) طلاح : جم طليح : وهو البعير المعيى

## ﴿ ١٤ - الْمُسِينُ بِنْ الْجَدِّدِ \* ﴾

الحسين بن عمد التجيي

أُبْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ حَيِّ التَّجِييُّ الْقُرُ كُلِيُّ . كَانَ أَدِيبًا فَاصِنارٌ عَالِمًا بِالْهَنْدُسَةِ وَالْهَيْئَةِ ، كَلِفًا بِصِنَاعَةِ النَّعْدِيلِ ، أَخَذَ عِلْمَ الْعَدَدِ وَالْهَنْدُسَةِ وَالْهَيْئَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْن مُحَمَّدٍ الْمَعَرُوفِ بابْن بُرْغُوثٍ الرِّيَاضِيِّ الْفَلَـكِيِّ الْمُتَوَقِّي سَنَةَ أَرْبَعَ وَأَرْبَعَينُ وَأَرْبَعَائَةٍ ، وَخَرَجَ أَبْنُ حَيّ مِنْ الْأَنْدَلُسِ سَنَةً ٱثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبِعِيائَةٍ . وَلِحَقَ بِمِصْرَ بَعْدَ أَنْ نَالَتُهُ بِالْأَنْدَلُسِ وَفِي طَرِيقِهِ بِالْبَحْرِ مِحَنْ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ رَحَلَ منَ الْقَاهِرَةِ إِلَى الْيَمَنِ وَٱتَّصَلَ بِأُميرِهَا الصَّلَيْحِيِّ الْقَائِمِ بِالدَّعْوَةِ لِلْمُنْتُصِرِ بِاللَّهِ مَعَدٌّ بْنِ الظَّاهِرِ عَلَى ۖ ، فَخَطِّيَ عِنْدُهُ وَبَعْتُهُ رَسُولًا إِلَى أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ الْقَائِمِ بِأَمْرِ اللهِ الْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيُّ فِي هَيْئُةً إِنْفَهَةٍ ، فَنَالَ هُنَاكَ إِقْبَالًا وَدُنْيَا عَرِيضَةً . وَتُوُفَّى بِالْيَمَنِ بَعْدُ ٱنْصِرَافِهِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَيْهَا سَنَةً سِتِّ وَخَسْيَنَ

<sup>(</sup>١) جاء الصليحي في نفح العليب وفي الاصل السنحي

<sup>(</sup>۵) لم نمتر له على ترجمة سوى ترجمته لياقوت

وَأَرْبَعِمِائَةٍ . وَلَهُ مِنَ النَّصَانِيفِ : زِيجٌ ('' مُخْتَصَرٌ عَلَى طَرِيقَةِ السَّنْدُ هِنْدِ وَغَيْدُ ذَلِكَ . وَمِنْ شَعْرِهِ : السَّنْدُ هِنْدِ وَغَيْدُ ذَلِكَ . وَمِنْ شَعْرِهِ : تَأَمَّلُ . صُورَةَ الْعَدَدِ فَمَنْ يَنْظُدُ إِلَيْهِ هُدِى كَأَمُلُ . صُورَةَ الْعَدَدِ فَمَنْ يَنْظُدُ إِلَيْهِ هُدِى كَا الْأَعْدَادُ رَاجِعَ ـ قُ وَإِنْ كَثَرُتُ إِلَى الْأَحَدِ كَا الْأَعْدَادُ رَاجِعَهُمْ وَإِنْ كَثَرُتُ إِلَى الْأَحَدِ كَا اللَّعْدَادُ رَاجِعَهُمْ فِرَبِعُهُمْ لِرَبِ وَاحِ ـ دِ صَمَدِ ('') وَاعْدَ الْفَانَ مُرْجِعَهُمْ فِرَبِعِهُمْ فِرَبِ وَاحِ ـ دِ صَمَدِ ('' وَقَالَ :

نَّحَفَّظُ مِنْ لِسَانِكَ فَهُوَ عُضُوْ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْ وَقَع ِ السَّنَانِ (٣)

فَلَا وَاللهِ مَا فِي الْخُلْقِ خَلْقُ أَحَقُ بِطُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانِ

وَقَالَ :

وَرَأَيْتُ السَّمَاءَ كَالْبَحْرِ إِلَّا

أَنَّ مَا وَسُطُهُ مِنَ الدُّرِّ طَافِي

<sup>(</sup>١) الزبج : كتاب يعرف به أحوال حركات الكواكب ، ويؤخذ منه التقويم .

 <sup>(</sup>۲) صدد : من صدد إليه إذا قصده 6 وهو السيد المصدود إليه في الحوائج .
 بمعنى المحتاج إليه (۳) هذا المعنى قريب من قول الشاعر :
 جراحات السنان لها التثام ولا يلتام ما جرح اللسان

فيهِ مَا يَمْلَأُ الْعَيُونَ كَبِيرٌ ا

وَصَغَيرٌ مَا يَيْنَ ذَلِكَ صَافى

وَدُعْمَهُ مِنْ لا تُودُعُهُ

رُوحِي وَلَكِنَّهَا تَسيرُ مَعَهُ

ثُمَّ تُولًى وَفَى الْعُيُونِ (١) لَهُ الْمُ

ضِيقُ عَجَالٍ وَفِي الْقُلُوبِ سَعَةُ

إِذَا مَا كَثُرْتَ عَلَى صَاحِد

وَقَدُ كَانَ يُدْنيكَ منْ نَفْسِهِ

فَلَا بُدَّ مِن مَللًا وَاقِع مِن أَنْسِهِ يُغَـــيَّرُ مَا كَانَ مِنْ أُنْسِهِ

﴿ ١٥ - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَدٍّ ﴾

أَبُو عَلِي السَّهُوَاجِيُّ (٢) أُدِيبٌ شَاعِرْ لَبِيبٌ مَشْهُورْ

int! ابن محمله السهواجي

<sup>(</sup>١) في الأصل : القلوب (٢) نبه عليه يأقوت في معجم البلدان عند ذكر سهواج بسين منتوحة ولكنه ذكره بلفظ الحسن بدل الحسين ولعل هذا من « عبد الخالق » تحريف المطايم

 <sup>(</sup>۵) ترجم له في كناب فوات الوفيات جزء أول صفحة ۱۷۰ ولم يزد على ترجمته هنا

وَسَهُوَاجُ مِنْ قُرَى مِصْرً ، صَنَّفَ كِتَابَ الْقَوَافِي ، وَتُوفِّقُ عِصْرَ سَنَةَ أَرْبَعَإِنَّةٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ، وَمِنْ شِعْرِهِ : وَقَدْ كُنْتُ أَخْشَى الْخُبَّ لَوْ كَانَ نَافِعِي

مِنَ الْخُبِّ أَنْ أَخْشَاهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ كَا حَدِرَ الْإِنْسَانُ مِنْ نَوْمٍ عَيْنِهِ وَنَامَ وَكُمْ يَشْعُرُ أَوَانَ هُجُوعِهِ

وَقَالَ :

كِرَامُ الْمَسَاعِي فِي أَكْتِسَابِ مَحَامِدٍ

وَأَهْدًى إِلَى طُرْقِ الْمَعَالِي مِنَ الْقَطَا

وَأَبُوابُهُمْ مَعْمُورَةٌ بِعُفَاتِهِمْ

وَأَيْدِيهِمُ لَا تُسْتَرِيحُ مِنَ الْعَطَا

وَمَنِ شِعْرِهِ أَيْضًا :

وَهَنُونٍ أَ يُكِيَّةٍ (١) ذَاتِ شَجْوٍ

سَجَعَتُ مُمَّ رَجَّعَتُ رُجيعًا

<sup>(</sup>١) أيكية : نسبة إلى الأيك وهو الشجر الكثير الملتف.

ذَكَرَتْ إِلْفُهَا خَنَتْ إِلَيْهِ

فَبَكَيْنَا مِنَ الْفُرِاقِ تَجْمِيعَا

وَمِنْهُ أَيْضًا :

قَوْمُ كِرَامُ إِذَا سَلُوا سيوفَهُم

فِي الرَّوْعِ لَمْ يُغْمِدُوهَا فِي سِوَى الْمُهَجِرِ إِذَا دَجَا الْخُطْبُ أَوْ صَافَتْ مَذَاهِبُهُ

وَجَدْتَ عِنْدُهُمْ مَا شِئْتَ مِنْ فَرَجِ

وَقَالَ :

شُخُوصُ الْفَتَى عَنْ مَنْزِلِ الصَّبْمِ وَاجِبْ

وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَهْلُهُ وَالْأَقَارِبُ

وَلِلْحُرِّ أَهْلُ إِنْ نَأَى عَنْهُ أَهْلُهُ

وَجَانِبُ عِزٍّ إِنْ نَأَى عَنْهُ جَانِبُ

وَمَنْ يَرْضَ دَارَ الصَّيْمِ دَاراً لِنَفْسِهِ

فَذَلِكَ فِي دَعْوَى النَّوَكُلِ كَاذِبُ

وَعَدُّ مِنَ الطُّرْقِ أَوْسَاطِهَا وَعَدُّ عَنِ الْجُانِبِ الْهُ مُنَةَبِهُ وَسَمْعَكَ صُنُ عَنْ سَمَاعِ الْقَبِيجِ وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ الْقَبِيجِ كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النَّطْقِ بِهِ فَإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ الْقَبِيجِ فَإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ الْقَبِيجِ

الحسين بن محمد النحوى ﴿ ١٦ - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَدَّدٍ أَبُو الْفَرَجِ \* ﴾

النَّحْوِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمَسْتُورِ ، كَانَ نَحُويًّا لُغُويًّا أَدِيبًا شَاعِرًا . ثُتُونِیُّ سَنَةَ ٱثْنَتَیْنِ وَتِسْعِینِ وَثَلَا ثِمَائَةٍ ، وَمِنْ

شِعْرِهِ :

أَمْسَى بَحِنْ لِوَجْهِهِ قَمَرُ الدُّجَا

وَعَدَا يَلِينُ لِلْحَنِّهِ الْجُلْمُودُ (١)

<sup>(</sup>١) الجلمود : الصخر

<sup>(°)</sup> ترجم له في كتاب أنباء الرواة بترجمة تصيرة نقال :

هو الدمشق أديب متصدر للاأفادة ، وله شمر ذكر. ياتوت في ترجمته . وله ترجمة أخرى في كتاب بنية الوعاة .

فَإِذَا بَدًا فَكُمَّ ثَمَّا هُو يُوسُفُّ

وَإِذَا شَدًا فَكُأَنَّهُ دَاوُدُ

وَقَالَ : '

فَكُمَّ أَنَّمَا الشَّمْسُ الْمُنبِرَةُ إِذْ بَدَتْ

وَالْبَدْرُ بَجْنَحُ لِلْغُرُوبِ وَمَا غَرَبْ

مُتَحَارِبَان لِذَا مِجَنْ صَاغَهُ

مِنْ فِضَّةٍ وَلِنَا مِجَنُّ مِنْ ذَهَبْ

وَلَهُ مُزْدُوجِةٌ أَنْشَدَهَا بَعْضُ الدِّمَشْقِيِّينَ سَنَةَ خُسْ

وَثَمَانِينَ وَثَلَا ثِمِائَةٍ :

أَكْبُ بَحُرُ ذَاخِرُ دَاكِبُهُ مُخَاطِرُ مُخَاطِرُ مُخَاطِرُ مُخَاطِرُ مُخَاطِرُ مُخَاطِرُ السَّوَاحِرُ وَالْخَادَقُ السَّوَاحِرُ وَالْخَادَقُ السَّوَاحِرُ

رَكِبَتُهُ عَلَى غَرَرْ (٢) وَخَطَرِ عَلَى خَطَرُ

فِي وَاصِنح بِحُكِي الْفَكُرُ وَكَانَ حَنْفِي فِي النَّظَرُ

\* \* \*

حَلَّفْتُهُ لَمَّا بَدَا كَغُصُنِ غِبِّ (٢) نَدَى

<sup>(</sup>١) الجن: ما يتقى به (٢) الفرر : الخطر . (٣) غب : عقب -

رَيَّانَ بِالْخُسْنِ ٱرْتَدَى وَبِالْبَهَا تَفَرُّدَا (١) بِحَقِّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْبَلِدِ الْمُقَدِّسِ وَبِالَّتِي لَمْ تَدُنَّسِ لَا تَكُ مِنْكُ مُؤْيسي بِحَقٌ قَدْسِ (٢) مَرْبُمِ وَبطُرْسِ الْمُعَظَّمِ بِعَادِلٍ كُمْ يَظُلُّمِ رِقَ لِصَبِّ مُغْرَمٍ بِالدَّيْرِ بِالثَّهْبَانِ بِحُرْمَةِ الْقُرْبَانِ(١٠) بِبُولُسٍ ذِي الشَّانِ كُنْ حَسَنَ الْإِحْسَانِ بِالطُّورِ بِسَاكِنِ الْقَبُورِ بِشَــاهِـدٍ مَشْهُورِ إِعْطِفْ عَلَى الْمَهْجُور بِحُرْمَةِ الْمُسِيحِ وَبِالْفَتَى (') الذَّبيح

<sup>(</sup>١) عند ابن عساكر : بالحسن ظلّ مغردا . (٢) القدس : الطهر .

 <sup>(</sup>٣) الغربان : ما يتقرب به من ذبيحة وغيرها (٤) هو سيدنا إسهاعيل
 فليه الصلاة والسلام

بِالْفُصْحُ (") بِالتَّسْبِيحِ أَبْقِ عَلَى دُوحِي الْفُصْحُ (") بِالتَّسْبِيحِ أَبْقِ عَلَى دُوحِي الْمِيلَادِ وَحُرْمَتَةِ الْأَعْيَادِ وَحُرْمَتَةِ الْأَعْيَادِ وَحَلَى وَضَاكَ زَادِي وَلابِسِي السَّوَادِ إِجْعَلَى دِضَاكَ زَادِي وَمِنْ وَهِي طَوِيلَةٌ أَكْتَفَيْنَا مِنْهَا بِهِذَا الْبِقْدَادِ . وَمِنْ شِعْرِهِ أَيْضًا : عَلَى السَّبِيبَةِ سَكْرَةً عَلَى السَّبِيبَةِ سَكْرَةً وَاسْتَبْدَلْتُ سِيرَةَ مُجْمِلِ (") وَقَعَدْتُ أَنْ الْفَنْاءَ كَرَاكِبِ وَقَعَدْتُ أَنْ الْفَنْاءَ كَرَاكِبِ عَرَفَ الْمَحَلَّ فَبَاتَ دُونَ الْمَنْزِلِ عَرَفَ الْمَخْلِ الْمَنْزِلِ عَرَفَ الْمَخْلِ الْمَنْزِلِ عَرَفَ الْمَخْلُ فَبَاتَ دُونَ الْمَنْزِلِ عَرَفَ الْمَنْزِلِ عَرَفَ الْمَخْلُ فَبَاتَ دُونَ الْمَنْزِلِ

﴿ ١٧ – الْخُسَيْنُ بْنُ مُطَائِرِ بْنِ مُكَمَّلٍ \* ﴾

الْأَسَدِيُّ مَوْلَى بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةً ، وَكَانَ جَدُّهُ

الحسين بن مطير

هو من فحول الشعراء ومن شعره :

فيا عجباً يستشرفونى برأيهم

كأن لم يروا بعدى محبا ولا قبلي —

<sup>(</sup>١) بالنصح : أحد أعياد النصارى ويسمونه عيد قيامة المسيح من الموت .

<sup>(</sup>٢) البلهنية : الرخاء وسعة العيش. (٣) محمل : مقتصد

<sup>(\*)</sup> ترجم له بى كتاب فوات الوفيات جزء أول قال :

مُكَمَّلُ عَبْدًا فَعُتْقِ وَقِيلَ كُوتِبَ. وَأَبْنُ مُطَايِرٍ مِنْ مُخَضَرَى الدَّوْلَتَيْنِ الْأُمَوِيَّةِ وَالْعَبَّاسِيَّةِ، فَصِيحٌ مُتَقَدِّمٌ فِي الرَّجَزِ وَالْقَصِيدِ يُعَدُّ مِنْ نُخُولِ الْمُحْدَثِينَ، يُشْبِهُ كَلَامُهُ كَلَامُ كَلامَ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ الشَّيْبَانِيِّ لَمَّا ثُولِيَ الْيَمَنَ ، فَامَا دَخلَ عَلَيْهِ أَنْشَدَهُ : الشَّيْبَانِيِّ لَمَّا ثُولِيَ الْيَمَنَ ، فَامَا دَخلَ عَلَيْهِ أَنْشَدَهُ : الشَّيْبَانِيِّ لَمَّا ثُولِيَ الْيَمَنَ ، فَامَا دَخلَ عَلَيْهِ أَنْشَدَهُ :

وَلَا وَاهْبِ ۚ يُعْطِي اللَّهَا وَالرَّغَائبِا

فَقَالَ لَهُ يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ لَيْسَ هَذَا بِمَدْحٍ ، إِنَّمَا الْمَدْحُ قَوْلُ نَهَادٍ بْنِ تَوْسِعَةَ فِي مِسْمَعٍ بْنِ مَالِكٍ :

عَلَّدَتُهُ عُرَى الْأُمُورِ نِزَادٍ

قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ السَّرَاةُ (١) الْبُحُورُ (٢)

يقولون لى اصرم يرجع النقل كله
 وصرم حبيب النفس أذهب للمقال
 ويا عجباً من حب من هو قاتلى
 كأنى أجزيه المودة من قتالى
 ومن بينات الحب أن كان أهلها
 أحب إلى قلبي وعينى من أهلى
 (١) السراة : جمع سرى 6 وهو السيد الشريف (٢) يريد أنه ملك والسراة
 للبحور كثيرون فهو إذاً أفضل من هؤلاء وقد ملك لاً نه لا يوجد غيره

فَغَدَا إِلَيْهِ بِأَرْجُوزَةٍ يَمْدَحُهُ بِهَا فَاسْتَحْسَنَهَا وَأَجْزَلَ صِلْمَهُ . وَحَدَّثَ جَعْفَرُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَجَّ النَّهِ وَحَدَّثُ وَعَدَّلُ الْمَهْدِيُ فَنَزَلَ زُبَالَةً (ا) فَدَخَلَ الْخُسَيْنُ بْنُ مُطَايْرٍ الْأَسَدِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ : فَتَالَ : فَتَالَ :

أَضْحَتْ يَمِينُكَ مِنْ جُودٍ مُصَوَّرَةً لا بَلْ يَمِينُكَ مِنْهَا صُورَةُ الْجُودِ مِنْحُسْنِ وَجَهْكِ تُضْعِي الْأَرْضُ مُشْرِقَةً وَمَنْ بَنَانِكَ يَجْرِى الْمَاءُ فِي الْعُودِ

فَقَالَ الْمَهْدِيُّ كَذَبْتَ، قَالَ وَلِمَ ذَاكَ يَا أَمْيِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: هَلْ تَرَكْتَ فِي شِعْرِكَ مَوْضِعًا لِأَحَدٍ بَعْدَ قَوْلِكَ فِي مَعْنِ أَبْنِ زَائِدَةً ؟:

أَلِمًا (٢) عَلَى مَعْنِ وَقُولَا لِقَبْرِهِ فَاللَّهُ الْفُوَادِي مَرْبُعًا ثُمَّ مَرْبُعًا شُمَّ مَرْبُعًا

<sup>(</sup>١) زبالة : قرية بطريق مَكَةُمن الـكوفة فيها جامع لبنى غاضرة « عبد الحالق »

<sup>(</sup>٢) ألما الح: أقصدا بحوه

فَيَا فَبْرَ مَعْنَ إِنَّ أَنْتَ أُوَّلُ حُفْرَةٍ

مِنَ الْأَرْضِ خُطَّتْ لِلْمَـكَارِمِ مَعَنْجَعَا

وَيَا فَبْرَ مَعَنْ إِكَيْفَ وَارَيْتَ جُودَهُ

وَقَدْ كَانَ مِنْهُ الْبَرِّ وَالْبَحَرْ مُتْرَعَا (ا) إ

كَلِّي فَدْ وَسَعِتَ الْجُودَ وَالْجُودُ مَيِّتْ

وَلَوْ كَانَ حَيًّا صَقِتَ حَتَّى تَصَدَّعَا

وَلَمَّا مَغَى مَعَنْ مَغَنْ مَغَى الْجُودُ وَ ٱنْقَفَى

وَأَصْبَحَ عِرْ نِينُ (٢) الْمُـكَارِمِ أَجْدُعَا

وَمَا كَانَ إِلَّا الْجُودَ صُورَةُ وَجُهْهِ

فَعَاشَ رَبِيعًا ثُمَّ وَلِّي وَوَدَّعَا

وَكُنْتَ لِدَادِ الْجُودِ يَا مَعَنُ عَامِراً

وَقَدْ أَصْبُحَتْ قَفْرًا مِنَ الْجُودِ بَلْقَعَا

فَتَّى عِيشَ فِي مَعْرُ وَفِهِ بَعْدٌ مَوْ تِهِ

كَمَا كَانَ بَعْدُ السَّيْلِ مَجْرَاهُ مَرْتَعَا

(١) مترع: مماوء (٢) العرنين : الأنف 6 وأجدع : مقطوع

تَعَـنَّى أُنَاسٌ شَأُوهُ مِنْ صَلَالِهِمْ

فَأَصْحَوْا عَلَى الْأَذْقَانِ صَرْعَى وَظُلُّعَا (١)

تَعَزُّ أَبَا الْعَبَّاسِ عَنْهُ وَلَا يَكُنْ

جَزَاؤُكَ مِنْ مَعْنِ بِأَنْ تَتَضَعْضَعَا

أَبَى ذِكْرُ مَعْنِ أَنْ يُعِيتَ فَعَالَهُ

وَإِنْ كَانَ قَدْ لَاقَى جِمَامًا وَ. صَرْعَا

فَمَا مَاتَ مَنْ كُنْتَ أَبْنَهُ لَا وَلَا الَّذِي

لَهُ مِثْلُ مَا أَنْبَقَى أَبُوكَ وَمَا سَعَى

فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّمَا مَعْنُ حَسَنَةُ مِنْ مِنْ حَسَنَةُ مِنْ حَسَنَةُ مِنْ حَسَنَاتِكَ ، وَفَعْلَةُ مِنْ فَعَلَاتِكَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ مُمَّ قَالَ : سَلْ حَاجَتَكَ فَقَالَ :

بَيْضَا ۗ تَسْحَبُ مِنْ قِيَامٍ فَرْعَهَا (١)

وَتَغِيبُ فِيهِ وَهُوَ جَعْدٌ أَسْحُمُ (١)

 <sup>(</sup>۱) ظلما : الظالع ما لا يقدر على السير لظلع فى طرقه قال الشاعر يدءو على الاثبل :
 لهن الوجا لم كن عوناً على النوى ولا ذال منها ظالع وحسير
 « عبد الحالق »

 <sup>(</sup>۲) ورد بالا صل : سحب ، بدون تاء كا ورد « قتام » بدلا من قیام
 (۳) أسحم : أسود

فَكَأَنَّهَا مِنْهُ نَهَادٌ مُشْرِقٌ وَكَأَنَّهُ لَيْهُ عَلَيْهَا مُظْلِمٍ

قَالَ : خُذْ بِيَدِهَا لِجَارِيَةٍ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَأَوْلَدَهَا مُطَنْدَ بْنَ الْخُسَيْنِ بْنِ مُطَابِرٍ .

وَقَالَ الرِّيَاشِيُّ : حَدَّ ثَنِي أَبُو الْمَالِيَةِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ مَعَ أَبِي وَالِياً كَانَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ فَقَالَ فَرَيْشٍ ، وَعِنْدُهُ أَبْنُ مُطَيْرٍ ، وَإِذَا بِمَطَرٍ جَوْدٍ ('' ، فَقَالَ لَهُ الْوَالِي : صِفْ لِي هَذَا الْمَطَرَ ، قَالَ : دَعْنِي أَشْرِفْ عَلَيْهِ ، فَأَلْ :

كَثُوَتْ لِكُثْرَة قِطْرِهِ أَطْبَاؤُهُ (1)

فَإِذَا تَعَلَّبَ فَأَضَتِ الْأَطْبَاءُ

وَلَهُ رَبَابٌ هَيْدُبُ (١) لِدَفِيفِهِ

قَبْ لِللَّهِ النَّبَعُّقِ (١) دِيمَةٌ وَطَفًا ﴿

<sup>(</sup>١) جود : غزير (٢) جمع طبى : مثل الثدى (٣) الهيدب: السحماب المتدلى أو ذيله . والدفيف . الدبيب (٤) التبعق : الابتماج بالمطر ، ووطفاء : دائمة السح الحثيثة ، طال مطرها أو قصر

وَكَأَنَّ رَيِّقَهُ (١) وَلَمَّا يَحْتَفَلُّ وَذُقُ السَّمَاء عَمَاجَةٌ كَدْرَاةِ وَكُأْنَ بَارِقَهُ حَرِيقٌ تُلْتَقِي رِيح عَلَيْهِ عَرَفَج (١) وَأَلَاه مُستَضَعَكُ بِلُوامِعِ مُستَبْصِرٌ عَدَامِع لَمْ تُعْرِهَا (٢) الْأَقْذَاء فَلَهُ بِلَا حُزْنِ وَلَا بَمَسَرَّةٍ ضَحَكُ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ وَلَكُا حَيْرَانُ مُتَبِعٌ صَبَاهُ تَقُودُهُ وَجَنُوبُهُ كَنَفُ لَهُ وَوَعَا ۗ غُدِق الْأَبَاطِيحِ فَرُقَا تَلِدُ السُّيُولَ وَمَا لَمَا أَسْلَا ﴿ (١)

<sup>(</sup>۱) ريقه : المطر اليسير (۲) هرفج : شجر سهلى . وألاء : شجر أيضاً ، واحدته ألاءة (٣) أى لم يصبها نذى في عينيها (١) غدق : كثير القطر . وينتج : يولد ويخرج (٥) أسلاء : جم سلى : الجلدة التي يكون نيها الولد

عُو مُحَجَّلَةً دُوالِ (١) مِنْ مُعَجَّلَةً دُوالِ اللهِ حَمْلَ اللَّقَـاحِ وَكُلُّهَـا عَذْرَاهُ سُحْمْ فَهُنَّ إِذَا كَظَمْنَ سُوَاجِمْ سُودٌ وَهُنَّ إِذَا صَحَكَنَ وَصَاءً لَوْ كَانَ مِنْ لَجُجِ السَّوَاحِلِ مَاؤُهُ كُمْ يَبْقَ فِي كُبِجِ السُّوَاحِلِ مَا ۗ وَقَالَ أَبْنُ دُرَيْدٍ : أَنْشَدَنَا أَبُو حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبْنُ أَخِي الْأَصْمَعِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ مُطَايِرِ الْأَسَدِيِّ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ عَمِّى : لَوْ كَانَ شِعْرُ الْعَرَبِ هَكَذَا مَا أَثْمَ مُنْشِدُهُ : أَ لَا حَبَّذَا الْبَيْتُ الَّذِي أَنْتَ مَاجِرُهُ وَأَنْتَ بِتَلْمَاحِ (٢) مِنَ الطَّرْفِ نَاظِرُهُ لَإِنَّكَ (٢) مِنْ بَيْتٍ لِعَيْنِي مُعْجِبِ وَأَ مُلَحُ فِي عَيْنِي مِنَ الْبَيْتِ عَامِرُهُ

<sup>(</sup>۱) دوالج : سائرات طول الليل (۲) تلماح : مصدر لمح ، وهو النظر بمؤخر الدين (۳) قد تقلب ألف إن المكسورة ها، ويغلب أن يكون قبلها لام الابتدا وقد رأيت رواية في البيت لهنك ومثله لهنك من عبسية لوسميه «عبد الحالق»

أَصُدُ حَيَّاءً أَن مُلِمَّ بِيَ الْهُوَى

وَفِيسكَ الْمُنَى لَوْلَا عَدُوْ أَحَادِرُهُ

وَفِيكَ حَبِيبُ النَّفْسِ لَوْ تَسْتَطَيِعُهُ

لَمَاتَ الْهُوَى وَالشُّوْقُ حِبْنَ ثُجَاوِرُهُ

فَإِنْ آتِهِ كُمْ أَنْجُ إِلَّا بِطَيْنَةٍ

وَإِنْ يَأْتِهِ غَيْرِي تُنَطُّ بِي جَرَاتُوهُ ﴿ اللَّهِ مَا يُوهُ ﴿ اللَّهِ مَا يُوهُ ﴿ اللَّهِ مَا

وَكَانَ حَبِيبُ النَّفْسِ لِلْقَلْبِ وَانْواً

وَكَيْفَ بُحِبُّ الْقُلْبُ مَنْ هُوَ وَابْرُهُ ا

فَإِنْ يَكُنِ الْأَعْدَاءُ أَحْمَوْا (١) كَلَامَهُ

عَلَيْنَا فَلَنْ نُحْنَى عَلَيْنًا مَنَاظِرُهُ

الحبُّكِ يَا سَلْمَى عَلَى غَيْرِ رِيبَةٍ

وَلَا يَأْسَ فِي حُبٍّ تَعَفُّ سَرَائِوُهُ

وَيَا عَاذِلِي لَوْلَا نَفَاسَةُ حُبُّهُ اللَّهِ

عَلَيْكَ لَمَا بَالَيْتَ أَنَّكَ خَايِرُهُ

<sup>(</sup>١) الجراثر جم جريرة : الذب (٢) أحوا : منسوا

بِنَفْسِيَ مَنْ لَا بُدَّ أَنِّى هَاجِرُهُ

وَمَا أَنَا فِي الْمَيْسُورِ وَالْعُسْرِ ذَاكِرُهُ

وَمَنْ قَدْ كَمَاهُ النَّاسُ حَنَّى ٱتَّقَامُهُ

بِبِغُضِيَ إِلَّا مَا تُجِن ۚ ضَاَئِرُهُ

أَحِبُكُ حُبًّا لَنْ أُعَنَّفَ بَعْدَهُ

مُحِبًّا وَلَكِنِّي إِذَا لِيمَ عَاذِرُهُ

لَقَدُ مَاتَ قَبْلِي أُوَّلُ الْخُبِّ فَانْقَضَى

وَلَوْ مِتُّ أَصْعَى الْخُبُّ فَدْ مَاتَ آخِرُهُ

كَلَا مُكِ يَا سَلْمَى وَإِنْ قَلَّ نَافِعِي

فَلَا تَحْسَبِي أَنِّى وَإِنْ قَلَّ حَاقِرُهُ

أَلَا لَا أَبَالِي أَى حَيٍّ نَحَمَّلُوا

إِذَا أَنْكُدُ (١) الْبَرْقَاء كُمْ يَخْلُ حَاضِرُهُ

وَحَدَّثَ الْمَرْزُبَانِيُّ عَنِ الْأَخْفَشِ قَالَ : أَنْشَدَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ تَعْلَبُ عَنِ ٱبْنِ الْأَعْرَابِيِّ كُلِسَبْنِ بْنِ مُطَبْرٍ الْأَسَدَىِّ :

<sup>(</sup>١) الا ثمد بكسر الهنزة وفتح الميم حجر الكعل وكأحمد وتضميمه: موضم كما هنا

لَقَدْ كُنْتُ جِلْمًا قَبْلَ أَنْ تُوقدَ النَّوَى عَلَى كَبِدِي نَاراً بَطِيئاً خُمُودُهَا وَلَوْ تُركَتْ نَارُ الْهُوَى لَتَصَرَّمَتْ وَلَكِنَّ شَوْقًا كُلَّ يَوْمٍ وَقُودُهَا وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَمُوتَ صَبَابِنِي إِذَا قَدْمَتْ أَيَّامُهَا وَعُهُودُهَا خَقَدْ جَعَلَتْ فِي حَبَّةِ الْقَلْبِ وَالْخُشَا عهَادٌ تَوَلَّاهَا (١) بشَوْق يُعيدُها عُرْتَجَّةِ الْأَرْدَافِ هِيفٌ خُصُورُهَا عذَابٌ تَنَايَاهَا عِجَافٌ فَيُودُهَا (١) وَصُفُورٌ تَوَاقِيهَا وَحُمْرٌ أَكُفُّهَا وَسُودٌ نُواصِيهَا وَبِيضٌ خُدُودُهَا نُخَصَّرَةِ الْأُوسَاطِ زَانَتْ عُقُودَهَا بأَحْسَنَ مِمَّا زَيَّنَتْهَا عُقُودُهَا

<sup>(</sup>۱) فى الا صل « تولى » وهو غير مستقيم 6 وجعل هنا بمعنى شرع وتولاها أسلما تتولاها (۲) إنما كانت القيود عجافا لا أن موضعها ريان ممتلى، وهو الساق « عبد الحالق »

يُمُنِّينَا حَيَّى تَرَفَّ (١) قُلُو بُنَا رَ فَيْفَ الْخُزَامَى بَاتَ طَلَّ كَجُودُهَا (٢) وَفِيهِنَّ مِقْلَاقُ الْوشَاحِ كَأَنَّهَا مَهَاةٌ بِنَزْبَانِ (٢) طَوِيلٌ عُقُودُهَا وَكُنْتُ أَذُودُ الْعَبْنَ أَنْ نَرِدَ الْبُكَا فَقَدْ وَرَدَتْ مَا كُنْتُ عَنْهُ أَذُودُهَا هَلِ اللهُ عَافِ عَنْ ذُنُوبِ تَسَلَّفَتْ أَمِ اللهُ إِنْ كُمْ يَعْفُ عَنْهَا مُعِيدُهَا ؟؟ وَقَالَ: رَأَتْ رَجُلًا أَوْدَى بِوَافِرِ عَلَيهِ طِلَابُ الْمَعَالِي وَأَكْتِسَابُ الْمَكَادِم خَفَيفَ الْحُشَا صَرْبًا ('' كَأَنَّ ثَيَابَهُ عَلَى قَاطِع مِنْ جَوْهُرِ الْمُنِدِ صَارِم فَقُلْتُ لَمَا لَا تَعْجَـبْنَ فَإِنْنِي أَرَى سِمَنَ الْفَيْنَانَ إِحْدَى الْمَشَائِمَ

 (۱) ترف: تختلج (۲) یجودها : یمطرها الجود (۳) موضع (۱) من ضرب فی الائرض : ذهب بننسه وخرج تاجرا أو غازیا أو إلى غیر ذلك
 ۱۲ — ج ۱۰ وَأَنْشَدَ لَهُ أَبْنُ ثَتَيْبَةً:

يُضَعِّفُنِي حِلْمِي وَكَثْرَةُ جَمْلِمِمْ

عَلَى وَكَثْرَةُ جَمْلِمِمْ

عَلَى وَأَنِّي لَا أَصُولُ بِجَاهِلِ

دَفَعْتُكُمْ عَنِي وَمَا دَفْعُ رَاحَةٍ

بِشَىٰ الْأَنَامِلِ بِشَىٰ إِلْأَنَامِلِ

وَأَنْشَدَ لَهُ الْمُبَرِّدُ:

وَلِي كَبِدِ مَقْرُوحَة مَنْ يَبِيعُنِي بَالَهُ مَقْرُوحَة مَنْ يَبِيعُنِي بِذَاتِ ثُوْوحٍ إِ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ يَبْدَاتِ أَوْرُوحٍ إِ النَّاسُ لَا يَشْتَرُونَهَا أَبَاهَا عَلَى النَّاسُ لَا يَشْتَرُى ذَاعِلَةٍ بِصَحِيحٍ إِ

﴿ ١٨ - الْخُسَيْنُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ صِنْيَاء الدِّينِ \* ﴾

أَبُو عَلِيٍّ بْنُ زَاهِرٍ الْمَوْصِلِيُّ الْمُلَقَّبُ بِدُهُنِ الْخُصَا ، أَبُو عَلِيٍّ بْنُ ذَاهِرٍ الْمَوْصِلِيُّ الْمُلَقَّبُ بِدُهُنِ الْخُصَا ، أَحَدُ ثُخَاةِ الْعَصْرِ ، تَصَدَّرَ لِإِقْرَاءِ الْعَرَبِيَّةِ فِي بَلَدِهِ ، وَتَقَدَّمَ

الحسين الموصلي

ترجم له في كتاب بغية الوعاة صفحة ٢٣٧ قال :
هو النحوى اللغوى الا ديب الشاعر ، قال في البدر السافر : تصدر لا قراء
العربية بالموصل وتقرب عند ملكها . وباق الترجمة كما أورده ياقوت

عِنْدُ صَاحِبِ الْمَوْصِلِ، ثُمُّ تَغَيَّرُ عَلَيْهِ فَرَحَلَ إِلَى الْمَلِكِ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ، ثُمُّ وَفَدَ عَلَى ٱبْنِهِ فِي حَلَبَ فَقَرَّبَهُ وَرَتَّبَ لَهُ مَعْلُوماً عَلَى إِفْرَاءِ الْعَربِيَّةِ، وَكَانَ أَدِيباً شَاعِراً مُتَفَنِّنًا لَقِيتُهُ مِجْلَبَ وَبِهَا مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتَّا ئِنَةٍ . وَمِنْ

شِعْرِهِ :

مَرِضْتُ وَلِي جِبرَةٌ كُلُّهُمْ عَنِ الرُّشْدِ فِي صُحْنَبَتِي حَائِدٌ فَأَصْبَحْتُ فِي النَّقْصِ مِثْلَ الَّذِي وَلَا صِلَةٌ لِي وَلَا عَائِدُ

وَقَالَ :

يَبْنَهَ جُ النَّاسُ بِأَعْيَادِهِ لِأَجْلِ ذَبْحٍ أَوْ لِإِفْطَارِ وَإِنَّمَا عُظْمُ سُرُودِى جِهَا لِلَّهْ مَنْ أَهْوَى بِلَا عَارِ أَرْفَبُهُا حَوْلًا إِلَى قَابِلٍ لِأَنَّهَا غَايَةُ أَوْطَادِى وَقَالَ:

وَ إِنَّ وَ إِنْ أَخَّرْتُ عَنْكُمْ زِيَارَتِي وَ إِنْ أَخَّرْتُ عَنْكُمْ زِيَارَتِي لِعَادَةِ أَوَّلُ لِعُدْرٍ فَإِنِّي فِي الْمَوَدَّةِ أَوَّلُ

فَمَا الْوُدُّ تَكُرْبِرُ الزِّيَارَةِ دَائِماً وَلَكِنْ عَلَى مَافِى الْقُلُوبِ الْمُعَوَّلُ

﴿ ١٩ - الْخُسَيْنُ بْنُ هَدَّابِ بْنِ مُحَّدِ \* ﴾

الحسين ابن هداب

أَنْ ثَابِتِ الدَّيْرِيُّ الْأَصْلِ ، نِسْبَةٌ إِلَى الدَّيْرِ ، قَرْيَةٌ مِنْ فَرَى النَّهُ إِنِيَّةٍ ، وَيُعْرَفُ بِالنَّورِيِّ ، وَالنُّورِيَّةُ فَرْيَةٌ مِنْ مِنْ فَرَى الْجَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الفَّرِيرُ . ثُوفِي يَوْمَ الأَرْبِعَاء ثَانِي عَشَرَ رَجَبِ سَنَةَ ا ثَنَيْنِ وَسَيِّينَ وَخَسْمِا ئَةٍ ، كَانَ نَحُويًّا لُغُويًّا لُغُويًّا مُقْرِئًا فَقَيمًا شَاعِرًا مُمَّنَى الْعَنِّ مُعَلِي الْعَنِي الْعَنِّ مُعَلِي الْعَنِي الْعَلِي الْعَنِي الْعَلِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَلِي الْعَنِي الْعَلِي الْعَنِي الْعَلِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَنِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَنِي الْعَنِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(\*)</sup> ترجم له في كتاب بنية الوعاة صفحة ٢٣٧ بما يأتي قال :

ونبه عليه ابن الدبيتي في ترجمته من تاريخ بفداد . قال الصفدى : سكن بغداد ، وكان يقرأ النحو واللغة والقراءات متفنناً فقيهاً شاعراً عفيفاً كثير الأقادة .

بَحْفَظُ عِدَّةً دَوَاوِينَ مِنْ شِعْرِ الْعَرَبِ، وَكَانَ كَثِيرَ الْإِفَادَةِ وَالْعَبِنَادَةِ ، عَفِيفًا دَيِّنًا ، وَلَهُ شِعْرُ جَيِّدٌ مِنْهُ :

فِيكَ يَا أُغُلُوطَةَ الْفِكْرِ تَاهَ عَقْلِي وَالْقَضَي عُمُرِي سَافَرَتْ فِيكَ الْعُقُولُ فَمَا سَافَرَتْ فِيكَ الْعُقُولُ فَمَا رَبِحَتْ إِلَّا عَنَا السَّفَرِ رَجَعَتْ حَسْرَى وَمَا وَقَفَتْ لَا عَلَى عَبْنِ وَلَا أَثَرَ

وَفَالَ

بِأَبِي رِثْمُ (') نَبَلِّجُ (') لِي عَنْ رِضًى فِي طَيِّهِ غَضَبُ وَأَرَافِي صُبْحُ طَلْعَتِيهِ بِظَلَامِ الصَّدْغِ يَنْنَقِبُ

<sup>(</sup>١) رم : الرم هو الظبي الخالس البياض (١) أي أشرق لي

وَسَتَى بِالْكَأْسِ مُنْزَعَةً صبِّباء مثلُ الشَّس شَمَّسُ فِي يَدَى قَمَرٍ وَكِلًا عِقْدَةِ مِمَا وَلَمُنَا مِن ذَاتِهَا طَرَبْ وَلِهُ ذَا يَرْفُصُ قَالَ لِي مَنْ رَأَى صَبَاحَ مَشِيبِ عَنْ شِمَالِ مِنْ لِمَّتِي وَيَمِينِ ؟ أَيُّ شَيْء هَـذَا فَقُلْتُ مُجِيبًا لَيْنَارُ شَكِّ عَاهُ صُبْحُ يَقْبَ

﴿ ٢٠ - الْخُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نَصْرٍ \* ﴾

أَبُو الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْعَرِيفِ ، النَّحْوِيُّ الْأَدِيبُ

الحسين ابن الوليد

<sup>(</sup>ع) ترجم له فى كتاب بنية الوحاة صفحة ٢٣٧ بما يأتى قال :
قال ابن الفرضى : كان نحوياً عارفاً بالمربية مقدماً فيها ، وكان شاعراً وله حظه
من الكلام .
وقال الحيدى فى تاريخ الا تدلس : إمام فى الدربية ، أستاذ فى الآداب ، مقدم —

الشَّاعِرُ ، لَهُ شَرْحُ كِنَابِ الْجُمَلِ فِي النَّحْوِ لِلزَّجَّاجِ ، وَكَنَابُ النَّحْوِ النَّجَّابِ الْجُملِ فِي النَّحْو لِلزَّجَّاجِ ، وَكَانَ أَبِي جَمْفُرٍ النَّحَّاسِ فِي كِنَابِهِ الْكَافِي ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي الْعَرَبِيَّةِ إِمَامًا فِيهَا ، عَارِفًا وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي الْعَرَبِيَّةِ إِمَامًا فِيهَا ، عَارِفًا

— في الشمر وله في الأدب مؤلفات ، وله كتاب في النحو ، اعترض فيه على أبى جعفر أحمد بن مجد النحاس في مسائل ذكرها في كتابه الكافي ، كان في أيام المنصور أبى عامم مجد بن أبي عامر ، وممن يحضر مجالسه واجتماعاته مع أبي الملاء صاعد بن الحسن اللغوى أخبرني أبو مجد على بن أحمد قال أبو خالد بن الرأس: كان المنصور أبو عامم ، صاحب الأندلس جيء إليه بوردة في مجلس من مجالس أنسه أول ظهور الورد فقال في الوقت أبو العلاء وكان حاضراً يخاطب المنصور أبياتاً ذكرها ياقوت فاستحسن المنصور ما جاء به وتابعه الحاضرون فحده أبو القاسم بن العريف وكان حاضراً فقال هي فلمباس ابن الاحنف فناكره صاعد فقام ابن العريف إلى منزله ووضع أبياتاً وأثبتها في دفتر وأني بها قبل افتراق المجلس قد أوردها ياقوت و لكنها خالفتها في بعض ألفاظ فنوردها على أمانة النقل :

عشوت إلى قصر عباسة وقد جدل النوم حراسها فألنيتها وهي ف خدرها وقد صرع السكر أناسها أقالت أسار على هجمة فقلت بلى فرمت كاسها أومدت إلى وردة كفها يحاكى لها المسك أنفاسها كمذراء أبصرها مبصر فغطت بأكهمها وأسها وقالت خف الله لا تغضحن في ابنة عمك عباسها فوليت عنها على غفلة وما خنت ناسي ولا ناسها

ومعنى عباسها : جمع عابس وهم الشجمان أىجدودها الشجمان انتهـى من هامش الاصل قال : غلجل صاعد وحلف فلم يقبل وافترق المجلس على أنه سرقها ، قلت : وله شرح على الجمل

بِصُنُوفِ الْآدَابِ، أَخَذَ الْعَرَبِيَّةَ عَنِ ٱبْنِ الْقُوطيَّةِ وَغَيْرِهِ، وَرَحَلَ إِلَى الْمَشْرِقِ فَأَقَامَ بِمِصْرَ مُدَّةً طُويلَةً ، وَسَمِعَ فِيهَا مِنَ الْحَافِظِ بْنِ رَشِيقٍ ، وَأَ بِي طَاهِرِ الذُّهْلِيُّ وَغَيْرِهِمَا ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْأُنْدَلُسِ فَاخْتَارَهُ الْمَنْصُورُ كُمَّدُ بْنُ أَبِي عَامِر صَاحِبُ الْأَنْدَلُسِ مُؤَدِّبًا لِأَوْ لَادِهِ ، وَكَانَ بَحْضُرُ مَجَالِسَهُ ، وَمُنَاظِرَاتُهُ مَعَ أَبِي الْعَلَاءِ صَاعِدٍ اللُّغُويِّ الْبُغْدَادِيِّ مَشْهُورَةٌ ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُنْصُورَ جَلَسَ يَوْمًا وَعِنْدَهُ أَعْيَانُ مُمْلَكَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ ، كَالزَّبيدِيِّ صَاحِب الطُّبَقَاتِ، وَالْعَاصِمِيِّ وَأَبْنِ الْعَرِيفِ صَاحِبِ النُّرْ جَمَةِ وَغَيْرِ هِمْ. فَقَالَ كُهُمُ الْمَنْصُورُ : هَذَا الرَّجُلُ الْوَافِدُ عَلَيْنَا يَزْعُمُ أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ ، وَأُحِبُّ أَنْ يُمْتَحَنَّ ، فَوُجِّهَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَجْلِسُ قَدْ غَصَّ بِالْعُلَمَاءِ وَالْأَشْرَافِ، خَجِلَ صَاعِدٌ وَأَحْتَشَمَ ، فَأَدْنَاهُ الْمَنْصُورُ وَرَفَعَ مَحَلَّهُ ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَسَأَلُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَقِيهُ وَقَرَأً عَلَيْهِ كِتَابَ سِيبُوَيْهِ ، فَبَادَرَهُ الْعَاصِعِيُ بِالسُّؤَالِ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْكِتَابِ فَلَمْ يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا ، وَٱعْتَذَرَ بِأَنَّ النَّحْوَ لَيْسَ جُلَّ (١) بضَاعَتِهِ، فَقَالَ لَهُ الزَّ بِيدِيُّ فَمَا تُحْسِنُ أَيُّهَا الشَّيْخُ ؛ فَقَالَ حِفْظُ الْغَرِيب. قَالَ فَمَا وَزْنُ أَوْلَقَ فَضَحِكَ صَاعِدٌ وَقَالَ : أَ مِثْلِي كُيْسَأَلُ عَنْ هَذَا ، إِنَّمَا أَيْسَأَلُ عَنْهُ صَبْيَانُ الْمَكْنَبِ. قَالَ الزَّبيدِيُّ : قَدْ سَأَلْنَاكَ وَلَا نَشُكُ ۚ أَنَّكَ نَجْهَـلُهُ ، فَتَغَمَّرَ لَوْنُهُ فَقَالَ : وَزْنُهُ أَفْعَلُ. فَقَالَ الزَّبيدِيُّ : صَاحِبُكُمْ مُمَخْرِقٌ (٢) فَقَالَ لَهُ صَاعِدٌ إِخَالُ الشُّيْخَ صِنِاعَتُهُ الْأَبْنيَةُ ، فَقَالَ لَهُ أَجَلْ، فَقَالَ صَاعِدٌ وَبِضَاعَتَى أَنَا حِفْظُ الْأَشْعَارِ وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ وَفَكُ الْمُعَمَّى (٢) وَعَلِمُ الْمُوسِيقَ قَالَ فَنَاظَرَهُ أَبْنُ الْعَرِيفِ «صَاحِبُ النَّرْجَمَةِ » فَطَهرَ (١) عَلَيْهِ صَاعِدٌ وَجَعَلَ لَا يَجْرِى فِي الْمَجْلِسِ كَامِةٌ ۚ إِلَّا أَنْشَدَ عَلَيْهَا شِعْرًا شَاهِدًا وَأَنَّى بِحِيكَايَةٍ تُنَاسِبُهَا ، فَأَهْجَبَ الْمَنْصُورَ فَقَرَّ بَهُ وَقَدَّمَهُ ، وَكَانَ يَوْمًا بِمَجْلِسِ الْمَنْصُورِ أَيْضًا فَأَحْضَرَتْ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) جل : أكثر (۲) ممخرق : مموه كذاب (۳) المعنى من الشمر والكلام : ما خنى معناه ا، أى اشتبه فتعنى ، وتعمه فيه الابصار والبصائر (٤) فظهر عليه : فغلبه

وَرْدَةٌ فِي غَيْرِ أَوَاشِهَا لَمْ يَكُمُلُ فَتْحُ وَرَقِمِهَا ، فَقَالَ فِيمَا صَاعِدٌ مُرْتَجِلاً :

أَنْتُكَ أَبًا عَامِرٍ وَرْدَةً لَيْدَكِّرُكَ الْمِسْكُ أَنْفَاسَهَا كَعَذْرًا ۚ أَبْصَرَهَا مُبْصِرٌ فَغَطَّتْ بِأَكْمَامِهَا رَأْسَهَا فَسُرٌّ بِذَلِكَ الْمَنْصُورُ ، وَكَانَ إُنْ الْعَرِيفِ حَاضِراً خَسَدَهُ وَجَرَى إِلَى مُنَافَضَتِهِ ، وَقَالَ لِلْمَنْصُورِ هَذَانِ الْبَيْتَانِ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ أَنْسُدَ نِهِمَا بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ لِنَفْسِهِ بَصْرَ وَهُمَا عِنْدِي عَلَى ظَهْرِ كِتَابِ بِخَطِّهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ : أَرنيهِ ، نَفَرَجَ أَبْنُ الْعَرِيفِ وَرَكِبَ وَحَرَّكَ دَابَّتَهُ حَتَّى أَنَّى تَجْلِسَ أَبْنَ بَدْرٍ ، وَكَانَ أَحْسَنَ أَهْلِ زَمَانِهِ بَدِيهَةً فَوَصَفَ لَهُ مَا جَرَى ، فَقَالَ ٱبْنُ بَدْرٍ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ وَدَسَّ فِيهَا يَنْتَى ْ صاعدٍ:

غَدُوْتُ إِلَى قَصْرِ عَبَّاسَةٍ وَقَدْ جَدَّلَ (١) النَّوْمُ حُرَّاسَهَا فَأَ لَهُ يَهُمَا وَهِيَ فِي خِدْرِهَا وَقَدْ صَدَّعَ اللَّكُرُ أُنَّاسَهَا (١)

١) جدل الح : ألقاهم على الأرض (٢) أناسها : جم أنيس

فَقَالَتْ أَسِرْتَ عَلَى هَعْقَةٍ (١) فَقَلْتُ بَلَى فَرَمَتْ كَالَمُهَا ؟ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا إِلَى وَرْدَةٍ يُحَاكِي لَكَ الطِّيْبُ أَنْفَاسَهَا كَعَدْرَاءَ أَبْصَرَهَا مُبْصِرٌ فَغَطَّتْ بِأَكْمَا مِبْمَهِا مَبْصِرٌ فَغَطَّتْ بِأَكْمَا مِمْا مَبْصِرْ فَغَطَّتْ بِأَكْمَا مُمْا مَبْصِرُ فَغَطَّتْ بِأَكْمَا مُمْا وَقَالَتْ خَفِ اللهَ لَا تَفْضَحَذْ مِنَ فِي ابْنَةٍ عَمِّكَ عُبَّاسَهَا فَوَالَيْتُ عَنْهَا عَلَى خَجْلَةٍ وَمَا خُنْتُ نَاسِي وَلَا نَاسَهَا فَوَلَيْتُ عَنْهَا عَلَى خَجْلَةٍ وَمَا خُنْتُ نَاسِي وَلَا نَاسَهَا

فَطَارَ أَبْنُ الْعَرِيفِ بِهَا وَعَلَّمْهَا عَلَى ظَهْرِ كِنَابٍ بِخَطِّ مِعْرِي وَمِدَادٍ أَشْقَرَ وَدَخَلَ بِهَا عَلَى الْمَنْصُورِ، فَلَمَّا رَآهَا الشَّنَدَّ غَيْظُهُ ('' وَقَالَ الْحَاضِرِينَ غَدًا أَمْنَحِنُهُ ، فَإِنْ فَضَحَهُ اللهُ مُنْحِانُ أَخْرَجْنُهُ مِنَ الْبِلَادِ وَلَمْ يَبْقَ فِي مَوْضِعٍ لِي الْاَمْنِحَانُ أَخْرَجْنُهُ مِنَ الْبِلَادِ وَلَمْ يَبْقَ فِي مَوْضِعٍ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فَأَحْضِرَ وَحَضَرَ وَحَضَرَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فَأَحْضِرَ وَحَضَرَ وَحَضَرَ عَلَيْهِ مَلْطَانٌ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فَأَحْشِرَ وَحَضَرَ وَحَضَرَ وَحَضَرَ عَلَيْهِ مَلْطَانٌ . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فَالْمِثْ وَلَا يَعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ مِنْ يَاسَمِينٍ فِي شَكُلِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) أسرت على هبمة : أى بعد نومة خفيفة أول الليل . (٢) زاد في نفح الطيب :
 على صاعد (٣) سقائف : جم سقيفة . (١) يريد النوار الممثل صوره

الخصْبَاء وَفِي الْبِرْ كَةِ حَيَّةٌ تَسْبَحُ، فَامَّا دَخَلَ صَاعِدٌ وَرَأَى الطَّبَقَ قَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ إِمَّا أَنْ تَسْعَدَ فِيهِ مَعْنَا وَإِمَّا أَنْ تَشْقَى، لِأَنَّهُ قَدْ زَعَمَ هَوُلاء الْقُوْمُ أَنَّ كُلَّ مَعَنَا وَإِمَّا أَنْ تَشْقَى، لِأَنَّهُ قَدْ زَعَمَ هَوُلاء الْقُوْمُ أَنَّ كُلَّ مَعَا تَوَهَّمْتُ أَنَّهُ حَضَرَ مَا تَوَهَّمْتُ أَنْهُ حَضَرَ مَا تَوَهَّمْتُ أَنَّهُ حَضَرَ مَا تَوَهَّمْتُ مَا يَوَهَّمْتُ أَنَّهُ حَضَرَ بَيْنَ يَدَى مَلِكٍ فَبْلِي شَكْلُهُ ، فَصِفِهُ بِجَمِيعِ مَافِيهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاعِدٌ عَلَى الْبَدِيهَةِ :

أَبَا عَامِرٍ هَلْ غَيْرُ جَدُواكُ وَآكِفُ (ا

وَهَلُ غَبْرُ مَنْ عَادَاكَ فِي الْأَرْضِ خَائِفٌ

يَسُوقُ إِلَيْكَ الدَّهْرُ كُلَّ عَرِيبَةٍ

وَأَعْبَبُ مَا يَلْقَاهُ عِنْدَكَ وَاصِفَ

وَشَائِعُ<sup>(٢)</sup> نَوْرٍ صَاغَهَا هَامِرُ<sup>(٣)</sup> الْحَيَا

عَلَى حَافَتَيْهَا عَبْقَرْ (١) وَرَفَارِفُ (٥)

وَلَمَّا تَنَاهَى الْخُسْنُ فِيهَا تَقَا بَلَتْ

عَلَيْهَا بِأَنْوَاعِ الْمَلَاهِي وصَائِفُ

 <sup>(</sup>١) وأكف: ممطر. (٢) وشائع: جمع وشيعة والوشيعة: كل لنيفة من الفرر والفطن. (٣) هاس الحيا: المطر المنصب. (٤) عبقر: تلؤلؤ السراب.
 (٥) الرفارف جمع رفرف: وهو الشجر الناعم المسترسل.

كَمِيْلُ الطِّبَاءِ الْمُسْتَكِنَّة كُنَّسًا السَّقَائفُ تَظَلُّهُمَا بِالْيَاسَمِينِ مِنْهَا أَنَّهُنَّ نُواظِرْ ﴿ وأعجب إِلَى بِوْكَةٍ صَنْبَتْ إِلَيْهَا الطَّرَائِفُ حَصَاهَا اللَّاكِي سَابِحْ في عُبَابِهَا مِنَ الرُّقْشِ مَسْمُومُ الثَّعَابِينِ زَاحِفُ مَا تُرَاهُ الْعَيْنُ فِي جَنْبَاتِهَا مِنَ الْوَحْشِ حَتَّى يَيْنَهُنَّ السَّلَاحِفُ فَاسْتَغُرَّ بُوا لَهُ مِثْكَ الْبَدِيهَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَكُنَّبَهَا الْمَنْصُورُ بِخَطِّهِ ، وَكَانَ إِلَى نَاحَيَتِهِ مِنْ تِلْكَ السَّقَائِفِ سَفِينَةٌ فِيهَا جَارِيَةٌ مِنَ النُّوَّارِ ثُجَذِّفُ بِمَجَاذِيفَ مِنْ ذَهَبِ كُمْ يَرَهَا صَاعِدٌ ، فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ : أَحْسَنْتَ إِلَّا أَنَّكَ أَغْفَانْتَ ذِكْرَ السَّفْيِنَةِ وَالْجَارِيَةِ ، فَقَالَ لِلْوَقْتِ : وَأَعْبَ مِنْهَا غَادَةٌ فِي سَفِينَةٍ مُكَاَّـلَةٌ تَصْبُو إِلَهُمَا الْهُوَاتِفُ

إِذَا رَاعَهَا مَوْجٌ مِنَ الْمَاء تَتْنِي بُسُكَانِهَا (١) مَا هَيَّجَتَهُ الْعُوَاصِفُ مَنَّى كَانَتِ الْحُسْنَاءُ رُبَّانَ مَرْكَبِ تَصَرُّفُ فِي يُحْنَى يَدَّيْهِ الْمَجَاذِفُ وَكُمْ يُو عَيْنِي فِي الْبِلَادِ حَدِيقةً الوصائف تُنَقِّلُهَا في الرَّاحَتَيْن وَلَا غَرْوَ أَنْ أَنْشَتْ (٣) مَعَاليكَ رَوْضَةً وَشَتْهَا أَزَاهِيرُ الرُّبَا وَالزُّخَارِفُ فَأَنْتَ أُمْرُونُ لَوْ رُمْتَ نَقْلَ مَتَالِعٍ (") وَرَضُوَى ذَرَتُهَا ﴿ مِنْ سُطَاكُ نُوَاسِفُ إِذَا قُلْتُ قُولًا أَوْ بَدَهْتُ بَدِيهَةً فَكَانِي لَهُ إِنِّي لِمَجْدِكَ وَاصِفُ فَأَمَرَ لَهُ الْمَنْصُورُ بِأَلْفِ دِينَارِ وَمِائَةِ ثُوْبٍ، وَرَتَّبَ لَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَأَلَّاقِهُ بِنُدَمَائِهِ . ثُنُوفًى

<sup>(</sup>۱) السكان : ذنب السفينة . (۲) أنشت : أنشأت . سهلت الهمزة إلى ألف ، ثم حذفت لا على التأنيث (۳) متالع ورضوى : جبلان (٤) ذرتها : نترتها

أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ الْعَرِيفِ بِطُلَيْطُلَةَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلَا ثِمِا تُهَ .

## ﴿ ٢١ - حَرْ مَلَةُ بْنُ الْمُنَاذِرِ بْنِ مَعَادِيكُوبٍ \* ﴾

حرماة بن المندر الطائي

أُبْنِ حَنْظَلَةً بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ حَبَّةً بْنِ سَعْنَةً بْنِ الْخَارِثِ ٱبْنِ رَبِيعَةَ ، وَيَتَّصِلُ نَسَبُهُ بِيعَرْبَ بْنِ قَحْطَانَ أَبُو زُبَيْدٍ الطَّائَيُّ شَاعِرٌ مُعَمَّرٌ عَاشَ خَسْبِينَ وَمِائَةً سَنَةٍ ، وَعِدَادُهُ فِي الْمُخْضَرَ مِينَ ، أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَكُمْ لِسُلْمِ وَمَاتَ نَصْرَانِيًّا . وَكَانَ أَبُو زُبَيْدٍ طُوَالًا مِنَ الرِّجَالِ يَنْنَهِى إِلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ شِبْرًا ، وَكَانَ حَسَنَ الصُّورَةِ ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً دَخَلَهَا مُتَنَكِّرًا لِجِمَالِهِ . وَكَانَ أَبُو زُبَيْدٍ يَزُورُ الْأُلُوكَ وَمُلُوكَ الْعَجَم خَاصَّةً ، وَكَانَ عَالِمًا بِسِيرِ هِ ، وَوَفَدَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ أَيِي شَمَّرَ الْغَسَّانِيِّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ . حَدَّثَ مُحَارَةُ بْنُ فَأَبُوسَ فَالَ : لَقِيتُ أَبَا زُبَيْدٍ الطَّائِيُّ فَقُلْتُ لَهُ يَاأَبَا زُبَيْدٍ : هَلْ أَتَيْتَ النُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ ? قَالَ : إِي وَاللَّهِ لَقَدْ أَتَيْتُهُ

<sup>(\*)</sup> لم نجد له ترجم سوى ترجمه في يانوت ، أريد في كتب التراجم وإلا فصاحب الا<sup>ع</sup>فاني قد ترجم له .

وَجَالَسْتُهُ . قُلْتُ فَصِفِهُ لِي فَقَالَ : كَانَ أَحْمَرَ أَزْرَقَ أَبْرَسَ قَصِيرًا . فَقُلْتُ لَهُ : أَ يَسُرُّكَ أَنَّهُ سَمِعَ مَقَالَتَكَ هَذِهِ وَأَنَّ لَكَ حُمْرَ النَّعَمِ ? قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا سُودَهَا ، فَقَدْ رَأَ يْتُ مُأُوكُ حِـْسَ فِي مُلْكِكُهَا، وَرَأَيْتُ مُلُوكَ غَسَّانَ فِي مُلْكِكُهَا، فَمَا رَأَيْتُ أَشَدَّ عِزًّا مِنْهُ . كَانَ ظَهُرُ الْكُوفَةِ يُعْبِتُ الشَّقَائِقَ كَفَمَى ذَلِكَ الْمَكَانَ فَنُسِبَ إِلَيْهِ ، فَقيلَ شَقَائِقُ النُّعْمَانِ . كَفْلَسَ ذَاتَ يَوْمِ هُنَاكَ وَجَلَسْنَا رَبْنَ يَدَيْهِ كُأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّابْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ أَبِيْتَ اللَّمْنَ ، أَعْطِنِي فَإِنِّي نُحْنَاجٌ، فَنَأَمَّلُهُ طَوِيلًا ثُمُّ أَمَّرَ بِهِ فَأَدْنِي حَتَّى قَمَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بَكِنَانَةٍ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا مَشَاقِصَ (١١) نَجْعَلَ يَجَأُّ بِهَا (٢) وَجْهَةُ حَتَّى سَمِعْنَا قَرْعَ الْعِظَامِ وَخُضِّبَ بِالدَّمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنْحِيِّ . وَمَكَثْنَا مَلِيًّا (٣) فَنَهَضَ رَجُلْ آخَرُ فَقَالَ لَهُ : أَبَيْتَ اللَّعْنَ ، أَعْطِنِي فَتَأْمُّلُهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ أَلْفَ دِرْكُم فَأَخَذَهَا وَٱنْصَرَفَ، ثُمَّ النَّفَتَ النُّعْمَانُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ

<sup>(</sup>١) مشاقس جم مشقص : وهي السهم (٢) يجأ : يطعن (٣) ملياً : فترة من الزمن

وَخَلَفِهِ فَقَالَ : مَاقُولُكُمْ فِي رَجُلِ أَزْرَقَ أَحْمَرَ يُذْبَحُ عَلَى هَذِهِ الْأَكْمَةِ \* أَتَرَوْنَ دَمَةُ سَائِلًا حَتَّى يَجْرِي فِي هَذَا الْوَادِي \* فَقُلْنَا لَهُ : أَنْتَ \_ أَبَيْتَ اللَّعْنَ \_ أَعْلَى بِرَأَيْكَ فَدَعَا بِرَجُلِ عَلَى هَـــذِهِ الصُّغَةِ فَأَمَرَ بِهِ فَذُبِحَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي عَمَّا صَنَعْتُ \* فَقُلْنَا: وَمَنْ كَيْسَأَلُكَ عَنْ أَمْرِكَ وَمَا تَصَنْعُ \* فَقَالَ: أَمَّا الْأُوَّلُ فَإِنِّى خَرَجْتُ مَعَ أَبِي نَتَصَيَّدُ فَمَرَزْنَا بِهِ وَهُوَ بِفِنَاء بَابِهِ وَ يَيْنَ يَدَيْهِ عُسُ (١) مِنْ لَبَنِ فَتَنَاوَلْتُهُ لِأَشْرَبَ مِنْهُ ، فَتَارَ إِلَى فَهَرَاقَ الْإِنَاءَ فَمَلاً وَجْهِى وَصَدْرِى فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْدًا لَئِنْ أَمْكُنَّنِي مِنْهُ لَأَخْضِبَنَّ لِحْيَنَهُ وَصَدَّرُهُ مِنْ دَم وَجْهِهِ . وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي يَدُ ۗ فَكَافَأْتُهُ بِهَا . وَأَمَّا الَّذِي ذَبَحْتُهُ فَإِنْ عَيْنًا لِي بِالشَّامِ كَتَبَ إِلَىَّ : أَنْ جَبَلَةً بْنَ الْأَبْهُمِ بَعَثَ إِلَيْكَ بِوَجُلٍ صِفِتُهُ كَذَا وَكَذَا لِيَقْتُلُكَ ، فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ فَرَأَ يْتُهُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَأَخَذْتُهُ . وَكَانَ عُمْاَنُ بْنُ عَفَّانَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ يُقَرِّبُ أَبَا زُبَيْدٍ وَيُدْنِي تَجْلِسَهُ لِمَعْرِفَتِهِ بِسِيرِ مَنْ أَدْرَ كُمْ،

<sup>(</sup>١) عس : إناء

مِنْ مُمْلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُ وَنَ وَالْأَنْصَارُ ، فَتَذَا كُرُوا مَا ثِرَ الْعَرَبِ وَأَخْبَارَهَا وَأَشْمَارُهُمَا ، فَالْنَفَتَ إِلَيْهِ عُمْاً نُ وَقَالَ لَهُ : يَا أَخَا تُبَعَ الْسَبِحَ أَشْمِعْنَا بَعْضَ قَوْلِكَ ، فَقَدْ أُنْبِئْتُ أَنْكَ تُجِيدُ الشَّعْرَ ، فَأَنْشَدَهُ أَنْبِئْتُ أَنَّكَ تُجِيدُ الشَّعْرَ ، فَأَنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ الشَّعْرَ ، فَأَنْشَدَهُ أَنْبِئْتُ أَنْكَ تُجِيدُ الشَّعْرَ ، فَأَنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ النَّعْرَ ، فَأَنْشَدَهُ أَنْسَدَهُ وَصِيدَتَهُ النِّي أَوْلُهَا :

مَنْ مُبُلِغٌ فَوْمَنَا النَّائِينَ إِذْ شَحَطُوا (١)

أَن الْفُؤَادَ إِلَيْهِمْ شَيِّقٌ وَلِحُ وَوَصَفَ فِيهَا الْأَسَدَ فَقَالَ لَهُ عُمْانُ: تَالَّهِ تَفْتَأْ تَذْ كُو وَوَصَفَ فِيهَا الْأَسَدَ مَا حَيِيتَ ، وَالله إِنِّى لَأَحْسَبُكَ جَبَانًا هِدَانًا "، قَالَ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَهِ كَنِّى رَأَيْتُ مِنْهُ مَنْظُراً وَشَهِدْتُ مَشْهِدًا لَا يَبْرَحُ ذِ كُونُهُ يَتَجَدَّدُ فِي قَلْبِي، وَمَعْذُورٌ أَنَا بِذَلِكَ مَشْهِدًا لَا يَبْرَحُ ذِ كُونُهُ يَتَجَدَّدُ فِي قَلْبِي، وَمَعْذُورٌ أَنَا بِذَلِكَ مَشْهِدًا لَا يَبْرَحُ ذِ كُونُهُ يَتَجَدَّدُ فِي قَلْبِي، وَمَعْذُورٌ أَنَا بِذَلِكَ مَشْهِدًا لَا يَبْرَحُ ذِ كُونُهُ يَتَجَدَّدُ فِي قَلْبِي، وَمَعْذُورٌ أَنَا بِذَلِكَ مَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْدُ مَاوُمٍ . فَقَالَ لَهُ عُمْانُ : وَأَيْنَ كَانَ ذَلِكَ وَأَنَّى ؟ فَقَالَ : خَرَجْتُ فِي صَيْبًا بَهٍ (٣) مِنْ أَشْرَافِ لَا الْمُهَارَى لَلْ مَنْ أَشْرَافِ لِلْ الْمُهَارَى وَفِيْبَانِهِمْ ذَوِى هَيْبَةً وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ تَوْمِى بِنَا الْمُهَارَى لَا الْمُهَارَى لَا الْمُهَارَى إِلَّا لَيْمَالُ لِللَّ وَقَالَ لَا يُعْرَفِي الْبِغَالِ تَسُوفَهَا الْعُبْدَانُ ، إِلَا الْمُهَارَى الْمُؤَلِّ لَلْ الْمُهَارَى الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُهَالِ لَا الْمُهَارَى الْمُقَالِ لَى الْمُهَالِ لَكُ وَلَا الْمُهَارَى الْمُؤْمُ الْمُهَارَى الْمُؤَلِلُ لَيْنَا الْمُهَارَى الْمُؤْمُ الْمُهَارَةِ مَا الْعُبُدَانُ ،

<sup>(</sup>١) شعطوا: بعدوا (٢) هدانا في الأفاني : هرابا ، والهدان : الأحتى التقيل (٣) صيابة : لباب النوم وخيارهم (٤) قنو البنال : ظهورها

وَنَحُنْ أَبُرِيدُ اكْارِثَ بْنَ أَبِي شَمَّرَ الْغَسَّانِيُّ مَلِكَ الشَّامِ، فَاخْرُوُّ طَ (١) بِنَا السَّيْرُ فِي حَمَارًةٍ (٢) الْقَيْظِ، حَتَّى إِذَا عَصِبْتِ الْأَفْوَاهُ وَذَبُلَتِ الشُّفَاهُ ، وَشَالَتِ (٣) الْمِيَاهُ ، وَذَ كَتِ الْجُوْنَا (١٠) وَالْمِعْزَام، وَذَابٌ الصَّيْهِ فَ وَصَر (١) الجُنْدُبِ، وَصَافَ الْمُصْفُورُ الصَّ في وَجْرُهِ ، وَجَاوَرَهُ فِي جُعْرِهِ . قَالَ فَا ثِلْ : أَيُّهَا الرَّكُبُ تَغُوَّرُوا بِنَا فِي صُوَّج (٧) هَذَا الْوَادِي، وَإِذَا وَادِ قَدْ بَدَا لَنَا كَثِيرُ الدُّعَلِ (^)، دَائِمُ الْغَلَلِ (١)، صَمْرَاؤُهُ مُغِيِّنَةً (١٠)، وأَطْيَارُهُ مُرنَّةً ، فَغَطَطْنَا رِحَالَنَا بأُصُول دَوْحَاتِ كَنَمْبَلَاتِ (١١) ، وَأَصَٰدُنَا مِنْ فَصَلَاتِ الْمُزَاوِدِ وَأَنْبَعْنَاهَا الْمَاءَ الْبَارِدُ . فَلَمَّا ٱنْتَصَفَ (١٢) حَرُّ يَوْمِنَا ذَلِكَ ، وَبَيْنَا نَحُنُ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ (١٣)

<sup>(</sup>۱) اخروط: طال وامتد (۲) حمارة القيظ: شدة الحر (۳) وفي رواية: سالت المياه بريد كثرة العرق (٤) الجوناء: الشمس ، والمعزاء: الارش الصلبة الكثيرة الجس وذكت: اتقدت وكانت في الاصل أذكت (٥) كانت في الاصل: الحصيهد أما الصيب : فهو الصخرة الصلبة ، والموضع الشديد ، والارش الستوية ، والحجارة وكل موضع تحمى عليه الشمس حتى ينشوى اللحم عليه (٦) صر: صاح، والجندب : ضرب من الجراد أو ذكره (٧) ضوج : منعطف الوادى (١) الدغل : الشجر الكثير الملتف (٩) الغلل : الما، بين الاشتجار (١) مننة : تمر فيها الريح غير صافية الصوت لكنافة عشها

<sup>(</sup>١١) كنهبلات : شجر عظيم (١٢) وفي رواية وإنا لنصف النهار ومماطلته إذ حر (١٣) صر أذنيه : سواها ونصبها للاستماع

أَقْصَى الْخَيْلِ أَذْنَيْهِ ، وَفَحَصَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَالَبِثَ أَنْ بَحَالَ ، ثُمَّ خَمْحَمَ فَبَالَ ، ثُمَّ فَعَلَ فِعْلَهُ الَّذِي يَلِيهِ وَاحِدًا فَوَاحِدًا ، فَتَضَعَضَعَتِ (١) الْخَيْلُ ، وَتَكَعْكَمَتِ (١) الْإِبِلُ ، وَتَقَهْقُرُتِ البِغَالُ ، فَمِنْ نَافِرِ بِشَكَالِهِ ، وَشَادِدٍ بِعِقَالِهِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ السَّبْعُ، فَفَرْ عَ كُلُّ مِنًّا إِلَى سَيْفِهِ فَسَلَّهُ مِنْ قِرَابِهِ، ثُمَّ وَقَفْنَا رَزْدَقًا (") فَأَقْبَلَ أَبُو الْحَارِثِ مِنْ أَجَمِّهِ يَتَظَالَعُ (" فِي مِشْيَتِهِ كَأْنَّهُ عَبْنُونٌ، أَ وَفِي وِجَارِ مَسْجُونِ، لِطَرْفِهِ وَمِيضٌ وَلِصَدُرِهِ شَحِيطٌ (0)، وَ لِبُلْعُومِهِ غَطيطٌ ، وَلِأَرْسَاغِهِ قَضِيضٌ (1) كَأْتُمَا يَخْبِطُ هَشِياً، أَوْ يَطَأُ رَمِياً، لَهُ هَامَةٌ كَالْمِجَنَّ، وَخَدُّ كَالْمِسَنُّ ، وَعَيْنَانِ سَجْرَوَانِ (٧) كَأَنَّهُمَا سِرَاجَان يَتَّقِدَان ، وَقَصَرَةٌ (١) رَبِلَةٌ ، وَلِمُزْمَةٌ (١) رَهْلَةٌ ، وَكَتِدُ (١) مُعْبَطُ ، وَزَنْدٌ مُفْرِطٌ ، وَسَاعِدٌ تَحِدُولٌ ، وَعَضُدٌ مَفْتُولٌ ، وَكَفُّ شَتْنَةُ (١١) الْبَرَانِي ، إِلَى تَخَالِبَ كَالْمَحَاجِنِ (١١)، فَضَرَبَ بِيدَيْهِ

<sup>(</sup>١) فتضمضمت الحيل : ذلت وخضمت (٢) تكمكمت الأبل : خافت

<sup>(</sup>٣) الرزدق : الصف (١) يتظالع : يتمايل وأبو الحارث : الأسد

<sup>(</sup>ه) أي صوت (٦) قضيض : صوت (٧) سجراوان اي بخالط بياضهما حمرة

 <sup>(</sup>٨) النصرة : أصل العنق 6 وربلة : كثيرة اللحم (٩) اللهزمتان : عظمان غاتئان تحت الأذن (١٠) الكند : مجتمع الكنفين 6 ومعبط : سمين

<sup>(</sup>١١) شئنة البرائن: غليظة الكف مع الا صابع (١٢) المحجن: العمى المنطقة

فَأَرْهَجَ (١) ، وَكُشَّرَ فَأَفْرَجَ عَنْ أَنْيَابٍ كَالْمَعَاوِل مَصْفُولَةٍ غَيْرِ مَفْلُولَةٍ ، وَفَمَ أَشْدَقَ كَالْفَارِ الْأَخْرُقِ ، ثُمُّ تَمَطَّى بِيدَيْهِ وَحَفَزَ بُورَكَيْهِ حَتَّى صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ ، ثُمَّ أَقْعَى فَأَقْشُعَرَّ ، مُمَّ أَفْبَلَ فَا كُفَهَرَّ ، ثُمَّ تَجَهَّمْ فَازْبَأَرَّ (") ، فَلَا وَذُو (") بَيْتُهُ فِي السَّمَاء، مَا ٱ تَّقَيْنَاهُ إِلَّا بِأَخِ لَنَا مِنْ فَزَارَةُ ، كَانَ ضَخْمَ الْجِزَارَةِ (١) ، فُو قَصَهُ ثُمَّ نَفَضَهُ لَفَضَةً فَقَضْقَضَ مَتْنَيْهِ وَجَعَلَ يَلَغُ فِي دَمِهِ فَذَمَرْتُ ( ) أَصْحَابِي ، فَبَعْدَ لَأَي مَا أَسْتَقَدَمُوا الْجَهْجَهُنَا (") به ، فَكُرَّ مُقْشَعَرًا بِزُبْرَتِهِ (<sup>()</sup> كَأَنَّ بهِ مَهُمَّا حَوْلِيًّا (١) فَأَخْتُلُجَ رَجُلًا أَنْجَرَ (١) ذَاحَوَايَا (١٠) ، فَنَفَضَهُ نَفْضَةً نَزَا يَلَتْ بِهَا مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ هُمْهَمَ فَفَرْ فَرَ (١١) وَزَفَرَ فَبَرْ بَرَ ، ثُمَّ زَأَرٌ غَرْجَرَ (<sup>١١)</sup>، ثُمُّ كَلَظَ فَأَشْزَرَ ، فَوَاللهِ لِخَلْتُ الْبَرْقَ يَتَطَانَيُّ مِنْ تَحْتِ جُفُونِهِ مِنْ شِمَالِهِ وَمِنْ يَمِينِهِ ، فَأَرْعِشَتِ الْأَبْدِي

<sup>(</sup>۱) أى أثار النبار (۲) ازبار: غضب (۳) وذو بيته: أى والذى بيته ، قدم (٤) الجزارة بالفم : البدان والرجلان والرأس (٥) فذمرت أصحابي : أى غضضتهم (٦) فجهجهنا به : صحنا بالأسد لنكفه (٧) بزبرته : بكاهله (٨) نهما حوليا : في الاصل شحما والمراد أن نهمه أتى عليه الحول (٩) أى سبينا (١٠) الحوايا : الامعاء والمدرد حوية مستديرة (١١) فرفر : صاح صياحا مختلطاً (١٠) الجرجرة : صوت يتردد في الجوف

وَ أَضْطَكَ اللَّهِ الْأَرْجُلُ وَ أَطَّتِ (١) الْأَضْلَاعُ ، وَٱرْتَجَتِ الْأَسْمَاعُ ، وَالْمَثُونُ . فَقَالَ لَهُ وَشَخَصَتِ الْمُنُونُ ، فَطَنَّ الْمُنُونُ . فَقَالَ لَهُ عُمْانُ : ٱسْكُتْ قَطَعَ اللهُ لِسَانَكَ ، فَقَدْ أَرْعَبْتَ تَقُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ يَصِفُ الْأَسَدَ :

فَبَاتُوا يُدْكُلِونَ وَبَاتَ يَسْرِى

بَصِيرٌ بِالدُّجَى هَادٍ هُمُوسُ (٢)

إِلَى أَنْ عَرَّسُوا وَأَغَبُّ عَنْهُمْ

قَرِيبًا مَا يُحِسُ لَهُ حَسِيسُ

خَلَا أَنَّ الْعِنَّاقَ مِنَ الْمَطَايَا

حَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسٌ (١)

فَلَمَّا أَنْ رَآمُ قُدْ تَدَانُوا اللَّهُ عَدْ تَدَانُوا

أَ تَاهُمْ يَنِينَ (٥) رُحلِيمٌ يَرِيسُ (١)

فَتَارَ الزَّاجِرُونَ فَزَادَ قُرْبًا

إِلَيْهِمْ فَمْ وَاجْهَهُ صَبِيسُ (٥)

(۱) أي سمع لها صوت (۲) يقال أسد هموس: سيار بالليل (۳) في الاصل حسن به فهن أندا شموس وفي اللسان كما روى وحسين أصلها حسن قال انها مثل أحست (٤) في الاصل أتاهم وسط رجلهم يميس ورواية اللسان كما أثبت ومعنى يريس مثل يميس اى تبحتر (٥) ضبيس: شكس «عبدالحالق»

بنَصْلُ السِّيفِ لَيْسَ لَهُ عِجَنَّ فَصْدٌ وَكُمْ يُصَادِفُهُ جَسِيسُ (١) فَيَضْرِبُ بِالشَّمَالِ إِلَى حَسَّاهُ وَقَدْ نَادَى وَأَخْلَفَهُ الْأَنيسُ رُسُرُ كَالْمُحْمَلِقُ (٢) في عُيُونِ تَقيه قَضَّةُ الْأَرْضِ الرَّبيسُ (١) نَفَرُ السِّيفُ وَأَخْتُلَجَتْ يَدَاهُ وَكَانَ بِنَفْسِهِ وُقَيْتُ نَفُوسُ (١) وَطَارَ الْقُوْمُ شَتَّى وَالْمَطَايَا وَغُودِرَ فِي مَكَرِّمُ الرَّسيسُ (٥) وَجَالَ كُأْنَهُ فَرَسٌ صَنِيعٍ (٦) يَجُرُ جَلَالُهُ ذَيْلُ شَمُوسُ

<sup>(</sup>۱) الجسيس: مكان في جمم السبع يمتبر كمجس لأثمر ضربته
(۲) في الاصل يشمر كالمحالتي ويشتر: يقلب جفنه من أعلى إلى أسفل
(۳) الربيس: بمعنى المضروب فاعل يشتر (٤) يريد وكانت نفوس وقيت
بنف فهو لها فداء (٥) الرسيس: رس الحمى ورسيسها: رعشتها المبتدئة
فهم لا يقدرون على الكر . (١) فرس صابح : حسن القيام عليه
فهم لا يقدرون على الكر . (١) فرس صابح : حسن القيام عليه

كَأَنَّ بِنَحْرِهِ وَبِسَاعِدَيْهِ عَرُهِ مَوْهُ عَرُوسُ عَبِيرًا (١) بَاتَ تَعْبَؤُهُ عَرُوسُ فَذَوْلَ فَا فَوْهُ تَفَادَوْا

وَيَحَدُثُ عَنْكُمْ أَمْرٌ شَكِيسُ

وَقَالَ أَبْنُ الْأَعْرَابِيِّ: كَانَ لِأَبِي ذُبِيَدٍ كُلْبُ يُقَالُ لَهُ الْأَكْدُرُ، وَكَانَ لَهُ شِلَاحٌ يُلْدِسُهُ إِيَّاهُ فَكَانَ لَا يَقُومُ لَهُ الْأَسَدُ، نَغَرَجَ لَيْلَةً وَكُمْ يُلْدِسْهُ سِلَاحَهُ فَلَقْبِيهُ الْأَسَدُ فَقَتَلُهُ، فَقَالُ أَنْ فَكَالَ لَا يَقُومُ لَهُ فَقَالُ أَنْ لَا يَقُومُ لَهُ الْأَسَدُ ، نَغَرَجَ لَيْلَةً وَكُمْ يُلْدِسْهُ سِلَاحَهُ فَلَقْبِيهُ الْأَسَدُ فَقَتَلُهُ، فَقَالُ أَنْ وَكُمْ يُلْدِسْهُ سِلَاحَهُ فَلَقْبِيهُ الْأَسَدُ فَقَتَلُهُ، فَقَالُ أَبُو ذُبَيْدٍ :

أَجَالَ أَكْدَرُ مَشْيًا لَا كَعَادَتِهِ

حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْعَطَنِ كَانَ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْعَطَنِ لَا لَى لَكَ يُلِلُ الْأَطْوَاءِ<sup>(1)</sup> دَاهِيَةً

سَرَتْواً كَدرَ تَعْتَ اللَّيْلِ فِي قَرَن (")

حَفَّتْ بِهِ شِيمَةٌ وَرْهَاءُ اللهِ تَطْرُدُهُ

حَنَّى تَنَاهَى إِلَى الْجُوْلَانِ (١٠) فِي سَنَنِ

<sup>(</sup>١) في الا صل « عبيراً ظل تعنوه عروس » 6 وما أصلح به هو ما في السان

 <sup>(</sup>٢) الأطواء : موضع (٣) القرن : الحبل يريد أنه والداهية في قرن

<sup>(</sup>٤) الورهاء : الحمقاء (٥) الواو مفتوحة في جولان وسكنت الضرورة

إِلَى مُقَابَلِ فَتْلِ السَّاعِدَيْنَ لَهُ

فَوْقَ السَّرَاةِ كَذِفْرَى (١) الْفَالِجِ الْقَمَن

ريبالُ عَابِ فَلَا قَحْمُ (١) وَلَا ضَرَعُ

كَالْفِيلِ يَخْتَطِيمُ الْفَحْلَيْنِ فِي شَطَّن (٣)

وَهِيَ فَصِيدَةٌ طُويلَةٌ ، فَلَامَهُ فَوْمُهُ عَلَى كُثْرَةٍ وَصْفِهِ الْأُسَدِ وَقَالُوا: قَدْ خِفْنَا أَنْ تَسُبُّنَا الْعَرَبُ بِوَصْفِكَ لَهُ. فَقَالَ: لَوْ رَأَ يَثُمُ مِنْهُ مَارَأً يْتُ، أَوْ لَقِيتُمْ مِنْهُ مَالَقِيَ أَكُدُرُ لَمَا لُمْنُهُونِي ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْ وَصْفِهِ فَلَمْ يَصِفِهُ حَتَّى مَاتَ . وَقَالَ أَنْ الْأَعْرَالَيِّ : كَانَ أَبُوزُبَيْدٍ يُقِيمُ أَكُثَرَ أَيَّامِهِ فِي أَخُوالِهِ َ بَنِي تَغَلِّبَ ، وَكَانَ لَهُ تُعَلَّامٌ يَرْعَى إِبِلَّهُ فَغَزَتْ بَهْوَا ۗ وَثُمُّ منْ قُضَاعَةً بَنِي تَغْلِبَ ، فَمَرُّوا بِغُلَامِهِ فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ إِبلَ أَ بِي زُبَيْدٍ وَٱنْطَلَقَ مَعَهُمْ يَدُنُّهُمْ عَلَى عَوْرَةِ ('' الْقُوْمِ وَيُقَاتِلُ مَعَهُمْ ، فَهَزَمَتْ تَغْلِبُ بَهْرَاءَ وَقُتُلَ الْفُلَامُ . فَقَالَ أَبُو زُبَيْدٍ

في ذَلِكَ :

و(١) ذفرى : عظم ناتىء خلف الأذن يريدله نتوء كذفرى الخ (٢) قحم : أى كبير السن . (٣) شطن : حبل طويل (؛) عورة القوم : ثغرتهم ومأتاهم

هَلُ كُنْتَ فِي مَنْظُرٍ وَمُسْتَمَعَ في نَصْرِ بَهُواءً غَيْرٌ ذِي فَرَس تَسْعَى إِلَى فِتْيَةِ الْأَرَافِمِ وَأَسْ مَتَعْجَلْتَ قَبْلَ الْجُاكِ (١) وَالْقَبِس فِي عَارِضٍ مِنْ جِبَالِ بَهْرَامًا الْ أَلَى مَرَيْنَ (٢) الْخُرُونَ عَنْ دُرُس فَهُرَةٌ إِذْ لَقُوا حَسِبْهُمْ أَخْلَى وَأَشْهُنَى مِنْ بَارِدِ الدَّبِسِ عِنْدَ أُمْ فَتَطْلُبُهَا وَلا فَمْ مِزْةً جُودٌ كَرَامٌ إِذَاكُمُ نُدِبُوا (١) غَيْرُ لِثَامِ صَعْجُو وَلَا خُسُس صُمْتُ عِظَامُ الْخُلُومِ إِنْ سَكَنُوا مِنْ غَيْرِ عِيِّ بِهِمْ ۖ وَلَا خَرَسَ

<sup>(</sup>۱) الجان كغراب وكتاب : ما اجتمع من ماء الفرس ، يريد تعجلت الموث قبل أن يتم نضجك والفبس ككتف : الفحل السريع الا لفاح (۲) مرى الفرس ، استثاره ليستنفد مانى وسعه وعن درس : رياضته (۳) رجع إلى وصف تغلب

رو و تقود أَفْرَاسَهُمْ نِسَاؤُهُمُ يْزْجُونَ أَجْمَالُهُمْ مَعَ صادَفْتُ لَمَّا خَرَجْتُ مُنْطَلِقًا جَهُمُ الْمُحَيَّا كَبُاسِلِ في كُفِّهِ مُثَقَّفَةً تَلْمَعُ فِيهَا كَشَعْلَةِ ثَأْنِوٍ بِدَم حَرَّانَ طَلَّابٍ وِتْرِ فِي الْمَوْتِ مُنْغُمِسِ إِمَّا تَقَاذَفْ بِكَ الرِّمَاحُ فَلَا أَ بُكِيكَ إِلَّا لِلدُّ لُو وَالْمَرَسُ (١) حَمَدْتُ أَمْرِى وَلَمْتُ أَمْرِكَ إِذْ أَمْسَكُ جَازُ (٢) السِّنَانِ بِالنَّفَسِ وَقَدْ تَصَلَّيْتُ حَرَّ نَارِهِم كَمَا تَصَلَّى الْمَقْرُورُ مِنْ قَرَّس (١)

 <sup>(</sup>١) الناس: ظامة آخر الليل (٢) المرس: الحبل (٣) الجائز: الحاقة المستديرة في
 أعلى السنان (٤) النرس: شدة البرد

تَذُبُّ عَنْهُ كَفُّ بِهَا رَمَقُ طَيْرًا عُكُوفًا كَزُور الْعُرُس عَمَّا قُلِيلِ عَلَوْنَ جُثَّتُهُ فَهُنَّ مِنْ وَالِغِ وَمُنْتَهَسِ (١) فَلَمَّا بَلَغَ شِعْرُهُ بَنِي تَغْلِبَ بَعَثُوا إِلَيْهِ بِدِيَةٍ غُلَامِهِ وَمَا نَهُبُّ مِنْ إِيلِهِ. فَقَالَ فِي ذَلِكَ : أَلَا أَبْلِغُ بَنِي عَمْرٍو رَسُولًا فَإِنِّي فِي مَوَدَّنِكُمْ فَمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَظْلِمُونِي وَلَا حَقِّ اللَّفَاءُ (٢) وَلَا خَسيسُ أَفِي حَقِّ مُواسِانِي أَخَاكُمْ عَالَى مُمَّ يَظْلُمُنِي السَّرِيسُ (٦) وَحَدَّثَ أَبْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو زُبَيْدٍ الطَّائِمَيُّ

<sup>(</sup>۱) المنتهس: الذي يأخذ اللحم بمقدم أسنانه وينهسه (۲) في الاصل ولا جاف اللها ورواية اللسان كما أصلحت واللغاء بالغاء: الشيء الحقير وبعد البيت في لسان العرب ولكني ضيارمة جموح على الاتران مجترى، جنوس والضيارمة: الموثق الحلق من الاسد ٤ والجموح: الماضي الراكب رأسه والجنوس من جنس: بمعني ظلم (٣) السريس: الذي لايولد له. «عبد الحالق»

نَدِيمًا لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَالِي الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ عُمْاَنَ ، فَلَمَّا شَهِدُوا عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخُنْدِ وَعُزِلَ عَنْ عَمَلِهِ وَخَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ فَالَ أَبُو زُبَيْدٍ :

مَنْ يَوَى الْعِيرَ لِابْنِ أَرْوَى عَلَى ظَهُـ مَنْ يَوَى الْعِيرَ لِابْنِ أَرْوَى عَلَى ظَهُـ مِالُهُ مَنْ يَجَالُ مُصْعِدَاتٍ وَالْبَيْتُ بَيْتُ أَبُو وَهُـ مُصْعِدَاتٍ وَالْبَيْتُ بَيْتُ أَبُو وَهُـ

مُصَعِدِهِ وَ الْبَيْثُ بَيْثُ اللهِ وَ الشَّمَالُ اللهُ ال

دَهْرَ فِيهِ النَّكْرَاءُ وَالزَّازُالُ

لَيْتَ شِعْرِي كَذَاكُمُ الْعَهْدُ أَمْ كَا

نُوا أُنَاسًا مِمَّن يَزُولُ فَزَالُوا ؟

بَهْ لَهُ مَا تَعْلَمِينَ يَا أُمَّ زَيْدٍ

كَانَ فيهِمْ عِزْ لَنَا وَجَدَالُ

وَوْجُوهُ بِوُدِّنَا مُشْرِقَاتٌ

وَنُوَالٌ إِذَا أُرِيدَ النَّــوَالُ

<sup>(</sup>۱) المرورى : جم مروارة : الا رض لا شيء فيها

أَصْبُحَ الْبَيْتُ قَدْ تَبَـ لَلَّ بِالْمَيْدُ ى وُجُوها كَأَنَّهَا الْأَقْتَالُ (١) كُلُّ شَيْء بَحْنَـالُ فيهِ الرِّجَالُ غَيْرَ أَنْ لَيْسَ لِلْمَنَاكِا ٱحْتَيَـالُ وَلَمَدْ \_رُ الْإِلَهِ لَوْ كَانَ لِلسَّيْدَ غ مَصَالٌ أَوْ لِلسَّان مَقَالُ مَا تَنَاسَنْتُكَ الصَّفَ \_اءً وَلَا الْوُدُ دَ وَلا حَالَ دُونَكَ الْأَشْفَالُ وَكُرَّ مِنْ عُلَمِ الْمُتَعَلِّي وَكُرَّ مِنْ الْمِتَعَلِّي الْمِتَعَلِّي صَلَّةً صَلَّ حُامَهُمْ مَا أَقْتَالُوا قَوْهُمْ شُرْبُكَ الْحُرَامَ وَقَدْ كَا نَ شَرَابًا سِوَى الْحُرَامِ حَلَالُ وَأَنِّي الظِّـاهِرُ الْعَدَاوَةِ إِلَّا شَنَا ۚ نَا وَقَوْلَ مَا لَا يُقَـ الْ

<sup>(</sup>١) الأقتال : الأعداء ، جم قتل بالكسر

مِنْ رِجَالِ تَقَارَضُوا مُنْكَرَاتِ لِيَنَالُوا الَّذِي أَرَادُوا فَنَــــالُوا غَيْرَ مَا طَالبينَ ذُحاًد (١) وَلَكُنْ مَالَ دَهُرْ عَلَى أُنَاسَ فَمَـــالُوا مَنْ تَخُنْكُ الصَّفَاءَ أَوْ يَتَبَـدُلْ أَوْ يَزُلُ مِثْلُ مَا تَزُولُ الظَّالَالُ فَأَعْلَمُنْ أَنَّنِي أَخُوكُ أَخُو الْوُدْ دِ حَيَانِي حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالَ لَيْسَ يُحُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عِنْدِي عَالَ أَبَدًا مَا أَقَلَّ نَعْلًا قَبَ اللهُ (١) وَلَكَ النَّصْرُ بِاللَّسَانِ وَبِالْكَفْ فِ إِذَا كَانَ لِلْيَدَيْنِ مَصَالُ وَلِأَبِي زُبَيْدٍ فِي مَدْحِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً شِعْرٌ كَنِيرٌ تُوَكُّنَاهُ خَوْفَ الْإِطَالَةِ ، وَمِنْ جَيِّدِ شِعْرِهِ : ا

 <sup>(</sup>١) الذحل : النار (٢) وفي الاغاني : بخلا (٣) القبال من النمل : زمام
 بين الا صبح الوسطى والتي تليها

إِنَّ نَيْلُ الْحَيْاةِ غَيْرُ سُعُود وَصَنَلَالٌ تَأْمِيلُ نَيْــــــــلِ الْخُأُودِ عُلِّلَ الْمَرُ ﴿ بِالْأَمَانِي وَيُضْحِي غَرَضًا لِلْمُنُون نَصْبًا كُلُّ يُوْمِ تُرْميهِ مِنْهَا بِرَشْقِ كُلُّ مَيْتِ قَدْ أُغْتَفَرْتُ (ا) فَلَا وَا مَوْ لُود جعُ مِنْ وَالَّهِ وَمِنْ غَيْرُ أَنَّ الْجُلَاحُ (") هَدَّ جَنَّاحِي يُوْمُ فَارَفَتُهُ بِأَعْلَى الصَّعْيِدِ وَ كَانَ أَبُو زُبَيْدٍ بُحْمَلُ فِي كُلِّ أَحَدٍ إِلَى الْبِيمِ (") مَمَ النصَّارَى، فَبَيْنَا هُوَ يَوْمَ أَحَدٍ يَشْرَبُ وَالنَّصَّارَى حَوْلَهُ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء . فَنَظَرَ نَظَراً طَوِيلًا ، ثُمَّ رَمَى الْكَأْسَ من

يَدِهِ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) في الاصل « اغترفت » (٢) الجلاح : اسم رجل

<sup>(</sup>٣) البيع جع بيعة : معبد النصارى

إِذَا بُعِلَ الْمَرْ ﴿ الَّذِي كَانَ حَازِمًا فَيُ الْمُوارِ (أَ وَيُحْمَلُ لِهِ حَلَّ الْمُوارِ (أَ وَيُحْمَلُ لَلَمْسَ لَهُ فِي الْمَيْشِ خَيْرٌ يُرِيدُهُ وَلَا الْمُوارِ الْمَوْتِ يَامِرْ حَبًا بِهِ مَيْنًا أَعَفُ وَأَجْمَلُ أَنَانِي رَسُولُ الْمَوْتِ يَامِرْ حَبًا بِهِ وَإِنِّى كَانَيْهِ أَمَا سَوْفَ أَفْعَلُ وَإِنِّى كَانِيهِ أَمَا سَوْفَ أَفْعَلُ وَإِنِّى كَانِيهِ أَمَا سَوْفَ أَفْعَلُ أَنْهِ مَانَ فَجْأَةً وَدُفِنَ هُنَاكً (أُنْ ).

﴿ ٢٢ - حَفْضٌ الْأُمَوِيُّ مَوْلَامُمْ \* ﴾

حنس الا<sup>\*</sup>موى شَاعِرْ مِنْ شُعَرَاء الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ ، عَاشَ حَتَّى أَدْرَكَ دَوْلَةَ بَنِي الْعَبَّاسِ ، وَلِحَقَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ فَاسْتَأْمَنَهُ ، فَهُو مِنْ مُخَضْرَ مِي الدَّوْ لَنَيْنِ ، وَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى كُنَبِّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ مُخَضْرَ مِي الدَّوْ لَنَيْنِ ، وَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى كُنَبِّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُ وف بِكُنَيِّرِ عَزَّةَ الشَّاعِرِ يَرْوِي عَنْهُ شِعْرَهُ ، وَكَانَ هَا اللهَ عَرْهُ وَكَانَ عَلِيٍّ فَلَمْ اللهِ عَنْهُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقَدْرُ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) الحوار: ولد الناقة من حين الرضاعة حتى الفطام يريد أنه يعامل معاملة الصغير الرضيع (۲) قد مر تبديل وتغيير في شعر ونثر أبي حرملة وكل هذا تم يعملي وكذا ما شرح «عبد الحالق » وكذا ما شرح «عبد الحالق » (\*) لم نعتر له على ترجمة سوى ترجمته في ياقوت

ثُمُّ جَاءَهُ حَفْصٌ مُسْتَأْمِنَا فَقَالَ: أَنَا عَائِذٌ بِالْأَمِيرِ، فَقَالَ لَهُ وَمَنْ أَنْتَ الْمُجَّاءُ وَمَنْ أَنْتَ الْمُجَّاءُ وَمَنْ أَنْتَ الْمُجَّاءُ وَمَنْ أَنْتَ الْمُجَّاءُ وَمَنْ أَنْتَ الْمُجَاءُ وَمَنْ أَنْتَ الْمُجَاءُ وَمَنْ أَنْتُ اللّهُ الْأَمِيرَ -: لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَقُولُ - أَعَزَّ اللهُ الأَمِيرَ -: وَكَانَتُ أُميّةُ فِي مُمْكِمَا وَكَانَتُ أُميّةُ فِي مُمْكِمَا تَجُورُ وَتُكُنْرُ عُدُوانَهَا فَلَا أَنْ قَدْ طَغَتْ فَاللّهُ أَنْ قَدْ طَغَتْ وَكُمْ اللّهُ أَنْ قَدْ طَغَتْ وَكَمْ اللّهُ النّاسُ طُغْيَانَهَا وَكُمْ اللّهُ النّاسُ طُغْيَانَهَا وَكُمْ اللّهُ النّاسُ طُغْيَانَهَا

رَمَاهَا بِسَفَّاحِ آلِ الرَّسُولِ غَذَ (١) بِكَفَيْهِ أَعْيَانَهَا عَيْانَهَا

وَلَوْ آمَنَتْ فَبْلَ وَفَعِ الْعَذَابِ لَقَدْ يَقْبَلُ اللهُ إِيمَانَهَا

فَلَمَّا أَنَّمَّ الْإِنْشَادَ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِي ۗ أَجلِسْ ، غَلَسَ فَتَغَدَّى رَبْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا عَبْدُ اللهِ خَادِماً لَهُ فَسَارً ، بِشَى \* فَقَرَ عَ حَفْصْ وَقَالَ : أَبْهَا الْأَمِيرُ ، قَدْ تَحَرَّمْتُ بِكَ وَبِطَعَامِكَ

<sup>(</sup>١) جاد : قطع

وَفِي أَقَلَّ مِنْ هَـٰذَا كَانَتِ الْعَرَبُ نَهَدُ الدِّمَاءَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ لَيْسَ شَيْ مِمَّا ظَنَنْتَ ، نَفَاءَ الْخَادِمُ بِخَسْمِا يُهِ دِينَادِ فَقَالَ خُذْهَا وَلَا تَقَطَعْنَا، وَأَصْلِحْ مَا شَعَثْتَ () مِنَّا . وَرَوَى أَنْنُ السَّائِبِ الْـكَلْـيُّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَالَ يَوْمَاً لِقُوَّامِهِ عَلَى خَيْلِهِ : كُمْ أَكْثَرُ مَاضَمَّتْ حَلْبَةٌ مِنَ الْخَيْلِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ? قَالُوا : أَلْفُ فَرَسِ وَقَيْلَ أَلْفَانِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالنَّاسِ بِحَلْبَةٍ تَضُمُّ أَرْبَعَةً آلَافٍ فَرَسٍ، فَقَيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضاً فَلَا يَتَّسِعُ لَهَا طَريقٌ، فَقَالَ : نُطْلِقُهَا وَنَتَوَ كُلُّ عَلَى اللهِ ، وَاللهُ الصَّانِعُ . كَفَعَلَ الْغَايَةَ خَمْسِينَ وَمِا نَتَى ۚ غَلْوَةٍ (٢) ، وَالْقَصَبَ مِائَةً ، وَالْمِقُوسَ (٢) سِتَةً أَسْهُم ، وَقَادَ إِلَيْهِ النَّاسَ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ، ثُمَّ بَرَزَ هِشَامٌ إِلَى دَهْنَاء الرُّصَافَةِ فُبِيْلَ الْحُلْبَةِ بِأَيَّامٍ ، فَأَصَلَحَ طَرِيقًا وَاسِمَّا لَا يَضِينُ بِهَا ، فَأَرْسِلَتْ يَوْمَ الْحَلْبَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا تَدُورُ حَتَّى نَرْجِعَ ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَاءَوْنَهَا('' حَتَّى

<sup>(</sup>١) شعت : فرق (٢) الغاوة : مقدار رمية السهم وقيل ثلاثمائة ذراع إلى أربعائة

<sup>(</sup>٣) المقوس كمنبر: الميدان الذي تجرى فيه الحيل ومعنى ستة أسهم أى سعته مرمي ستة أسهم (٤) يتراءونها : ينظرون فيها ويتأملونها « هيد الحالق »

أَفْبَلُ الزَّابِدُ (١) كَأَنَّهُ رِبِحُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْ حَتَّى دَخَلَ سَابِقًا وَأَخَذَ الْقَصَبَةَ ، ثُمَّ جَاءَتِ الْخُيْلُ بَعْدُ ذَلِكَ أَفْذَاذًا (١) وَأَفُواجًا، وَوَثَبَ الرُّجَّازُ بَرْ تَجِزُونَ ، مِنْهُمُ الْمَادِحُ لِلزَّابِدِ، وَمِنْهُمُ وَأَفُواجًا، وَوَثَبَ مَوْمَهُمُ الْمَادِحُ لِلزَّابِدِ، وَمِنْهُمُ الْمَادِحُ لِلزَّابِدِ، وَمِنْهُمُ الْمَادِحُ لَلْمِنَالِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمَادِحُ لَلْمِيلِ قَوْمِهِ ، فَوَثَبَ حَفْمُ الْمَادِحُ لِلزَّابِدِ، وَمِنْهُمُ الْمَادِحُ لَلْمِيلِ قَوْمِهِ ، فَوَثَبَ حَفْمُ الْمَادِحُ لِلْمَامِقُ مَوْلَامُ ، وَمِنْهُمُ الْمَادِحُ لَلْمِيلِ قَوْمِهِ ، فَوَثَبَ حَفْمُ الْمُونِ اللّهُ مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَا مُونَةً إِلَى اللّهُ الْمَادِحُ لِللّهُ الْمَادِحُ لَلْمُ اللّهُ مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَوْلًا مَا مُونَةً إِلَى اللّهُ مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَوْلًا مَا مُواللّهُ مَا مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَا مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَوْلَالًا مَا مُونَامِهُ مَوْلًا مَا مُونَامِهُ مَا مَا مَا الْمَادِعُ مُنْ مَالِمُ مَا مُؤْلِلُهُ مَا مُؤْلِلُهُ مَالَاقِ مَا مُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ مَا مُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ مُولِمُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلِمُ ا

إِنَّ الجُوادَ السَّابِقَ الْإِمَامُ خَلِيفَةُ اللهِ الرَّضِي الْهُمَامُ أَخْبَهُ السَّوَابِقُ الْكِرَامُ

مِن مُنْجِبِاتٍ مَالَهُنَّ ذَامُ كَرَائِمٌ بُجُلِي بِهَا الطَّلَامُ أُمُّ مِشَام جَدُّهَا الْقَمْقَامُ

وَعَائِشٍ (٣) يَسْمُو بِهَا الْأَقْوَامُ

خَلَائِفٌ مِنْ نَجُلُهَا أَعْلَامُ

<sup>(</sup>١) الزايد: اسم فرس (٢) أفذاذ: أفرادا (٣) يريد: عائشة

إِنْ هِشَامًا جَدُّهُ هِشَامُ مُقَابِلٌ مُدَابِرٌ جرى به الأَخْوَالُ وَالْأَعْمَامُ فَالْ كَفَحَلْ كُلُّهُمْ سَنُوا لَهُ السَّنَّ وَمَا أَسْتَقَامُوا (١) حَتَّى ٱسْتَقَامَ حَيْثُمَا ٱسْتَقَامُوا وَأَحْرُزُ الْمَجْدُ الَّذِي أَقَامُوا أَطْأَقَ وَهُو يَفْعُ (١) في حَلْبَةً مَّ لَمَا النَّامُ مِنْ آلِ فَهُرْ وَهُمُ فَبُذَّهَا سَبْقًا وَمَا أَلَامُوا (١) كَذَٰلِكَ الزَّابِدُ يَوْمُ قَامُوا أَتَّى بِيدُهِ الْخَيْلِ مَايُرًامُ عَنْ لَا مُ لِيًا

 <sup>(</sup>۱) هضام : هجام (۲) وما استقاموا ما موصولة فالمنى الذى استقاموا عليه
 (۳) يغم : ترعرع وناهز الباوغ (٤) ألاموا : أتوا ما يلامون عليه

سَبَّاقُ غَايَاتٍ لَهَا ضِرَامُ لَا عَايَاتٍ لَهَا ضِرَامُ لَا يَقْبَلُ الْعَفْوَ (١) وَلَا يُضَامُ لَا يَقْبَلُ الْعَفْوَ (١) وَلَا يُضَامُ

وَيْلُ الْجِيادِ مِنْهُ مَاذَا رَامُوا

سَهُمْ تَفَرُّ دُونَهُ السُّهَامُ

فَأَعْطَاهُ هِشَامٌ يَوْمَنَذٍ أَلَاثَةً آلَافِ دِرْهَمٍ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ أَلَاثَ حُلَلٍ مِنْ جَلَّهِ وَشَى الْيَمَنِ، وَجَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ مِنْ خَيْلِهِ السَّوَابِقِ، وَأَنْصَرَفَ مَعَهُ يُنْشِدُهُ هَذَا الرَّجَزَ حَتَى قَعَدَ فَي عَبِيهِ السَّوَابِقِ، وَأَنْصَرَفَ مَعَهُ يُنْشِدُهُ هَذَا الرَّجَزَ حَتَى قَعَدَ فَي عَبِيهِ السَّوَابِقِ، وَأَنْصَرَفَ مَعَهُ يُنْشِدُهُ هَذَا الرَّجَزَ حَتَى قَعَدَ فَي عَبِيهِ السَّوَابِقِ، وَأَمْرَهُ بِعُلَازَمَتِهِ. فَكَانَ أَثْرِيرًا عِنْدَهُ ، وقَالَ حَفْصٌ أَيْضًا :

لَا خَيْرَ فِي الشَّيْخِ إِذًا مَا ٱجْلَخًا (٢)

وَسَالَ غَرْبُ دَمْعِهِ فَلَخَّا (٢)

وَكَانَ أُخَالًا كُلُّهُ وَشَخًّا

تَحْتَ رِوَاقِ الْبَيْتِ يَحْشَى الدَّخَّا (١)

<sup>(</sup>١) العنو : الصفح كناية عن أنه لا يفعل ما يؤخذ به ثم يكون العفو عنه

 <sup>(</sup>٢) اجلخ الشيخ : ضعف وفترت أعضاؤه (٣) لخ : كتر دمعه

<sup>(1)</sup> الدخ: الدخان

## ﴿ ٢٣ - حَفََّمْ بْنُ سُلَمَانَ بْنِ الْمُغْيِرَةِ \* ﴾

مفس بن سليمان الكوق أَبُو عُمَرَ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ الْفَاخِرِيُّ

(\*) ترجم له في كـتاب طبقات القراء جزء أول بما يأتى قال :

هو ابن الأُسدى الكوفي الفاخري يعرف بحفيص . قال الذهبي : أما القراءة فثقة نبت صابط لها بخلاف حاله في الحديث . قلت : يشير إلى أنه تكلم فيه من جبة الحديث ، قال ابن المنادى : قرأ على عاصم مراراً ، وكان الا ولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر ابن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم 6 وأقرأ الناس دهراً وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى على رضى الله عنه 6 قلت : يشير إلى ما روينا عن حنص أنه قال : قلت لعاصم أبو بكر يخالفني . فقال : أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن على بن أبي طالب ، وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود وروينا عن حمزة بن الفاسم الأحول ذلك بمعناه ، قال ابن مجاهد : بينه وبين أبي بكر من الحلف في الحروف خسمائة وعشرون حرفا في المشهور عنهما ، وذكر حفص أنه لم بخالف عاصها في شيء من قراءته إلا في حرف الروم « الله الذي خلفكم من صنعف » قرأها بالضم وقرأها عاصم بالنتح ، روى الفراءة عنه عرضاً حسين بن محمد المروزى ، وحمرة بن القاسم الأحول ، وسليمان بن داود الزاهراني ، وحمدان بن أبي عثمان الدقاق ، والمباس بن الفضل الصفار ، وعبد الرحمن بن محمد بن واقد ، ومحمد بن الفضل زرقان ، وخلف الحداد ، وعمرو بن الصباح ، وعبيد بن الصباح ، وهبيرة بن محمــد الممار ، وأبو شعيب القواس ، والفضل بن يحيى بن شاهي بن فراس الانبارى ، وحسين ابن على الجعني ، وأحمد بن جبير الا نطاك ، وسلمان الغقيمي

توفى سنة ثمانين ومائة على الصحيح ، وقيل بين النمانين والتسمين ، فأما ما ذكره أبو طاهر بن أبى هاشم وغيره من أنه توفى قبل الطاعون بقليل ، وكان الطاعون سنسة إحدى وثلاثين ومائة ، فذاك حفس بن سلمار المنفرى بصرى من أقران أيوب السختياني قديم الوفاة ، فكا نه تصحيف عليهم والله أعام .

الْبَزَّازُ نِسْبُتُهُ لِبَيْعِ الْبَرِّ (١) ، هُوَ الْإِمَامُ الْقَارِي ﴿ رَاوِي عَامِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، كَانَ رَبِيبَ عَامِمٍ « أَبْنَ زَوْجَنِهِ » فَأَخَذَ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ عَرْضًا وَتَلْقِينًا . قَالَ حَفُصٌ : قَالَ لَى عَامِمٌ : الْقِرَاءَةُ الَّذِي أَقْرَأَتُكَ بِهَا فَهِـىَ الَّتِي فَرَأَتُهَا عَرْضًا عَلَى أَبِي عَبْدِ الرُّحْمَنِ السَّامِيِّ عَن عَلِيٍّ ، وَالَّتِي أَفْرَأَتُهَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ فَهِيَ الَّتِي كُنْتُ أَعْرِضُهَا عَلَى زَرٍّ بْنَ حُبِيْشِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ . وُلِدَ حَفْضٌ سَنَةَ تِسْعِينَ ، وَنَوْلَ بَغْدَادَ فَأَقْرَأً بِهَا وَأَخَذَ عَنْهُ النَّاسُ قِرَاءَةَ عَاصِمٍ تِلَاوَةً ، وَجَاوَرٌ بِمَكَّةً فَأَقْرَأً بِهَا أَيْضًا . قَالَ يَحْيَ بْنُ مَعِينِ : الرُّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ مِنْ قِرَاءَةِ عَاصِمٍ رِوَايَةُ حَفْصٍ ، وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِقِرَاءَةِ عَامِمٍ ، وَكَانَ مُرَجَّعًا عَلَى شَعْبَةَ بِضَبْعُلِ الْقَرَاءَةِ ، تُوُفِّي حَفْصُ بْنُ سُلَمْانَ سَنَةً ثَمَانِينَ وَمِائَةٍ .

﴿ ٢٤ - حَفَّصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبَدِ الْعَزِيزِ \* ﴾ أَبْنِ صُهْبَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ صُهْبَانَ ، وَيُقَالُ صُهِيَاتُ مُهَيَّتُ

حلم بن عر البندادي

<sup>(</sup>١) البز : ثياب من كتان أو قطن

<sup>(</sup>١٥) ترجم له في كتاب طبقات الفسرين بما يأتي قال:

قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع وقرأ أيضاً على أخيه يعةوب بن جعفر بـ

أَبُو عُمَرَ الدَّوْرِيُّ الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ الْمُقْرِي ۚ النَّحْوِيُّ الضَّرِيرُ نَزِيلُ سَامَرًا ، رَاوِي الْإِمَا مَيْنِ أَبِي عَمْرِو وَالْكِكَسَائِيِّ ، إِمَامُ الْقُرَّاءِ وَشَيْخُ الْعِرَاقِ فِي زَمَانِهِ ، ثِقَةٌ ثَبْتُ كَبِيرٌ ۗ صَابِطٌ ، رَحَلَ فِي طَلَبِ الْقَرَاءَاتِ ، وَقَرَأً بِالْخُرُوفِ السَّبْعَةِ وَ بِالشَّوَاذُّ وَسَمِعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَـثِيرًا ، وَقَرَأً عَلَى أَبِي عَمْرُو أَبْنِ الْعَلَاءِ وَالْكِسَائَيِّ وَرَوَى عَنْهُمَا ، وَقَرَأَ الْعَرَبيَّةَ عَلَى أَبِي نُحُمَّدٍ يَحْيَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْيُزِيدِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَكُنُّبُ عَنْ أَبِي غُمَرَ الدُّورِيِّ . وَصَنَّفَ كِتَابَ: مَا ٱتَّفَقَتْ أَلْفَاظُهُ وَمَعَانِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكِتَابَ أَجْزَاءِ الْقُرْآنَ وَغَيْرَ ذَلِكَ . وَالدَّوْرِيُّ نِسْبُتُهُ إِلَى

<sup>-</sup> وغيرهما ، وروى الفراءة عنه أحمد بن حرب شيخ المطوعين ، وأحمد بن فرح بالحاء المهملة أبو جمفر المفسر المشهور وغيرها ، وروى عن إسهاعيل بن عياش ، وأبى معاوية الفرير ، وابن عيينة ، ومحمد بن مروان السدى ، وأحمد ، وهو من أقرانه ، وروى عنه ابن ماجة في سننه ، وأبو حاتم وقال : صدوق ، وطال عمره ، وقصد من الآفاق وازدحم عليه من الآفاق الحذاق ، لعلو سنده وسعة علمه . توفى في شوال سنة ست وأربعين ومائين قال الذهبي : وغلط من قال : علمه . توفى في شوال سنة ست وأربعين ومائين قال الذهبي : وغلط من قال : وترجم له أيضا في كتاب طبنات الفراء جزء أول

الدَّوْدِ: مَوْضِعُ بِبِغَدْادَ وَمَحَـلَّةٌ بِالْجِانِبِ الشَّرْقِ ، 'تُوفَى اللَّوْدِ: مَوْضِعُ بِبَغْدَادَ وَمَحَـلَّةٌ بِالْجِانِبِ الشَّرْقِ ، 'تُوفَى اللَّوْدِيُ سَنَةَ سِتِ وَأَرْبَعِينَ وَمِا تَتَيْنِ .

﴿ ٢٥ - أَبُو حَفْسِ الزَّكْرَمِيُّ الْعَرُورِضَيُّ \* ﴾

الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ فِي مُعْجِمٍ الشَّعَرَاءِ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْقَاسِمِ ذَرْبَانُ بْنُ عَنِيقِ بْنِ تَمْجِمٍ الشَّعَرَاءِ : أَنْشَدَنِي أَبُو الْقَاسِمِ ذَرْبَانُ بْنُ عَنِيقِ بْنِ تَمْجِمُ الْكَاتِبُ قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو حَفْسٍ الرَّكُرِي الرَّعْ وَيُ الْمِوْدِي اللَّهُ مَا الرَّكُورِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِمَّا قَالَهُ إِلْاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مُحَكُّمُ الشَّرِيعَةِ وَالْمُرُوءَةَ فِينَا

مَالِي أَرَاكُمْ لَأُمُرُونَ بِضِدٍّ مَا

أَمَرَتْ ثُرَى (٢) نَسَخَ الْإِلَهُ الدِّينَا

كُنَّا نُطَالِبُ لِلْيَهُودِ بِجِزْيَةٍ (٣)

وَأَرَى الْيَهُودَ بِجِزْيَةٍ طَلَبُونَا

أ بو حفس العروضي

<sup>(</sup>١) المكس : دراهم كانت تؤخذ من بأثمى السلم في الائسواق . والظلم كو الم كلمة و البيع : المشاقة — (٢) ترى : مبنى للمجهول : أى تظن

<sup>(</sup>٣) الجزية : الا تاوة التي تؤخذ من أهل الذمة

<sup>(</sup>a) لم نعثر له على ترجة سوى ما ذكره ياقوت

مَا إِنْ سَمِعْنَا مَالِكًا أَفْتَى بِذَا

كَالَّا وَلَا مِنْ بَعْدِهِ سَحْنُونَا
لَا مَوْلَاءِ وَلَا الْأَئِمَةُ كُلَّهُمْ

عَاشَاهُمْ بِالْهَكْسِ قَدْ أَمَرُونَا
عَاشَاهُمْ بِالْهَكْسِ قَدْ أَمَرُونَا
أَكْبُوزُ مِثْلِي أَنْ يُعَكِّسَ عِدْلُهُ (۱)
فَوْ كَانَ يَعْدِلُ وَزُنَهُ قَاعُونَا (۱)
وَلَقَدُ رَجَوْنَا أَنْ يَنَالَ بِعَدْلِكُمْ

وَلَقَدُ رَجَوْنَا أَنْ يَنَالَ بِعَدْلِكُمْ

وَفُداً (۱) يَكُونُ عَلَى الزَّمَانِ مُعيناً
فَالْآنَ نَقْنَعُ بِالسَّلَامَةِ مِنْكُمُ
فَالْآنَ نَقْنَعُ بِالسَّلَامَةِ مِنْكُمُ
لَا تَأْخُذُوا مِنَا وَلَا تُعْطُونَا فَلَا تُعْمُونَا مَنْ وَلَا تُعْمُونَا فَلَا اللَّمَانِ مُعْيِناً لَا عَلَيْهُ وَلَا تَعْمُونَا مِنَا وَلَا تُعْمُونَا مَنَا وَلَا تُعْمُونَا مَنْ وَلَا تُعْمُونَا مَنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنَا وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْكُمُ الْوَلَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ وَلَا تُعْمُونَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَلَا تُعْمُونَا مِنْ اللَّهُ فَا وَلَا تُعْمُونَا مِنْ اللَّهُ فَا وَلَا اللَّهُ فَا وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ فَا وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعُونَا مِنْ اللّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِينَا الْمُعْمِنَا وَلَا الْمُعْلِقُونَا مِنْ الْمُعْلِيلِ فَالْمُونَا الْمُعْلِقُونَا مِنْ مُنْ مُعْمِنَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ مُعْلِقًا الْمُعْلِقُونَا مِنْ الْمُعْلِقُونَا مِنْ الْمُؤْمِنَا وَلَا الْمُؤْمِنَا مُعْمِنَا الْمُعْلِقُونَا مِنْ الْمُعْلِقُونَا مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا مُنْ الْمُؤْمُونَا مِنْ الْمُؤْمِنَا مِنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنَا مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمُ الْمُؤْمِنَا مِنْ مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمُونَا مُعْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُونَا مُؤْمُون

﴿ ٢٦ - حَفْصَةُ بِنْتُ الْمُاجِ الرَّكُونِيِّ \* ﴾ شَاعِرَةٌ أَدِيبَةٌ مِنْ أَهْلِ غَرْنَاطَةَ ، مَشْهُورَةٌ بِالْحُسَبِ

حفصة بلت الحاج الركونى

<sup>(</sup>۱) : العدل : الحل والجوالق — (۲) قاعون : اسم جبل بالا ندلس قرب دانية شاهق يرى من مسيرة يومين . (۳) الرفد : العطاء (۵) ترجم لها في كتاب الاعلام جزء أول صفحة ٢٦٥ بما يأني قال : هي شاعرة انفردت في عصرها بالتفوق في الا دب والظرف والحسن وسرعة الحاطر بالشعر . وهي من أهل غرناطة . ووفاتها بمراكش . نعتها ابين —

وَالْأَدَبِ وَالْجَالِ وَالْمَالِ . جَيِّدَةُ الْبَدَيَهَةِ رَقِيقَةُ الشَّمْرِ أَسْتَاذَةٌ وُلِيَّتُ تَعْلِيم النِّسَاء فِي دَادِ الْمَنْصُورِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَلِي ، وَسَأَلَهَا يَوْما أَنْ تُنشَدَهُ فَقَالَتِ الْرُجِّالَا:

يَا سَيِّدَ النَّاسِ يَامَنُ أَيُؤَمِّلُ النَّاسُ رِفْدَهُ أَمْنُ عَلَى النَّاسُ رِفْدَهُ أَمْنُنُ عَلَى بِطِرْسٍ (١) يَكُونُ لِلدَّهْرِ عُدَهُ عَلَى بِطِرْسٍ (١) يَكُونُ لِلدَّهْرِ عُدَهُ تَخُطُ أَيْنُ لِللَّهْرِ وُحْدَهُ تَخُطُ أَيْنُ لِللَّهِ وَحْدَهُ عَلَيْ وَحْدَهُ

أَشَارَتْ بِذَلِكَ إِلَى الْعَلَامَةِ الشَّلْطَانِيَّةِ ، فَإِنَّ السَّلْطَانَ كَانَ يَكُنْبُ بِيَدِهِ فِي رَأْسِ الْمَنْشُودِ بِخَطِّ غَلِيظٍ « الْحُمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ » فَمَنَّ عَلَيْهَا وَكَتَبَ لَمَا بِيَدِهِ مَاطَلَبَتْ، وَتَوَلَّعَ بِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ الْمَذْ كُورُ ، وَتَغَيَّرَ بِسَبَيْهَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَحْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ

بشكوال بأستاذة وقتها ، وكانت تعلم النساء في دار المنصور ولها معه أخبار .
 وترجم لها في كتاب الا ماطة في تاريخ غرناطة جزء أول
 (١) في الا ماطة بأخبار غرناطة : « بصك »

الْعَنْسِيِّ، وَكَانَ عَاشِقاً لَهَا مُنْصِلًا بِهَا يَقْبَادَ لَانِ رَسَائِلَ الْغَرَامِ ، وَقَدْ أَدَّى وَلَعُ الْغَرَامِ ، وَقَدْ أَدَّى وَلَعُ الْغَرَامِ ، وَقَدْ أَدَّى وَلَعُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِهَا إِلَى قَتْلِ أَبِي جَعْفَرٍ . وَمِمَّا كَمَنَبَنَهُ حَفْصَةُ إِلَى جَعْفَرٍ . وَمِمَّا كَمَنَبَنَهُ حَفْصَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ . وَمِمَّا كَمَنَبَنَهُ حَفْصَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ . وَمِمَّا كَمَنَبَنَهُ حَفْصَةً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ .

رَأَسْتَ فَمَا زَالَ الْعُدَاةُ بِظُالْهِ مِنِمِ وَحَقِّدِ هِمُ النَّامِي يَقُولُونَ لِمْ رَأَسْ \* وَهَلْ مُنْكَرُ ۗ أَنْ سَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ

جُوُحُ إِلَى الْعَلَيْنَا أَبِقُ مِنَ الدَّنَسِ ؟ وَبَاتَ مَعَهَا أَبُو جَعَفُرٍ فِي بُسْنَانٍ بِجَوْزٍ مُؤَّ مَلٍ ، فَلَمَّا حَانَ وَقْتُ النَّفَرُّقِ قَالَ :

رَعَى اللهُ لَيْ \_لَمْ كُوعْ بِمُذَمَّمٍ عَلَيْهُ لَيْ \_لَمْ أَمْ مَا لَهُ لَيْ \_لَكُمْ مَا عَشَيْهَ وَارَانَا بِحَوْزِ مُؤَمِّم لِ عَشَيْهَ وَارَانَا بِحَوْزِ مُؤَمِّم لِ عَشَيْهَ وَارَانَا بِحَوْزِ مُؤَمِّم لِلِ وَقَدْ خَفَقَتْ مِن نَحْوِ نَجْدٍ أَرِيجَةٌ (١) وَقَدْ خَفَقَتْ مِن نَحْوِ نَجْدٍ أَرِيجَةٌ (١) وَقَدْ خَفَقَتْ مِن نَحْوِ نَجْدٍ أَرِيجَةٌ (١) إِذَا نَفَحَتْ جَاءَتْ بِرَيَّا الْقَرَنْفُلِ

<sup>(</sup>١) أربحة : الأثرج والأرجج : توهيج ربح الطيب

وَغَرَّدَ قُمْرِيٌّ (١) عَلَى الدُّوْحِ وَٱنْثَنَى

قَضِيبٌ مِنَ الرَّبْحَانِ مِنْ فَوْقِ جَدُولِ

يُرَى الرُّوْضُ مَسْرُورًا بِمَا قَدْ بَدَا لَهُ

عِنَاقٍ وَضَمٌّ وَٱرْتِشَافِ مُقَبِّلِ ""

فَقَالَتْ :

لَعَمْرُكُ مَا سُرٌ الرِّيَاضُ بِوَصَلِنَا

وَلَكِنَّهُ أَبْدَى لَنَا الْفِلُّ وَالْحُسَدُ

وَلَا صَفَّقَ النَّهُرُ ٱرْتِيَاحًا لِقُرْ بِنَا

وَلَا غَرَّدَ الْقُمْرِيُّ إِلَّا لِمَا وَجَدْ

فَلَا تُحْسِنِ الطَّنَّ الَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ

فَمَا هُوَ فِي ثُكِلِّ الْمُوَاطِنِ بِالرَّشَدُّ فَمَا خِلْتُ هَذَا الْأُفْقَ أَبْدَى ثُجُومَهُ

لِأَمْرٍ سِوَى كَيْمًا يَكُونَ لَنَا رَصَدُ

<sup>(</sup>١) القمرى: ضرب من الحام (٢) المقبل: الفم

وَقَالَتْ :

سَلُوا الْبَارِقَ النَّفْقَاقَ وَاللَّيْلُ سَاكِنْ

أَظُلُّ بِأَحْبَابِي يُذَكِّرُنِي وَهُنَا (١)

لَعَمْرِي لَقَدْ أَهْدَى لِقُلْبِي خُفُوقَهُ

وَأَمَطَرَ كَالْمُنْهَلِّ مِنْ مُزْنِهِ الْجُفْنَا

وَبَلَغَهَا أَنَّ أَبَا جَعْفُرِ بْنَ سَعِيدٍ عَلِقَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَا ﴿

فَأَقَامَ مَعْهَا أَيَّاماً فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ :

يَا أَظْرَفَ النَّاسِ فَبْلَ حَالٍ

عَشَقِتَ سَوْدًا مَثِلَ لَيْسَلِ

بَدَائِعَ الْخُسْنِ قَدْ سَتَرَ

لَا يَظْهَرُ الْبِشْرُ فِي دُجَاهَا

كُلَّا وَلَا يُبْصَرُ الْخُفَرُ (١)

 <sup>(</sup>١) الوهن : الوقت من الليل نحو ثلثه كنت أود بات بدل ظل « عبد الحالق »

<sup>(</sup>٢) في الاحاطة : نحوه (٣) الحفر : شدة الحياء

بِاللهِ قُلْ لِي وَأَنْتَ أَدْرَى بَكُلٌّ مَنْ هَامَ (١) في الصُّورَ مَن الَّذِي حَبُّ قَبْدِلُ رَوْضًا لَا نُوْزَ فِيهِ وَلَا زَهَرُ ؟ فَكُتُكُ إِلَيْهَا مُعْتَذِرًا: لَا حُكُمُ إِلَّا لِأَمْرِ نَاهِ لَا أَمْرِ نَاهِ لَا أَمْرِ لَا أَمْرِ لَا أَمْرِ لَا أَمْرِ الذَّانْبِ أَيْعَنَا لَذُ لَهُ مُحَيًّا بِهِ حَيَّا نِهِ عَجْلًاهُ أعيدأ كَفَيْحُوْةِ الْعِيدِ فِي ٱبْتِهَاجِ الشمس وطلعك بسَعَدُهِ لَمْ أَمِلُ إِلَيْهِ 1 طَر يفًا عَدِمْتُ صَبْحِيَ فَأَسُودٌ عِشْقِي وَ النَّظَرَ وَأَنْعَكُسَ الْفِكُرُ

<sup>(</sup>١) في الاحاطة : هام في جنان الخ

إِن كُمْ تَلُخ يَا نَعِيمَ رُوحِي فَكَيْفَ لَا تَفْسُدُ الْفِكُون الْمُوسِكُون الْمُعَامِبَا:
وَكَنَبَت إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَامِبَا:
أَذُورُكَ أَمْ تَرُورُ فَإِنَّ قَلْبِي إِلَى مَا تَشْتَهِى أَبَداً بَعِيلَ لَلْمُ فَنَعْرِى مَوْرِدٌ عَذْبُ رُلَالٌ وَقَوْعُ ذُوّا بَنِي ظِلْ ظليل ظليل وَقَوْعُ ذُوّا بَنِي ظِلْ ظليل فَليل وَقَوْعُ ذُوّا بَنِي ظِلْ ظليل فَليل وَقَوْعُ ذُوّا بَنِي ظِلْ ظليل وَقَوْعُ ذُوّا بَنِي الْمَقْيِلُ وَهَا فَي إِلَيْكَ بِي الْمَقْيِلُ لَيْكَ إِلَى الْمَقْيِلُ فَا وَافَى إِلَيْكَ بِي الْمَقْيِلُ لَيْكَ إِنَّ الْمُقْيِلُ لَهُ الْمُقْيِلُ لَا اللَّهُ فَا إِلَيْكَ بِي الْمَقْيِلُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ

إِذَا وَافَى إِليْكَ بِي المَقْيِلَ فَمَا جَمِيكَ أَنْ المَقْيِلَ فَمَا جَمِيكَ أَنْ الْمُقْيِلُ فَمَا جَمِيكَ أَنْ اللَّهُ وَابِ فَمَا جَمِيكَ أَنْ اللَّهُ وَابِ فَمَا جَمِيلُ (") إِبَاؤُكَ عَنْ أَبْنَيْنَةً يَا جَمِيلُ (")

وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَعِيدٍ يَوْماً فِي مَنْزِلِهِ، وَقَدْ خَلَا بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَجُلَسَائِهِ ، فَضُرِبَ الْبَابُ نَفَرَجَتْ جَارِيَتُهُ تَنْظُرُ مَنْ بِالْبَابِ ? فَوَجَدَتِ ٱمْرَأَةً فَقَالَتْ لَهَا :

<sup>(</sup>١) تضحى : يصيبك حر الشمس فيؤذيك ، والمقيل : وقت القيلولة

<sup>(</sup>٢) هذا ضرب من البديع اسمه التلهيج فأن في الشعر إشارة إلى دل بثينة مع جميل ١٠ - ج ١٠

مَا تُرِيدِينَ ؟ فَقَالَتِ : أَدْفَعِي لِسَيِّدِكِ هَــذِهِ الْبِطَافَةَ ، فَاذَا فِيهَا :

ذَائِرٌ قَدْ أَنَّى بِجِيــــــــــــ غَزَالٍ

طَامِعٌ مِنْ نُحِبُّهِ بِالْوِصَالِ

بِلِحَاظٍ مِنْ سِحْرِ بَا بِلَ سِيغَتْ

وَرُضَابٍ يَفُوقُ بِنْتَ الدَّوَالِي (١)

يَفْضَحُ الْوَرْدَ مَا حَوَى مِنْـهُ خَدُّ

وَكَذَا النَّغَرُ فَاصِنَحُ لِلَّا لِي

أَثْرُاكُمْ بِإِذْنِكُمْ مُسْعَفِيهِ

أَمْ لَكُمْ شَاغِلْ مِنَ الْأَشْغَالِ ١٦

أَى شُغْلِ عَنِ الْمُحِبِّ يَعُوقُ

يَا صَبَاحًا قَدْ آنَ مِنْهُ الشُّرُوقُ مِ

<sup>(</sup>١) الدوالى : العنب وهذا كناية عن الحر

صِلْ وَوَاصِلْ فَأَنْتَ أَشْهَى إِلَيْنَا

مِنْ لَدِيدِ الْمُنَى فَكُمْ ذَا نَشُوقُ ؛

لَا وَحَبِيْكِ لَا يَطِيبُ صَبُوحٌ

غِبْتِ عَنْهُ وَلَا يَطِيبُ غَبُوقُ (١)

وَ ٱجْتِمَاعٍ إِلَيْهِ عَزَّ الطَّرِيقُ (")

وَقَالَتْ :

أَغَارُ عَلَيْكَ مِنْ عَيْنِي وَقَلْبِي

وَمِنْكَ وَمِنْ زَمَانِكَ وَالْمَكَانِ

وَلَوْ أَنِّى جَعَلْنُكَ فِي عُيُونِي

إِلَى يَوْمُ الْقَيْامَةِ مَا كَفَانِي

مَاتَتْ حَفْصَةُ بِمَرَّا كُشَ سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِينَ وَخُسْمِائَةٍ.

<sup>(</sup>١) في الاحاطة : عرفا إن جنوتنا أو غبوق . والنبوق : شراب الماء

<sup>(</sup>٢) جواب القسم في هذا البيت مفهوم من البيت قبله

الحكم بن عبدل الكونى

## ﴿ ٢٧ - الْحَكُمُ بْنُ عَبْدَلِ بْنِ جَبَلَةً \* ﴾

أَبْنِ عَمْرِهِ بْنِ عَالَمِ بْنِ عِقَالِ بْنِ بِلَالِ بْنِ سَعْدِ بْنِ حِبَالِ بْنِ نَصْرِ بْنِ غَاضِرَةً ، وَيَنْتَهِي نَسَبُهُ إِلَى خُزَيْعَةً ابْنِ مُدْرِكَة ، الْأَسَدِيُّ الْفَاخِرِيُّ الْكُوفِيُّ ، شَاعِرْ مُجِيدٌ مُجَيدٌ مُجَالِا مِنْ شُعَرَاءِ الدَّوْلَةِ الْأُمُويَّةِ ، كَانَ مِمَّنْ نَفَاهُ أَبْنُ الزُّبَيْرِ مِنَ الْعَرَاقِ كَمَ نَفَاهُ أَبْنُ الزَّبَيْرِ مِنَ الْعَرَاقِ كَمَ نَفَى مِنْهَا عُمَّالَ بَنِي أُمَيَّةً ، فَقَدَمَ دِمَشْقَ وَنَالَ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حُظُوبَةً فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيَسْمُرُ (١) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حُظُوبَةً فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيَسْمُرُ (١) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حُظُوبَةً فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيَسْمُرُ (١)

(١) يسمر : يتحدث ليلا

عندَهُ ، فَقَالَ لَيْلَةً لِعَبْدِ الْمَلِكِ:

(۱) يسمر . يسعد يه و (۱) ترجم له و كتاب الاعلام جزء أول صفحة ٢٦٦ بما يأتى قال :
هو ابن جبلة بن عمرو الاسدى : شاعر مقدم ، هجاء ، من شعراء بنى أمية .
كان أعرج أحدب ثم أقعد فى آخر أيامه . مولده ومنشؤه بالكوفة ، ولما استولى
ابن الزبير على العراق وننى منها عمال بنى أمية نفاه معهم . قال صاحب الافانى :
كان الحكم أعرج لا تفارقه العصا ، فترك الوقوف بأبواب الملوك ، وكان يكتب
على عصاه حاجته ويبعث بهما مع رسله فلا يؤخر له رسول ولا تحبس عنه حاجة
ثم جعل يكاتب الأمراء بما يحتاج إليه فى الرقاع
وترجم له فى كتاب الافانى جزء نان
وترجم له فى كتاب نوات الوفيات جزء أول

فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :

إِنْ يُمْكِنِ اللهُ مِنْ قَيْسٍ وَمِنْ جَدَسٍ وَمِنْ جُدْاَمٍ وَيُقْنَلْ صَاحِبُ الْحْرَمِ نَضْرِبْ جَمَاجِمَ أَقْوَامٍ عَلَى حَنَقٍ ('' نَضْرِبْ جَمَاجِمَ أَقْوَامٍ عَلَى حَنَقٍ ('' ضَرْباً يُنَكِّلُ عَنَّا غَابِرَ الْأَمَمِ وَدَخَلَ يَوْماً عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَعَدَ بَيْنَ السَّمَاطَيْنِ

<sup>(</sup>۱) شماوا من شملهم الأمر : عمهم (۲) حتف : هلاك (۳) نكلوا : نكله تحاه عما قبله ومن معناه الهوان والراد هنا أنهم أهينوا وضيموا

<sup>(</sup>١) حنق : غيظ

وَقَالَ : - أَصْلَحَ اللَّهُ الْأُمْدِ - ، رُؤْيَا رَأَيْتُهَا بِالْمَنَامِ أَقُومُهُمَا عَلَيْكَ ? فَقَالَ هَاتِ ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ : طَلَعَتْ عَلَى الشِّعْسُ بَعْدَ غَضَارَةِ (١) في نَوْمَةِ مَا كُنْتُ فِبَلُ أَنَامُهَا فَرَأَيْتُ أَنَّكَ جُدْتَ لَى بوليدَةٍ مَغْنُوجَةٍ (٢) حَسَنِ عَلَى قَيَامُهِــ وَ بِبَدْرَةٍ خُمِلَتْ إِلَى وَ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ نَاجِيَةٍ يَصِلُّ لِجَامُ الْمُ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُثيباكَ جَنَّةً يَلْقَاكَ فيها رَوْحُهَا وَسَلَامُهَا (٢) فَقَالَ : كُلُّ مَا رَأَيْتَ عِنْدَنَا إِلَّا الْبَغْلَةَ فَإِنَّهَا دَهْمَاءُ فَارِهَةٌ (١) فَقَالَ : ٱمْرَأَتُهُ طَالَقٌ إِنْ كَانَ رَآهَا إِلَّا دُهْمَاءً ، وَلَكِينَّهُ نَسِيَ فَأَمَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يُحْمَلَ إِلَيْهِ كُلُّ مَا ذَكَّرَ

<sup>(</sup>۱) الغضارة : السعة والنعمة والحصب . (۲) مغنوجة : ذات شكل ودلال (۳) يشير في البيت إلى قوله تعالى في سورة الواقعة « فا ما إن كان من المقربين فروح وربحان وجنة نعيم \* وأما إن كان من أصحاب البين فسلام لك من أصحاب البين » والذي في الأفاني : أن الشعر قبل لعبد الملك بن يشرطبن مروان « عبد الحالق »

<sup>(</sup>١) فارهة : يروع منظرها

فِي شِعْرِهِ . وَدَخَلَ أَبْنُ عَبْدَلِ عَلَى ثَكَمَّادِ بْن حَسَّانِ بْنِ سَعَدٍ وَكَانَ عَلَى خَرَاجِ الْكُوفَةِ ، فَكَأَمَهُ فِي رَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ ثَلَاثِينَ دِرْهُمَّا مِنْ خَرَاجِهِ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ حَسَّانِ : أَمَا تَنِي اللَّهُ إِنْ كُنْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَضَعَ مِنْ خَرَاجِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا ، فَانْصَرَفَ أَبْنُ عَبْدُلِ وَهُوَ يَقُولُ : دَعِ النَّالَاثِينَ لَا تَعُرُّضْ لِصَاحِبِهَا لَا بَارَكَ اللهُ في تِلْكَ النَّلَاثينَا لَمَّا عَلَا صَوْنَهُ فِي الدَّارِ مُبْتَكِراً كَإِشْتُهَانَ (١) يَرَى فَوْمًا يَدُوسُونَا أَحْسَنْ (٢) فَإِنَّكَ فَدْ أُعْطِيتَ مَلَكَةً إِمَارَةً صِرْتَ فِيهَا الْيُوْمَ مَفْتُونَا لَا يُعْطَكُ اللهُ خَبْرًا مِثْلُهَا أَبَدًا أَقْسَمْتُ بِاللهِ إِلَّا قُلْتَ آميناً

<sup>(</sup>۱) اشتنان : كلة أعجمية معناها التاج كالحولى نهرو يشهه إذ علا صوته بالحولى إذا فعل ذلك مع عمال يدوسون الحصيد (۲) لعل أحسن مقول قول هو جواب لما كأن المنى انصرفت وقلت « عبد الحالق »

وَلَمَّا لَمْ يَضَعُ مِنْ خَرَاجِ الرَّجُلِ شَيْئًا، قَالَ أَنْ عَبْدَلِ فِيهِ: رَأَيْتُ كُمَّدًا تُسرِهَا ظُلُومًا وَكُنْتُ أَرَاهُ ذَاوَرَع وَفَصْدِ يَقُولُ أَمَا تَنِي رَبِّي خِدَاعًا أَمَاتَ اللهُ حَسَّانَ بنَ سَعْدِ رَكَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلِ أَتَانِي كَرِيم كَيْبِتَغِي المُعْرُوفَ عِنْدِي وَمِنْهُ مَا أُرِسُ لَهُ وَأُبْدِي فَقُلْتُ لَهُ وَبَعْضُ الْقَوْلِ نُصْحُ أَخَافُ عَلَيْكَ عَاقِبَةُ النَّعَدِّي تَوَقُ كُرَائِمَ الْبَكْدِيِّ إِنِّي فَمَا صَادَفْتُ فِي قَحْطَانَ مِثْلِي وَلَا صَادَفْتُ مِثْلُكَ فِي مَعَدًّا وَأَلْأُمَ عِنْدَ مَسْأَلَة وَحَمْدِ أَقَلَّ بَرَاعَةً وَأَشَدًّ نُجْلًا وَهَدْتُ مُحَمَّدًا وَدُخَانُ فِيهِ كَرِيحِ ٱلجُعْرِ (١) فَوْقَ عَطَانِ جِلْدِ أَبًا بُخُرٍ لَتَتَّخِمَنَّ (٦) رَدِّي فَأْفْسِمُ غَيْرَ مُسْتَثْنِ يَمِيناً لِخُفْتُ مَلاَ مَتِي وَرَجُوْتُ مَدِّي فَلُوْ كُنْتَ الْمُؤَلِّبُ مِنْ تَمِيمِ نَكُمْتُ عَلَى نَكُمْةً أَخْدُرِي (١)

سَتِيم (١) أَعْصَل (٥) الْأَنْيَابِ وَرُدِ (١)

<sup>(</sup>١) الجعر : ما يبس من العذرة في الدبر ، أو نجو كل ذات مخلب من السباع

<sup>(</sup>٢) لتتخمن : لتصيبنك تخمة ، وهو ما يصيب الأنسان من أكل الطمام

<sup>(</sup>٣) الاُخدرى: السبع (٤) الشتيم: الاُسد العابس (٥) أعصل الاُنياب: معتوفها . — (٦) من أسهاء الاسد ، وهو صفة لاُخدرى ويسمى الاُسد بهذا: إذا بدت فيه حمرة تضرب إلى صفرة

فَمَا يَدْنُو إِلَى فَمِهِ ذُبَابٌ وَلَوْ طُلْيَتْ مَشَافِرُهُ بَقَنْدِ (١) فَإِنْ أَهْدَيْتَ لِي مِنْ فِيكَ حَتْفًا أَهْدُيْتُ مُهْدِي فَا نِّي كَالَّذِي وَلَوْلًا مَا وَلِيتَ لَكُنْتَ فَسْلًا" لَتْمَ الْكُسْ شَأْنُكَ شَأْنُ عِبْد وَخَطَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانِ هَذَا بِنْتَا لِطُلْبَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ الْمُنْقُرِى لِهُ فَقَالَ أَبْنُ عَبُدُل : لَعَمْرِي مَا زُوِّجْتُهَا لِكَفَاءَةٍ (١) وككأ زُوجتها للدراج وَمَا كَانَ حَسَّانُ بِنُ سَعَد وَلَا أَبِنَهُ أَ بُو الْبَخْرِ مِنْ أَكْفَاءِ قَيْسِ بْنَ عَاصِيم وَلَكُنَّهُ (1) رُدَّ الزَّمَانُ عَلَى أَسْتِهِ وَصَيَّعَ أَمْرَ الْمُحْصَنَاتِ الْكَرَامُ

<sup>(</sup>۱) الفند : عسل قصب السكر (۲) الفسل : الضعيف الرذل الذي الأمروءة له . (۳) ورد في الأغاني ج ۲ ص ۱۵۱ : أباع زياد سود الله وجهه عقيلة قوم سادة بالدراهم (٤) الهاء في ولكنه للشأن فسرت بجملة رد الزمان الخ .

لَهُ رِيقَةٌ بَخْرًا ﴿ تَصْرَعُ مَنْ دَنَا

وَتُنْتِنُ خَيْشُومَ الضَّجِيعِ ٱلْمُلَازِمِ

خُذِي دِيَةً مِنْهُ تَكُونِي غَنبِيَّةً

وَرُوحِي إِلَى بَابِ الْأَمِيرِ نَفَاصِمِي

وَكَانَ بِالْكُوفَةِ ٱنْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ لَمَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ

كَثِيرَةٌ بِالسَّوَادِ، فَأَنْتِ الْحَكُمَ بْنَ عَبْدُلِ وَعَرَّضَتْ لَهُ مُ

بِأَنَّهَا تَنْزُوَّجُهُ إِذَا أُفْتَضَى لَمَا دُيُونَهَا ، فَقَامَ أَبْنُ عَبْدَلِ

بِدَ يَهِمَا حَتَّى ٱفْتَضَاهُ ثُمَّ طَالَبَهَا بِالْوَفَاء فَكَنَّبَتْ إِلَيْهِ :

سَيُخْطِيكَ الَّذِي حَاوَلْتَ مِنِّي

فَقَطُّمْ حَبْلَ وَصْلِكَ مِنْ حِبَالِي

كَمَا أَخْطَاكُ مَعْرُوفُ أَبْنِ بِشْرٍ

وَكُنْتَ تَعَدُّ ذَلِكَ رَأْسَ مَال

وَكَانَ أَبْنُ عَبُدُلِ يَأْتِي أَبْنَ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ بِالْكُوفَةِ غَيْشَأَلُهُ فَيَقُولُ لَهُ: أَخَشُمَائَةٍ أَحَبُ إِلَيْكَ الْعَامَ أَمْ أَلْفَ

فِي قَابِلٍ ? فَيَقُولُ أَلْفٌ فِي قَابِلٍ ، فَإِذَا أَتَاهُ مِنْ قَابِلٍ

قَالَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَحَبُ إِلَيْكَ الْعَامَ أَمْ أَلْفَانِ فِي قَابِلٍ \* فَيَقُولُ أَلْفَانِ ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى مَانَ أَبْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا . فَدَخَلَ أَبْنُ عَبْدَلٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْظِهِ شَيْئًا . فَدَخَلَ أَبْنُ عَبْدَلٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْظِهِ شَيْئًا . فَدَخَلَ أَبْنُ عَبْدَلٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْدَ مَا جَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَا أَحْدَثْنَ بَعْدِي ، قَالَ : خَطَبْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَرَدَّتْ عَلَى بِينِتْنَى شَعْدٍ ، قَالَ : فَالَ : قَالَتْ :

« سَيُخْطِيكَ الَّذِي حَاوَلْتَ مِنِّي » الْبَيْنَانِ ، فَضَحِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ : \_ كَاكَ (ا) الله \_ أَ ذَكَرْتَ بِنَفْسِكَ ، وَأَمْرَ لَهُ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ . وَعَنِ ابْنِ الْكَاْحِيِّ قَالَ : بِنَفْسِكَ ، وَأَمْرَ لَهُ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ . وَعَنِ ابْنِ الْكَاْحِيِّ قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ بُنُ عَبْدَلٍ مُنْقَطِعًا إِلَى بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ كَانَ الْحَكَمُ بُنُ عَبْدَلٍ مُنْقَطِعًا إِلَى بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ وَكَانَ الْمَاسُرَةِ لَمَا وَلِيهَا ، وَأَخْرَجَهُ مَعَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ لَمَا وَلِيهَا ، فَرَأَى مِنْهُ الْمُكَمِّ جَفَا اللهُ لِشُعْلِ عَرَضَ لَهُ فَانْفَطَعَ عَنْهُ شَهْرًا فَرَأَى مِنْهُ الْمُكَمِّ جَفَا اللهُ فِي قَالَ لَهُ بِشْرٌ : يَابُنَ عَبْدَلٍ مَا لَكَ أَنْ فَطَعَتَ عَنَا وَقَدْ كُنْتَ لَنَا زَوَّارًا ، فَقَالَ اللهُ عَبْدُلٍ مَا لَكَ أَنْ عَبْدَلٍ مَا لَكَ أَنْ عَبْدَلٍ مَا لَكَ أَنْ عَبْدَلٍ مَا لَكَ أَنْ فَطَعَتَ عَنَا وَقَدْ كُنْتَ لَنَا زَوَّارًا ، فَقَالَ الْبُنُ عَبْدُلٍ مَا لَكَ أَنْ فَعَلَا اللهُ عَبْدَلٍ مَا لَكَ أَنْ فَعَالَ اللهُ عَبْدَلً مَا لَكَ أَنْ عَبْدَلً مَا لَكَ أَنْ عَبْدَلًا مَا لَكَ أَنْ فَعَلَا اللهُ عَنْ عَبْدَلًا مَا لَكَ أَنْ عَبْدُلُ مَا لَكَ أَنْ فَعَلَا اللهُ أَنْ عَبْدُلُ مِا فَاللّهُ عَنْ أَنْ أَنَاهُ مَا وَلَهُ لَا أَنْ عَبْدُلُ مَا لَكَ أَنْ الْمُعْتَ عَنَا وَقَدْ كُنْتَ لَنَا ذَوْارًا ، فَقَالَ اللهُ عَبْدُلُ مِنْ أَنْ عَبْدُلُ إِنَا عَبْدُلُ مِنْ فَالْمُ لَكُونَ عَبْدُلُ مِنْ الْعَلَى الْمُعْتَ عَنَا وَقَدْ كُنْتَ لَنَا ذَوْارًا ، فَقَالَ اللهُ عَنْهُ مَا فَرَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْمُعْمَالَ اللهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَقِ عَالَى اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا اللهُ الْمُلْكَا اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) لحاك الله : قبحك ولعنك

فَقَالَ لَهُ : لَا نَسُو مُكَ الْخَسِيسَ وَلَا نُويِدُ مِنْكَ ثَنَاءً مُدَّخَسًا وَوَصَلَهُ وَكَسَاهُ ، وَلَمَّا مَاتَ بِشُرْ جَزِعَ أَبْنُ عَبْدُلِ فَقَالَ يَوْثِيهِ :

أَصْبَحْتُ جُمَّ بَلَا بِلِ الصَّدْرِ مُنَعَجَّبًا لِنَصَرُّفِ الدَّهْرِ مَازِلْتُ أَطْلُبُ فِي الْبِلَادِ فَقَى لِيَكُونَ لِي ذُخْرًا مِنَ الذُّخْرِ مَازِلْتُ أَطْلُبُ فِي الْبِلَادِ فَقَى لِيَكُونَ لِي ذُخْرًا مِنَ الذَّخْرِ وَيَظْلَ يُسْعِدُ نَى وَأُسْعِدُهُ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ مِنَ الْأَمْرِ

 <sup>(</sup>١) قنيت : لزمت (٢) مدخس : من دخس عليه : لم يبين له المراد من القول أوالغمل

حَتَّى إِذَا ظَفَرَتْ يَدَاى بِهِ جَاءَ الْقَضَاءُ بِحَيْنِهِ (١) يَجْرِى إِنِّى لَفِي هُمْ إِ يُبَا كُرُنِي (١) مِنهُ وَهُمْ طَارِقٍ يَسْرِى إِنِّى لَفِي هُمْ إِ يُبَا كُرُنِي (١) مِنهُ وَهُمْ طَارِقٍ يَسْرِى فَلَا شَعْرِ وَمَا رَأَيْتُ دُواً لِلْهُمُ غَيْرَ عَزِيمَةِ الصَّبْرِ وَاللهِ مَا اُسْتَعْظَمْتُ فُرْقَتَهُ حَتَّى أَحَاطَ بِفَضْلِهِ خُبْرِي (١) وَاللهِ مَا اُسْتَعْظَمْتُ فُرْقَتَهُ حَتَّى أَحَاطَ بِفَضْلِهِ خُبْرِي (١)

وَعَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيَّلٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ فَقَالَ : أَنْشِدْ نِي أَقْنَعَ بَيْتٍ لِلْعَرَبِ، فَأَنْشَدْ ثَهُ فَوْلَ الْحُكَمَ بْنِ عَبْدُلٍ : إِنِي ٱمْرُوْ كَمْ أَزَلْ وَذَاكَ مِنَ الْـ

إِلَى الرّو م اللّ وداك مِن اللهِ أَدِيبًا (١) أُعَلِّمُ الْأَدَبَا أُعِيمُ اللَّهُ الْأَدَبَا أُعِيمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللّ

لَا أَحْنَوِي (0) مُخَلَّةً (1) الصَّدِيقِ وَلَا أَحْنَوِي (20) مُخَلَّةً (1) الصَّدِيقِ وَلَا أَتْبِعُ نَفْسِي شَيْئًا إِذَا ذَهَبَا

<sup>(</sup>۱) حينه : هلاكه (۲) يباكره : يأتيه فى البكور وكذلك يسرى إليه الهم ليلا فهو يذكره فى الصباح والمساء (۳) ما كانت فرقته عظيمة مؤثرة فيه إلا لاأن خبره أحاط بفضله وألم به (٤) فى الانظنى : قديمًا (٥) من الاحتواء وهو كونها له وتحت أمره (٦) خلة الخ : يريد زوجة صديقة

أَظْلُبُ مَا يَطْلُبُ الْكَرِيمُ مِنَ الْ رِزْقِ بِنَفْسِيَ وَأَجْلُ وَأَحْلِثُ النَّرَّةَ (١) الصَّفِيُّ (١) وَلَا أُجِهِدُ أُخْلَافَ (٢) غَيْرِهَا حَلْبَا إِنِّي رَأَيْتُ الْفَتَى الْكَرِيمُ إِذَا صنيعة وَالْعَبَدُ لَا يُحْسَنُ الْعَطَاءَ وَلَا يُعظيكَ شَيْئًا إِلَّا إِذًا رَهِبَا مِثْلُ الْحِمَّارِ الْمُوَقَّعُ ('' السَّوْءَ لَا يُحْسِنُ مَشْيًا إِلَّا إِذًا ضُرِبَا وَلَمْ أَجِدْ عِزَّةَ الْخَلَائِقِ إِلْ لَا الدِّنَ لَتَّا ٱعْتَبَرْتُ وَالْحُسَبَا قَدْ يُوزَقُ الْخُافِضُ الْمُقْيِمُ وَمَا شَدًّ بِعَنْس رَحْالًا وَلَا قَتَبَا

 <sup>(</sup>١) الثرة من العيون: الغزيرة ، والمراد الناقة الغزيرة اللبن (٢) الصنى من الا على الغزيرة اللبن فهو وصف مؤكد (٣) جمع خلف: الضرع (٤) الموقع: الذي في ظهره آثار من الحل هذه رواية الحاسة وفي الا مل « المعقب »

وَيُحْرَمُ الرِّزْقَ ذُو الْمَطِيَّةِ وَالْ

رَحْلِ وَمَنْ لَا يَزَالُ مُغْتَرِبًا

وَكَانَ الْحُكُمُ بْنُ عَبْدُلٍ أَعْرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الْخَيْدِ

أَبْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخُطَّابِ وَهُوَ أَعْرَجُ أَيْضًا

وَكَانَ صَاحِبُ شُرْطَتِهِ أَعْرَجَ كَذَلِكَ فَقَالَ :

أَ لْقِ الْعُصَا وَدَعِ النَّعَارُجَ وَالْتَمِسْ عَمَالًا فَهَاذِي دَوْلَةُ الْعُرْجَانِ

لِأُمِيدِ نَا وَأَمِيرِ شُرْطَتِنَا مَعًا لِكِكَايَهُمِنَا يَا قَوْمَنَا رِجُلَانِ

فَإِذَا يَكُونُ أَمِيرُنَا وَوَزِيرُنَا وَأَنَا فِيَى إِلرَّابِعِ الشَّيْطَانِ

وَقَالَ فِي بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ :

وَلَوْ شَاءَ بِشْرُ كَانَ مِنْ دُونِ بَابِهِ

طَاَطِمُ (١) سُودٌ أَوْ صَقَالِبَةٌ مُمْرُ

وَلَكِنَ بِشُراً سَهَّلَ الْبَابَ لِلَّتِي

يَكُونُ لِبِشْرٍ بَعْدُهَا الْحَمْدُ وَالْأَجْنُ

بَعِيدُ مَرَادِ الْعَيْنِ مَا رَدًا طَرْفَهُ

حِذَارَ الْغَوَاشِي بَابُ دَارٍ وَلَا سِنْرُ

<sup>(</sup>١) طاطم : عجم لا يفصحون ، جم طمعم ، وهو الذي في لسانه عجمة لا يفصح

﴿ ٢٨ - الْحَكُمُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ قَنْبُرِ \* ﴾

أَبْنِ جِحَاشِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ طَرِيفِ
ابْنِ نُحَارِبِ الْخُضَرِيُّ شَاءِرُ إِسْلَامِیٌ ، وَكَانَ مَعَ تَقَدُّمِهِ فِي
الشَّعْرِ سَجَّاعًا كَثِيرَ السَّجْعِ ، وَكَانَ هَبَّاءً خَبِيثَ اللَّسَانِ ،

وَكَانَ ۚ بَيْنَهُ ۗ وَبَيْنَ ۗ الرَّمَّاحِ ِ بْنِ أَبْرَدَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ مَيَّادَةً

مُهَاجَاةٌ وَمَوَاقِفُ كَانَ الْفَلَبُ فِي أَكْثَرِهَا عَلَى الرَّمَّاحِ فَنَهَاجَيَا زَمَانًا طَوِيلًا ، ثُمَّ كَفَّ أَبْنُ مَيَّادَةَ وَسَأَلَهُ الصَّلْحَ،

فَصَاكُهُ الْحُكُمُ . وَكَانَ أُوَّلَ مَا بَدَأً الْهُجِاءُ بَيْنَهُمَا أَنَّ ٱبْنَ

مَيَّادَةَ مَرَّ بِالْمُكُمِّ وَهُوَ أَينْشِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ قَوْلَهُ :

لِمَنِ الدِّيَارُ كُأْنَّهَا كُمْ نَعْمَرِ

كَيْنَ الْكِكْنَاسِ وَيَيْنَ بُوْقِ مُحَجَّرِ ?

حَنَّى أُنْتُهَمَى إِلَى فَوْلِهِ : يَا صَاحِبَىًّ أَكُمْ تَشِياً بَارِقاً

نُضِيحَ (١) الصُّرَادُ بِهِ فَهَضْبُ الْمَنْحَرِ

الحكم بن مسر الحضرى

 <sup>(</sup>۱) في الأصل « نضج المزار به » 6 والمنى بل به المكانان فهو دعاء لها
 بالسقيا ونضح : رش به

<sup>(</sup>a) وله ترجمة أخرى في الأغاني

قَدْ بِتُ أَرْقَبُهُ وَبَاتَ مُصَعَدًا

نَهُضَ الْمُقَيَّدِ فِي الدِّهَاسِ (١) الْمُوقَرِ (١)

فَقَالَ لَهُ أَبْنُ مَيَّادَةَ: ٱرْفَعْ إِلَىَّ رَأْسَكَ أَيُّهَا الْمُنْشِدُ، فَرَفَعَ الْحَـكُمُ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ۚ قَالَ أَنَا الْحَـكُمُ أَبْنُ مَعْمَرِ الْخُضَرِيُّ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ فِي بَيْتِ حَسَبِ وَلَا فِي أُرُومَةِ الشِّمْرِ ، فَقَالَ لَهُ الْحَكَمُ : وَمَاذَا عِبْتَ مِنْ شِعْرِي ۚ قَالَ : عَبْتُ أَنَّكَ أَدْهَسْتَ وَأَوْقَرْتَ . قَالَ لَهُ ٱلْحَكَمُ : وَمَنْ أَنْتَ ? قَالَ : أَنَا ابْنُ مَيَّادَةَ <sup>(٣)</sup> . قَالَ : وَيْحَكَ فَلِمَ رَغِبْتَ عَنْ أَبِيكُ وَٱنْتُسَبِّتَ إِلَى أُمِّكَ رَاعِيَةِ الصَّأَن ، وَأَمَّا إِذْهَاسِي وَإِيقَارِي فَإِنِّي لَمْ آتِ خَيْبَرَ لَا ثُمْتَاراً (١) وَلَا مُتَحَامِلًا وَمَا عَدَوْتُ (°) أَن ۚ حَكَيْتُ حَالَكَ وَحَالَ قَوْمِكَ ، فَاوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا كَانَ خَيْرًا لَكَ وَأَ بَقِي عَلَيْكَ ، فَلَمْ يَفْتَرَقًا إِلَّا عَنْ هِجَاءً .

<sup>(</sup>۱) الدهاس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب (۲) الموقر : المحمل صنة المقيد وهذا كله وصف البارق الذي هو السحاب (۳) ميادة أم الرماح بن أبرد كانت أمة ترعي الا بل وتسقيها فلذا يعيره بها وإنما سميت ميادة لا أن رأسها كانت تهتز على الا بل إذا غلبها النماس (٤) ممتاراً : أي جالب طمام (٥) عدوت : جاوزت يشير إلى ميادة وكانت أمة كما ذكرنا فوقع عليها أبوه بخاءت به «عبد الحالق» الى ميادة وكانت أمة كما ذكرنا فوقع عليها أبوه بخاءت به «عبد الحالق»

وَقَالَ الْحَكُمُ يَهْجُو أُمَّ جَعْدَرٍ (١) بِنْتَ حَسَّانِ الْمُرِّيَّةَ وَكَانَتْ فَضَلَّتِ أَبْنَ مَيَّادَةً عَلَيْهِ . أَلَا عُوفَبَتْ فِي قَبْرِهَا أُمُّ جَعْدَرِ وَلَا لَقَيَتْ إِلَّا الْـكَالَالِيبَ وَالْجِمْرُا كَمَا حَادَثَتْ عَبْدًا لَئِمًا وَخِلْنَهُ منَ الزَّادِ إِلَّا حَشْقَ رَيْطَاتِهِ (٢) صِفْرًا (٣) فَيَالَيْتَ شِعْرِى هَلْ رَأَتْ أُمُّ جَعْدَرِ أَ كَنَّكَ (١) أَوْ ذَاقَتْ مَغَابِنَكُ الشُّفْرَا ? وَهَلْ أَبْصَرَتْ أَرْسَاغَ (\*) أَبْرُدَ أَوْ رَأَتْ قَفَا أُمَّ رَمَّاحِ إِذًا مَا ٱسْتَقَتْ دَفْرًا

<sup>(</sup>۱) أم جحدر هذه صاحبة ابن ميادة وتزوجته (۲) ريطات جم ريطة : وهي الملاءة إذا كانت قطمة واحدة ولم تكن لفتين (۳) أى خالية

<sup>(</sup>٤) في الأصل «أكشك» وقد بحثت عن لفظة أكشك فا وجدت لها أصلا ولا معنى ٤ ولما نظرت في الأغاني الطبعة الجديدة لدار الكتب رأيتهم نبهوا على ماذكرته وجملتها كما وصفوها والمراد بها كثرة الشعر جم كث ولهل الشاعر يريد قبع المنظر من أجل هذا ، والمغابي جمع مغين : ما يكون من الفخذ إذا انطبقت على الأخرى والشقرا جمع أشتر : وهو الحرة أوما يسميه السلخ (٥) الأرساغ جمع رسنع : مفصل ما بين الكف والذراع ٤ أو ما بين الساعد والكف وما بين القدم والساق . والدفر : الدفع ٤ يريد هل رأت أم جحدر أبرد أبا الرماح أو أمه إذا أسقت الأبل وهي تدفع في قاها دفرا

وَبِالْغَمْرِ قَدْ صَرَّتْ لِقَاحًا وَحَادَثَتْ عَبِيدًا فَسَلُ عَنْ ذَاكَ نَيَّان (١) وَالْغَمْرَا وَيِّمَّا فَالَهُ الْحَـكُمُ فِي أَبْنِ مَيَّادَةً: خَلِيلً عُوجًا حَيِّيًا الدَّارَ (٢) بِالْجُفْر وَقُولًا لَمَا سَقَيًا لِعَصْرِكِ مِنْ عَصْرِ وَمَاذَا شَحَيًّى مِنْ رُسُومٍ تَلاعَبَتْ بِهَا حَرْجَفُ (1) تُذرى بأَذْيَالِهَا الْكُذر إِذَا يَبِسَتْ عِيدَانُ قَوْمٍ وَجَدْتَنَا وَعيدَانُنَا تَغْشَى عَلَى الْوَرَق الْخُفْر إِذَا النَّاسُ جَاءُوا بِالْقُرُومِ (١) أَتَيتَهُمْ بِقَرْمٍ يُسَاوِي رَأْسُهُ غُرَّةَ الْبَدْر

 <sup>(</sup>١) في الأصل « زيان » ونيان والنسر موضعان ، والصر : شد حبل على أخلاف الناقة حتى لا يرضعها الغصيل (٢) في الأصل « الواد »

<sup>(\*)</sup> الحرجف: الريح البارد الشديد الهبوب (؛) في الأصل « القدوم » وكذا في الأصل « ناموا » بدل جاموا ، والقرم : السيد

كَنَا الْغُورُ وَالْأَنْحَادُ وَالْخُنْلُ وَالْقَنَا عَلَيْكُمْ وَأَيَّامُ الْمَكَادِمِ وَالْفَخْرِ فَيَامُرُ ۚ قَدْ أَخْزَاكَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ منَ اللُّؤْمِ خَـلَّاتٌ يَزِدْنَ عَلَى الْعَشْر فَمِنْهُنَّ أَنَّ الْعَبْدُ حَامِي ذِمَارِكُمْ وَبِئْسَ الْمُحَامِي الْعَبْدُ عَنْ حَوْزَةِ الثَّغْرِ وَمِنْهُنَّ أَنْ كُمْ تَعْسَحُوا وَجْهُ سَابِق جَوَادٍ وَكُمْ تَأْتُوا حَصَانًا (١) عَلَى طُهُر وَمِنْهُنَّ أَنَّ الْمَيْتَ يُدْفَنُ مِنْكُمْ فَيَفْسُو عَلَى دُفَّانِهِ (٢) وَهُو فِي الْقَبْرِ وَمِنْهُنَّ أَنَّ الْجَارَ يَسْكُنُ وَسُطَّكُمْ بَريتًا فَيُرْمَى بِالْحِيَانَةِ وَالْغَدُر وَمِنْهِ أَنْ عُدْثُمْ بِأَرْفَطَ كَوْدَن (٣) وَ بِئْسَ الْمُحَامِي أَنْتَ يَا ضَرطَ الْجُفْر

 <sup>(</sup>١) الحمان : المرأة العفيفة (٢) دفان : جمع دافن (٣) الكودن : النرس
 الهجين والبنل . والغيل والأرقط : ماكان أسود يشوبه نقط بيضاء

وَمِنْهُنَّ أَنَّ الشَّيْخَ يُوجَدُ مِنْكُمُ يَدِبُ إِلَى الْجَارَاتِ مُحْدَوْدِبَ الظَّهْرِ يَدِبُ إِلَى الْجَارَاتِ مُحْدَوْدِبَ الظَّهْرِ يَدِيثُ صِنْبَابُ الضَّغْنِ يَخْشَى ٱخْتِرَاشَهَا وَإِنْ هِي أَمْسَتْ دُونَهَا سَاحِلُ الْبَحْرُ (")

﴿ ٢٩ - أَبُو الْحُكَمَ بِنُ عَلَنْدُو الْإِسْبِيلِيُّ \* ﴾ وَكُانَ أَدِيبًا شَاعِرًا جَيِّدَ أَبُو الْحَكِمِ وَكُانَ أَدِيبًا شَاعِرًا جَيِّدً أَبُو الْحَكِمِ وَلَا مَا إِنْ مَا الْمُعْبِلِينَةً وَجِهَا نَشَأَ ، وَكَانَ أَدِيبًا شَاعِرًا جَيِّدً

الشَّعْرِ مُتَفَنَّنَّا مُتَمَيِّزًا بِصِنَاعَةِ الطِّبِّ، خَدَم بِهَا الْمَنْصُورَ الشَّعْرِ مُتَفَنَّنَّا مُتَمَيِّزًا بِصِنَاعَةِ الطّبِ ، خَدَم بِهَا الْمَنْصُورِ ، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدَ الْمُؤْمِنِ بْنَ سَعِيدٍ خَفَظِي عِنْدَهُ وَقُدَّم ، وَكَانَ أَبُوهُ أَيْضًا فِي خِدْمَةِ أَبِي يَعْقُوبَ وَالدِ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَيْضًا فِي خِدْمَةِ أَبِي يَعْقُوبَ وَالدِ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَيْضًا فِي خِدْمَةِ أَبِي يَعْقُوبَ وَالدِ الْمَنْصُورِ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَيْضًا فِي خِدْمَةً أَبِي يَعْقُوبَ وَالدِ الْمُنْصُورِ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَيْضًا فِي خِدْمَةً أَيْنِ الْأَنْدَلُسِيّ وَكَانَ أَبُو الْخُكُم حَسَنَ الْخُطِّ يَكُنّبُ الْخُقَانِ الْأَنْدَلُسِيّ وَكَانِنَ وَكُونًى بِعَرًا كُشَ سَنَةً سَبّعٍ وَتَعَانِينَ وَتُولِقَى بِعَرًا كُشَ سَنَةً سَبّعٍ وَتَعَانِينَ وَخُولِي وَالْمَشْرِقِ . وَمِنْ شِعْرِه :

مَاسَتْ فَأَزْرَتْ بِالْغُصُونِ الْمُيَّسِ وَأَنَتْكَ تَخْطِرُ فِي غِـلَالَةِ سُنْدُسِ

 <sup>(</sup>۱) كل ما مر من تعبير أو شرح من أول ترجة الحكم تم بمعرفتي «عبد الحالق»
 (\*) لم ننثر له على ترجة سوى ترجته في ياقوت

وَ تَبَرَّجَتُ جُنْحُ الظَّلَامُ كُأَنَّهَا أَشْمُسُ تُجَلَّتْ فِي دَيَاجِي الْحُنْدِسِ تَخْتَالُ أَيْنَ لِدَامِنَ فَتَخَالُمُا بَدْراً بَدَا بَيْنَ الْجُوارِي الْكُنُّس أُرجَتُ (١) بريّاها الصّبا فَنَضَوّعتُ أَنْفَاسُهَا وَالصَّبْحُ كُمْ يَتَّنَفَّس وَسَرَتْ إِلَيْنَا فِي مُلَاءَةِ سُنْدُسٍ بَرَقُل وَتَدَلُّل وَ يَزَالَفَتْ وَاللَّيْلُ مُسْبِلُ جُنْجِهِ وَالْجُوُّ دَاجِ مِنْ ظَلَامِ الْحُنْدِس : To لَئِنْ غِبْتَ عَنْ عَيْنِي وَشَطَّ بِكَ النَّوَى فَأَنْتَ بِقُلْبِي حَاضِرٌ خَيَالُكَ فِي وَهُمِي وَذِكُرُكَ فِي فَمِي

وَمَثُواكً فِي قُلْبِي فَأَيْنَ تَغيبُ ?

<sup>(</sup>١) الأرج : توهج ربح الطيب (٢) أي تبختر

﴿ ٣٠ – حَكِيمُ بْنُ عَيَّاشٍ الْمَعْرُوفُ بِالْأَعْوَرِ الْكَالْبِيِّ \* ﴾

حكيم بن عياشالكاي شَاعِرْ مُجِيدٌ كَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ بِدِمَشْقَ وَسَكَنَ الْمِزَّةَ بِهَا ثُمَّ أَنْتَقَلَ إِلَى الْكُوفَةِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَيَنْ الْمِزَّةَ بِهَا ثُمَّ أَنْتَقَلَ إِلَى الْكُوفَةِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَيَنْ الْكُمنَتِ بْنِ زَيْدٍ مُفَاخَرَةٌ . وَقَدِمَ أُسَامَةُ خَالُ الْأَعْورِ الْكَمنَتِ بْنِ زَيْدٍ مُفَاخَرَةٌ . وَقَدِمَ أُسَامَةُ خَالُ الْأَعْورِ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ : الْخَتَرْ لَكَ مَنْزِلًا فَاخْتَارَ الْمِزَّةَ وَاقْنَطَعَ فِيهَا هُو وَعِثْرَتُهُ (1) ، فقالَ الْأَعْورُ :

إِذَا ذُكِرَتْ أَرْضٌ لِقَوْمٍ بِنِعْمَةٍ

فَبَلْدَةُ قَوْمِي تَزْدَهِي وَتَطِيبُ

بِهَا الدِّينُ وَالْإِفْضَالُ (٢) وَالْذِينُ وَالنَّدَى

فَمَنْ يَنْتَجِعِهُمَا لِلرَّشَادِ يُصِيبُ

وَمَنْ يَنْتَجِعُ أَرْضًا سِوَاهَا فَإِنَّهُ

سَيَنْدُمُ يَوْماً بَعْدُهَا وَيَخْيِبُ

 <sup>(</sup>١) ضبطها ياقوت في معجم البلدان بكسر الميم وقال إنها قرية غناء في بساتين دمشق وقال إنها تسمى مزة الكلب (٢) عترة الرجل : نسله ورهطه الا دنون (٣) الا فضال : الا حسان

<sup>(</sup>a) لم نعتر له على ترجمة سوى ترجمته في ياقوت

تَأْتَى بِهَا خَالِي أُسَامَةُ مَنْزُلًا وَكَانَ غَلِيرِ الْعَالِمَينَ حَبِيثُ (١) حَبِيبُ رَسُولِ اللهِ وَأَبْنُ رَدِيفِهِ لَهُ أَلْفَةً مَعْرُوفَةً وَنَصِيبُ فَأَسْكُنَّهَا كُلْبًا فَأَضْحَتْ لِللَّهُ وَأَنْ بهَا مَنْزُلُ رَحْبُ الْجُنَابِ خَصِيبُ فَنْصِفْ عَلَى بُرِّ فَسَيْحٍ رِحَابُهُ وَنِصِفُ عَلَى بَحْرٍ أَغَرَّ يَطَيِبُ وَكَانَ الْأَعْوَرُ يَتَعَصَّ لِلْيَمَنِ عَلَى مُضَرَ فَقَالَ : مَاسَرٌ بِي أَنَّ أُمِّي مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَأَن ۚ رَبِّي نَجَّانِي مِنَ النَّار وَأَنَّهُمْ زُوَّجُونِي مِنْ بَنَاتِهِمِ وَأَنَّ لِي كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ دِينَارِ

وَجَاءً رَجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ يَابْنَ رَسُولِ اللهِ : هَـذَا حَكِيمٌ الْكَانْبِيُّ أَيْنُشِدُ النَّاسَ هِاءَكُمْ

<sup>(</sup>١) حبيب إسم كان والحبر لحير العالمين على ما في هذا من تكانف في الاعراب

بِالْكُوفَةِ فَقَالَ: هَلْ حَفِظْتَ مِنْهُ شَيْئًا ? قَالَ نَعَمُ وَأَنْشَدَهُ ؛ صَلَبْنَا لَكُمْ زَيْدًا عَلَى جِذْعٍ نَخْلَةٍ وَكُمْ نَرَ مَهْدِيًّا عَلَى الْجِذْعِ يُصْلُبُ وَقِيسْتُمْ بُعْثَانٍ عَلِيًّا سَفَاهَةً وَعُمَّانُ خَـيْرُ مِنَ عَلِيِّ وَأَطْيَبُ فَرَفَعُ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُمَا يَنْتَفَضَانِ رعْدَةً فَقَالَ : \_ اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَسَلِّطْ عَلَيْهِ كُلْبًا \_ . نَفَرَجَ حَكِيمٌ مِنَ الْكُوفَةُ فَأَدْلَجُ (ا) فَافْتَرَسَهُ الْأَسَدُ فَأَكَهُ، وَأَتَى الْبَشِيرُ عَبْدَ اللهِ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَّغُرَّ لِلهِ تَعَالَى سَاجِدًا وَقَالَ: « الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ »

﴿ ٣١ – حَمَّادُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ بْنِ كُلَيْبٍ \* ﴾ الْكُوفِيُّ الْمُعْرُوفُ بِحَمَّادِ عَجْرَدٍ مَوْلَى بَنِي سَوْءَةِ بْنِ عَرِ الْكُوفِ

<sup>(</sup>١) أدلج : سار من أول الايل

<sup>(\*)</sup> ترجم له فی كتاب وفیات الاعیان جزء أول صفحة ۱۹۵ قال :

هو من مخضري الدولتین الامویة والعباسیة ولم یشتهر إلا فی العباسیة ونادم الولید

من بزید الاموی وقدم بغداد فی آیام المهدی وقال علی بن الجمد : قدم علینا فی آیام

المهدی هؤلاء حماد عجرد ومطیح بن إیاس الكنانی و یحیی بن زیاد فتزلوا —

عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً ، شَاعِرْ مُجِيدٌ مِنْ طَبَقَةٍ بَشَّارٍ ، وَكَانَ بَيْهُمَا مُهَاجِاةٌ (١) ، وَهُوَ أَحَدُ الْحُادِينِ النَّلَاثَةِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَامِرِيُّ : كَانَ بِالْكُوفَةِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يُقَالُ لَهُمُ الْخَادُونَ: حَمَّادُ عَجْرَدٍ، وَحَمَّادُ ۗ الرَّاوِيَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ الرِّبْرِقَانِ ، يَتَنَادَمُونَ وَيَتَعَاشَرُونَ مُعَاشَرَةً جَبِلَةً وَيَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ ، وَكَانُوا كَأَنَّهُمْ فَفُنَّ وَاحِدَةٌ ، وَكَانُوا يُرْمَوْنَ بِالزَّنْدَقَةِ جَمِيعًا ، وَحَمَّادُ عَجْرَدٍ مِنْ مُخَضَّرَ مِي الدُّوْ لَتَيْنِ ، نَادَمَ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ وَكُمْ يَشْتَهِرْ إِلَّا فِي الدُّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ ، قَدِمَ بَغْدَادَ فِي أَيَّامِ الْمَهْدِيِّ هُوَ وَمُطيعُ أَبْنُ إِيَاسٍ وَيَحْمِيَ بْنُ زِيَادٍ فَأَشْهَرُوا بِهَا ، وَكَانَ حَمَّادُ مَاجِنًا ظَرِيفًا مُنَّهُمًا فِي دِينِهِ ، وَكَانَ أَحَدُ الْأَيَّةِ يَمْنَقُصُهُ فَامَّا بَلُّغَهُ ذَلِكَ كَتَبَ إِلَيْهِ :

بانفرب منا فكانوا لايطاقون خبثاً وبجانة وحماد عجرد من الشعراء المجيدين
 وبينه وبين بشار بن برد أهاج فاحشة ، وله فى بشار كل معنى غريب ولولا فشها لذكرت شيئاً منها وكان بشار يضج منه وقال بشار فى حماد :

إذا جثته في الحي أغلق بابه

فلم تلفه إلا وأنت كمين فقل لاً بى يحيى متى تبلغ العلا

وفى كل معروف عليك يمين

<sup>(</sup>١) مهاجاة : سباب ومعايبة بالشعر

إِنْ كَانَ أَنْسُكُكَ لَا يَتِ ـــمُ بِغَيْرِ شَتْمِيَ وَٱنْتِقَامِي فَاقْعُدُ وَقُمْ بِي حَيْثُ شِئْ \_ تَ لَدَى الْأَدَانِي وَالْأَقَامِي فَلَطَالَا زَكِيْتَنِي وَأَنَا الْمُقْيِمُ عَلَى الْمَعَامِي أَيَّامَ تَأْخُذُهَا وَتُعْدِعِلَى فِي أَبَارِيقِ الرَّصَاصِ وَسَبَبَ تَسْمِينَهِ بِعَجْرَدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ بِهِ وَهُوَ غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَهُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : تَمَجْرَدْتَ يَا غُلَامُ فَسُمِّى عَجْرَدًا ، وَالْمُتَعَجْرِدُ : الْمُتَعَرِّى . وَكَنَّبَ أَبُو النَّضِيرِ الْجُمَحِيُّ الشَّاعِرُ إِلَى حَمَّادٍ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ فِي الشَّرَابِ وَمَنْ يُمَاشِرُ عَلَيْهِ ، فَكَنَّبَ إليه حَمَّادٌ :

أَبَا النَّضِيرِ ٱشْمَعْ كَلَامِي وَلَا تَجْعَلْ سِوَى الْإِنْصَافِ فِي بَالِكَا تَجْعَلْ سِوَى الْإِنْصَافِ فِي بَالِكَا سَأَلْتَ مَا (١) حَالِي وَمَا حَالُ مَنْ سَأَلْتَ مَا (١) حَالِي وَمَا حَالُ مَنْ لَمَا إِلَّا عَابِداً نَاسِكَا اللَّهِ عَالِداً نَاسِكَا اللَّهِ عَالِداً نَاسِكَا اللَّهِ عَالِداً نَاسِكَا اللَّهِ عَالِداً نَاسِكَا اللَّهُ اللَّهُ عَالِداً اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمًا اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) في الاصل ه من عالى »

يُظْهِرُ أَنْسَكًا وَمَنَى يَفْتَرِصْ (١) يَكُنْ عَلَيٌّ عَادِياً فَاتِكَا وَمَرِضَ مَمَّادٌ فَعَادَهُ أَصْدِقَاؤُهُ جَمِيعاً إِلَّا مُطِيعَ بْنَ

إِيَاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَمَّادٌ:

كَفَاكَ عِيَادَتِي مَنْ كَانَ يَرْجُو

ثَوَابَ اللهِ فِي صِلَة الْمَرِيضِ فَإِنْ تُحُدِثُ لَكَ الْأَيَّامُ سُقْاً

يَحُولُ جَرِيضُهُ (٦) دُونَ الْقَرِيضِ

يَكُنْ طُولُ النَّأَوُّهِ مِنْكَ عِنْدِي

بِمَنْزِلَةِ الطَّنينِ مِنَ الْبَعُوضِ

وَمِنْ شِعْرِ خَمَّادِ عَجْرَدٍ :

إِنِّى أُحِبِّكِ فَاعْلَمِي إِنْ لَمْ تَكُونِي تَعْلَمِينَا حُبِّا أَقَلُ قَلْيلِهِ كَجَمِيعِ (") حُبِّ الْعَالَمِينَا حُبُّا أَقَلُ قَلْيلِهِ كَجَمِيعِ (") حُبِّ الْعَالَمِينَا

<sup>(</sup>۱) أى يجد الفرصة (۲) الجريش : الريق يغص به ، يقال : جرض بريقه : ابتلمه على الهم والغصص « وحال الجريض دون الفريض» مثل يفترب لا مر يعوق دونه عائتي (٣) في الاصل « لجميع »

وَ قَالَ :

فَأَقْسَمْتُ لَوْ أَصَبَحْتَ فِي قَبْضَةِ الْهُوَى

لَأَقْصَرْتَ عَنْ لَوْمِي وَأَطْنَبْتَ فِي عُذْرِي

وَلَكِنْ بَلَائِي مِنْكَ أَنَّكَ نَاصِحْ

وَأَنَّكَ لَا تَدْرِي بِأَنَّكَ لَا تَدْرِي

وَقَالَ فِي أَبِي الْعَبَّاسِ الطُّوسِيِّ :

أَرْجُوكَ بَعْدُ أَبِي الْعَبَّاسِ إِذْ بَانَا

يًا أَكْرُمُ النَّاسِ أَعْرَافًا وَعبدَانًا

فَأَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمٍ

وَأَنْضَرُ النَّاسِ عِنْدُ الْمَحْلِ (1) أَغْصَاناً

لَوْ مَجَّ عُودٌ عَلَى قَوْمٍ عُصَارَتَهُ

لَيِّجٌ عُودُكَ فِينَا الْمِسْكَ وَالْبَانَا

وَكَانَ مَيْنَ حَمَّادٍ وَبَشَّادِ بْنِ بُرْدٍ وَمُطِيعٍ بْنِ إِيَاسٍ أَهَاجٍ مَّ وَكَانَ مَيْنَ السُّخْفِ أَأَ كَثِيرَةٌ أَعْرَضْنَا عَنْ ذِكْرِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ السُّخْفِ (") وَالْمُجُونِ

<sup>(</sup>١) المحل : الجدب (٢) السخف : رقة العقل وبابه طرب

وَاتُولَٰقَ حَمَّادُ عَجْرَدٍ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ.

## ﴿ ٣٢ - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً بْنِ دِينَارٍ \* ﴾

حاد بنسلة البصرى

الْإِمَامُ أَبُو سَامَةَ الْبَصْرِيُّ ، شَيْخُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فِي الْخِدِيثِ وَالْفَقِهِ ، أَخَذَ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ حَبِيبِ النَّحْوِيُّ، وَسُمُّلَ أَيُّهُ مَا أَنْ مَنَّ أَنْتَ أَوْ حَمَّادُ ، فَقَالَ حَمَّادُ أَسَنُ مِنِّي، وَمِنِهُ وَسُمُّلَ أَيُّهُ أَسَنُ مِنِّي ، وَمِنِهُ

(۵) ترجم له في كتاب أنباه الرواة صفحة ٣٠٩ بما يأتى قال :
 كان نحويا ولنوياً وإماما فاضلا قديم العهد قال حماد بن سلمة : مثل الذي يطلب

الحديث ولا يعرف النحو مثل الحار عليه مخلاة ولا شعير فيها وقال يونس بن حبيب : كان حماد رأس حلقتنا ومنه تعلمت العربية وسأله سيبويه فقال أحدثك هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف في الصلاة فقال : أخطأت ياسيبويه انما هو رعف فانصرف سيبويه إلى الخليل شاكيا مالقيه به حماد : فقال : صدق حماد أمثله يلقى بمثل هذا

وترجم له أيضا في كتاب طبقات القراء ج أول ص ٢٥٨

قال أبو سلمة البصرى الامام الكبير روى القراءة عرضا عن عاصم وابن كثير وروى عنه الحروف حرى بن عمارة وحجاج بن المنهال وشيبة بن عمرو المصيمى وهو الذى روى عن ابن كثير أنه قرأ « إن يعمروا مسجد الله » و « انما يعمر مسجد الله » جيما بغير ألف على التوحيد تفرد في الثاني كذلك عن ابن كثير أيضا « ومنهم من يلامزك في الصدقات » بالالف تفرد بذلك عنه أيضا . وترجم له في النهرست لابن النديم ص ٩٩

تَعَامُّتُ الْعَرَبِيَّةَ . وَكَانَ سِيبَوَيْهِ يَسْتُمْلِي عَلَى حَمَّادٍ فَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَامِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَا بِي إِلَّا مَنْ لَوْ شَئِنتُ لَأَخَذْتُ عَنْهُ عِلْمًا لَيْسَ أَبَا الدَّرْدَاءِ » فَقَالَ سِيبَوَيْهِ : كَيْسَ أَبُو الدَّرْدَاء . فَقَالَ لَهُ حَمَّادٌ : كَمَنْتَ يَا سِيبُو يَهِ ، لَيْسَ أَبَا الدَّرْدَاءِ (١) . فَقَالَ : لَا جَرَمَ لَأُ طُلُبَنَّ عِلْمًا لَا تُلَحَّنُنَى فِيهِ أَبَدًا ، فَطَلَبَ النَّحْوَ وَلَزَمَ الْخُليلَ بْنَ أَحْمَدَ ، وَكَانَ أَ بُوعَمْرِ وِ الْجُرْمِيُّ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ أَفْصَحَ منْ عَبْدِ الْوَارِثِ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً . وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: مَنْ كَلَنَ خَمَّادٌ يَقُولُ: مَنْ كَلَنَ في حَدِيثِي فَقَدْ كَذَبَ عَلَى . وَكَانَ حَمَّادٌ يَمُرُّ بِالْحُسَنِ الْبَصْرِيُّ فِي الْجَامِعِ فَيَدَعُهُ وَيَذْهَبُ إِلَى أَضْحَابِ الْعَرَبِيَّةِ يَتَعَلَّمُ مِنْهُمْ . وَكَانَ مَعَ تَقَدُّمِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ إِمَامًا فِي الْحَدِيثِ ثِقَةً: ثَبْنًا حَتَّى قَالُوا : إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقَعُ فِي حَمَّادٍ فَاتَّهِمْهُ ۗ عَلَى الْإِسْلَامِ •

رَوَى خَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَأَ بِي عِمْرَانَ الجُوْنِيِّ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ كَثِيرِ وَابْنِ مَلِيكٍ وَخَلْقٍ. وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَشُغْبَةُ

<sup>(</sup>١) أقول : وإنما لحنه لا أن ليس من أدوات الاستثنا التي ينتصب بها المستثنى على أنه خبرها واسمها مستتر وجوباً «عبد الحالق»

وَابْنُ مَهْدِيٌّ وَعَفَّانُ وَأُمَهُ \*. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةً : كَتَبْتُ عِنْدُ خَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةً بِضْعُةً عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ . وَقَالَ أَبْنُ الْمَدِينِيِّ : كَانَ عِنْدَ يَحْنَى أَبْنِ الضَّرِيرِ عَنْ خَمَّادٍ عَشْرَةٌ لَاكْفِ حَدِيثٍ . وَقَالَ بَحِيْمَى بْنُ مَعِينِ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِنَابِتٍ (١) . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ : حَمَّادٌ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ خَالِهِ مُمَيْدِ الطُّويلِ وَأَثْبَتُهُمْ فِيهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْنِي : هُوَ ثِقَةُ النَّاسِ . وَقَالَ رَجُلْ لِعَفَّانَ : أُحَدُّثُكَ عَنْ حَمَّادِ ? قَالَ : مَنْ حَمَّادٌ ۚ وَيْلُكَ ۚ قَالَ : أَنْنُ سَلَمَةً ، قَالَ : هَلَّا قُلْتَ أَ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَدِيٍّ : حَمَّادٌ إِمَامٌ جَلِيكٌ ، وَهُوَ مُفْتِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ مَعَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ : قَالَ لِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : عَالِمٌ بِاللَّهِ وَبِالْعِلْمِ ، وَعَالِمٌ بِاللَّهِ لَيْسَ بِعَالِمِ بِالْعِلْمِ ، وَعَالِمٌ بِالْعِلْمِ لَيْسَ بِعَالِمِ بِاللَّهِ . قَالَ أَبْنُ الطَّبَّاعِ : الْأُوَّلُ كَعَمَّادِ بْنِ سَامَةً ، وَالشَّانِي مِثْلُ أَبِي الْحُجَّاجِ ،

وَالنَّالِثُ كَأْبِي يُوسُفَ .

<sup>(</sup>۱) أى بحديث ثابت

وَقَالَ أَبْنُ الْمَدِينِيِّ : مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَتَكَامُ فِي خَمَّادٍ فَاتَّهُمُوهُ . وَٱحْنَجُ مُسْلِمٌ بِحَمَّادِ بْنِ سَامَةَ فِي أَحَادِيثَ عِدَّةٍ فِي الْأُصُولِ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ ثَابِتٍ ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ ، فَنَكَتَ (' أَبْنُ حَبَّانَ عَلَى الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُسَمِّهِ ، حَيْثُ ٱحْتَجَّ بِابْنِ دِينَارٍ وَٱبْنِ عَيَّاشِ وَٱبْنِ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَتَرَكُ خَمَّاداً فَقَالَ : كُمْ يُنْصِفِ مَنْ جَانَبَ حَدِيثَ حَمَّادٍ ، وَٱحْتَجَّ بِأَبِي بَكْدٍ بْنِ عَيَّاشٍ وَعَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ دِينَارِ وَٱبْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : مَا كُنَّا نَرَى أَحَدًا يَتَعَلَّمُ بنيَّةٍ غَيْرَ حَمَّادٍ ، وَمَا نَرَى الْيَوْمَ مَنْ يُعَلِّمُ بِنِيَّةٍ غَيْرَهُ . وَقَالَ وَهِيبٌ : كَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَيِّدَنَا وَأَ عُلَمَنَا ، وَكَانَ إِمَامًا فِي الْعَرَبِيَّةِ فَصِيحًا مُفَوَّهًا (٢) ، مُقْرِئًا فَقَيِهًا ، شَدِيدًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ ، وَلَهُ تَا لِيفُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابٍ قَيْسٍ بْنُ سَعَدٍ ، يَعْنِي كَانَ يَحْفَظُ عِامَةٌ . مَاتَ حَمَّادٌ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ

<sup>(</sup>۱) نکت علیه : ندد وعاب قوله أو عمله . (۲) منوها : بلینا ۱۰ – ج ۱۷

وَمِائَةٍ ، وَقَيِلَ سَنَةَ تِسْع وَسِتِّينَ فِي خِلَافَةِ الْمَهْدِيِّ ، وَرَثَاهُ الْيَزِيدِيُّ بِأَيْنَاتٍ أَوَّلُمَا :

يَا طَالِبَ النَّحْوِ أَلَا فَأَبْكِهِ

بَعْدَ أَبِي عَمْرٍو وَحَمَّادِ

يَفْنِي خَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ وَأَبَا عَمْرِو بْنَ الْعَلَاء .

﴿ ٣٣ - حَمَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ الْمُبَارَكِ \* ﴾

أَبْنِ عُبَيْدٍ الدَّ يْلَمِيُّ ، مَوْلَى بَنِي بَكْدِ بْنِ وَالِلْهِ ، وَقِيلَ مَوْلَى بَنِي بَكْدِ بْنِ وَالِلْهِ ، وَقِيلَ مَوْلَى مُوْلَى مُكْنِفِ بْنِ زَيْدِ الْخَيْلِ . الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالرَّاوِيَةِ . قَالَ الْمَكَا لِنِيُّ : كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَنْسَابِهَا وَلُفَاتِهَا ، وَكَانَتُ مُلُوكُ بَنِي أُمْيَةً تُقَدِّمُهُ وَتُؤْثِرُهُ وَتَسْتَزِيرُهُ وَالْفَاتِهَا ، وَكَانَتُ مُلُوكُ بَنِي أُمْيَةً تُقَدِّمُهُ وَتُؤْثِرُهُ وَتَسْتَزِيرُهُ وَالْفَاتِهَا ، وَيُجْزِلُونَ صِلتَهُ مَا وَيُشْتَرِيرُهُ وَلَنْ مِلْهُ مَنْ أَيّامِ الْعَرَبِ وَعُلُومِهَا ، وَيُجْزِلُونَ صِلتَهُ مَا وَيَشْتَرِيرُهُ وَيَشْتَرِيرُهُ وَلَوْنَ صِلتَهُ مَا وَيَشْتَرِيرُهُ وَيَشْتَرِيرُهُ وَلَوْلَ مِلْهَا ، وَيُجْزِلُونَ صِلتَهُ مَا وَيُشْتَرِيرُهُ وَيُولِهُ مِهَا ، وَيُجْزِلُونَ صِلتَهُ مَا وَيَشْتَرِيرُهُ وَيُولِهُ مَا وَيُعْرِلُونَ صِلتَهُ مَا وَيُشْتَرِيرُهُ وَيَعْرَبُونَ وَعَلَيْهِ مَا اللّهُ مَنْ أَيّامِ الْعَرَبِ وَعُلُومِهِا ، وَيُجْزِلُونَ صِلتَهُ مَا مَالِهُ مَنْ أَيّامِ الْعَرَبِ وَعُلُومِهَا ، وَيُجْزِلُونَ صِلتَهُ مَ

حماد بن ميسرة الكوني

<sup>(</sup>١) في الا'صل : وتستزيده وما ذكر أنسب ، بدليل ما بعده .

<sup>(</sup>٥) راجع وفيات الأعيان ج أول

وَعَنِ الْهَيْنُمُ بْنِ عَدِيِّ صَاحِبِهِ وَرَاوِيَتِهِ قَالَ : قَالَ الْوَليدُ أَبْنُ يَزِيدَ لِحَمَّادٍ الرَّاوِيَةِ : بِمَ ٱسْتَحْقَقْتَ هَذَا اللَّقَبَ فَقَيلَ لَكَ الرَّاوِيَةُ ? فَقَالَ : بأَ نِّي أَرْوِي لِكُلِّ شَاعِر تَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَمِعْتَ بِهِ ، ثُمَّ أَرْوِى لِأَ كُنْرَ مِنْهُمْ مِمَّنْ أَعْرِفُ أَنَّكَ كُمْ تَعْرِفْهُ وَكُمْ تَسْمَعْ بِهِ ، ثُمَّ لَا أُنشَدُ شِعْرًا لِقَدِيمِ وَلَا مُحْدَثٍ إِلَّا مَيَّرْتُ الْقَدِيمَ مِنْهُ مِنَ الْمُحْدَثِ . فَقَالَ : إِن مَذَا لَعَلْمْ وَأَبِيكَ كَبِيرٌ ، فَكُمْ مِقْدَارُ مَا تَحَفَظُ مِنَ الشِّعْرِ ؛ قَالَ : كَثِيرًا ، وَلَكِنِّي أُنْشِدُكَ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ مِائَةَ فَصِيدَةٍ كَبِيرَةٍ ، سِوَى الْمَقَطَّعَاتِ مِنْ شِعْرِ الْجَاهِلِيَّةِ دُونَ شِعْر الْإِسْلَامِ . قَالَ : سَأَمْتُحِيْكَ فِي هَذَا وَأَمَرَهُ بِالْإِنْشَادِ ، فَأَنْشَدَ حَتَّى ضَجِرَ الْوَلِيدُ ، ثُمَّ وَكُلَ بِهِ مَنِ ٱسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَصَدُقَهُ عَنْهُ وَيَسْتَوْفِي (ا عَلَيْهِ ، فَأَنْشَدَهُ أَنْفَيْن وَتِسْعَا ثَةِ

<sup>(</sup>١) ويستوفى عليه : أى لا يبق شيئا مما تعهد به

قَصِيدَةٍ لِلْجَاهِلِيِّينَ وَأَخْبَرَ الْوَلِيدَ بِذَلِكَ، فَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةٍ أَلْفِ دِرْكُم .

وَرُوِىَ عَنْ خَمَّادٍ الرَّاوِيَةِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مُنْقَطِعاً إِلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ أَخُوهُ هِشَامٌ يَجْفُونَى لِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ أَهْلِهِ مِن بَنِي أُمَيَّـةً . فَامَّا مَاتَ يَزِيدُ وَأَفْضَتِ الْحُلَافَةُ إِلَى هِشَامٍ خَفْتُهُ ، فَمَكَنْتُ فِي بَيْنِي سَنَةً لَا أُخْرُجُ إِلَّا لِمَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ إِخْوَانِي سِرًّا ، فَامَّا كُمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْ كُرُنِي أَمِنْتُ نَغَرَجْتُ وَصَلَّيْتُ الْجُمْعَةَ فِي الرُّصَافَةِ ، ثُمَّ جَلَّسْتُ عِنْدَ بَابِ الْفيل ، فَإِذَا شُرْطيَّان قَدْ وَقَفَا عَلَى فَقَالًا: يَا حَمَّادُ أَجِبِ الْأَميرَ يُوسُفَ أَبْنَ عُمْرَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَحْذَرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمَا: هَلْ لَكُمَا أَنْ تَدَعَانِي حَتَّى آتِي أَهْلِي فَأُودِّعَهُمْ وَدَاعً مَنْ لَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا مُمَّ أَصِيرَ مَعَكُما إِلَى الْأَمِيرِ ? فَقَالًا: مَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ ، فَأَسْتُسْلَمْتُ إِلَيْهِمَا وَصِرْتُ إِلَى

يُوسُفُ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ فِي الْإِيوَانِ الْأَحْمَرِ فَسَامَّتُ عَلَيْهِ ، فَرَمَى إِلَىَّ كَيْنَابًا فِيهِ :

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » مِنْ عَبْدِ اللهِ هِشَامٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يُوسُفَ بْن عُمَرَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَابْعَتْ إِلَى حَمَّادٍ الرَّاوِيَةِ مَنْ يَأْتِيكَ بِهِ غَيْرَ مُرَوَّعٍ وَلَا مُتَمْتَع (١) وَٱدْفَعْ إِلَيْهِ خَسْمَائَةِ دِينَارِ وَجَمَلًا مَهْرِيًّا يَسِيرُ عَلَيْهِ ٱ ثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْلَةً إِلَى دِمَشْقَ ، فَأَخَذْتُ الدَّنَانِيرَ وَنَظَرْتُ فَا ذَا جَمَلُ مَرْحُولُ (٢) ، فَرَ كَبْتُهُ وَسِرْتُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَتَّى وَافَيْتُ بَابَ هِشَامٍ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَأْذِنَ لِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ في دَارِ قَوْرًاءَ (٢) مَفْرُوشَةٍ بِالرُّخَامِ . وَهُوَ فِي مَجْلِسِ مَفْرُوشِ بِالرُّخَامِ بَيْنَ كُلِّ رُخَامَتَيْنِ قَضِيبُ ذَهَبِ، وَهِشَامٌ جَالِسٌ عَلَى طِنْفُسِةً (١) حَمْرًاءَ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ خَزٌّ ثُحَرٌ ۖ وَقَدْ تَضَمَّخَ ﴿ ) بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِسْكُ مَفْتُوتٌ فِي أَوَانِيَ ذَهَبِ

 <sup>(</sup>١) ولا متعتع : ولا مكره (٢) مرحول : أى عليه الرحل (٣) قوراء :
 أى واسعة (٤) طنفسة : واحدة الطنافس : الا بسطة (٥) تضمخ : تلطخ وتعطر

يُقلِّبُهُ بِيدِهِ فَيَفُوحُ ، فَسَامَتُ عَلَيْهِ بِالِخْلَافَةِ فَرَدَّ عَلَى السَّلامَ وَاسْتَدْنَانِي فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَبَّلْتُ رِجْلَهُ ، فَإِذَا جَارِيَتَانِ وَاسْتَدْنَانِي فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَبَّلْتُ رِجْلَهُ ، فَإِذَا جَارِيَتَانِ لَمْ أَدَ مِثْلُهُمَا قَطُّ وَفِي أَذُنَى كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلْقَتَانِ فِيهِمَا لُوْلُوَ تَانِ تَتَقِدَانِ . فَقَالَ لِي : كَيْفَ أَنْتَ يَاحَمًّا دُ وَكَيْفَ فِيهِمَا لُوْلُوَ تَانِ تَتَقِدَانِ . فَقَالَ لِي : كَيْفَ أَنْتَ يَاحَمًّا دُ وَكَيْفَ حَالُكَ ؟ فَقُلْتُ بِخَيْرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ أَتَدْرِى فِيمَ حَالُكَ ؟ فَقُلْتُ بِخَيْرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ أَتَدْرِى فِيمَ بَعَنْتُ إِلَيْكَ ؟ فَقُلْتُ لَا مُ قَالًا : بَعَمْتُ إِلَيْكَ بِسَبِهِ بَعَنْتُ إِلَيْكَ ؟ فَقُلْتُ لَا ، قَالَ : بَعَمْتُ إِلَيْكَ بِسَبِهِ بَعْنَتُ إِلَيْكَ ؟ فَقُلْتُ لَا مُ قَالًا : بَعَمْتُ إِلَيْكَ بِسَبِهِ بَعْنَتُ إِلَيْكَ ؟ فَقُلْتُ لَا مُ قَالًا : بَعَمْتُ إِلَيْكَ بِسَبِهِ خَطَرَ بِبَالِي لَا أَعْرِفُ قَا تُلُهُ . قُلْتُ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ يَهِ عَلْكَ أَلُولُ اللَّهُ وَمَا هُو ؟ قَالَ اللَّهُ مُنْ فَا تُلُهُ . قُلْتُ وَمَا هُو ؟ قَالَ اللَّهُ مَا مُؤَالًا مُؤْلِلًا لَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ وَمَا هُو ؟ قَالَ اللَّهُ مُنْ وَمَا هُو ؟ قَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هُو ؟ قَالَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الْقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَدَعُواْ بِالصَّبُوحِ يَوْماً كَفَاءَتْ قَيْنَةُ (١) فِي يَمِينِهَا إِبْرِيقُ فَقُلْتُ : هَذَا يَقُولُهُ عَدِيٌّ بْنُ زَيْدٍ الْعِبَادِيُّ فِي فَصِيدَةٍ لَهُ ، قَالَ فَأَنْشِدْنِيهَا فَأَنْشَدْتُهُ : بَكَرَ (١) الْعَاذِلُونَ فِي وَصَحَ الصَّبْ جَرَ يَقُولُونَ لِي أَلَا تَسْتَفَيِقُ ؟

<sup>(</sup>١) قينة : جارية مننية (٢) بكر الخ : أى لا موه مبكرين وعذلوه في البكور . ووضح : الصبح : أول ظهور الضوء .

وَيَلُومُونَ فِيكِ يَا ابْنَةً عَبْدِ اللَّهِ بهِ وَالْقَلْبُ عِنْدَكُمْ مُوهُوقٌ (١) لَسْتُ أَدْرِي إِذْ أَ كُثْرُواالْعَذْلَ فِيهَا أَعَدُو يَلُومُنِي أَمْ صَدِيقٌ ؟ ذَانَهَا حُسنُهَا وَفَرْعٌ عَمِيمٌ وَأَثيثُ (٢) صَلْتُ (١) الْجُبِينِ أَنيقُ مُفَلَّحَاتُ (١) عذَاتُ لَا قِصَارٌ مُرَى وَلَا هُنَّ رُوقٌ (٥) وَدَعَوْا بِالصَّبُوحِ يَوْمًا كَفَاءَتْ فَيْنَةٌ فِي يَمِينِهَا قَدَّمَتُهُ عَلَى عُقَارِ كَعَيْنِ الذَّ دِيك صَفَّى سُلَافَهَا الرَّاوُوق (١)

<sup>(</sup>۱) موهوق : يروى مكانها موثوق . والموهوق : المحبوس . (۲) أثبث : الا ثبث : الشعر الملتف (۳) صلت الجبين : أملس براق مع الاستواء (٤) مغلجات : بعيد ما بين الثنايا والرباعيات (٥) روق : طوال يقال طالت ثنايا، فهو أروق (٦) الراووق : المصفاة

مرة قُبل مَزْجِهَا فَإِذَا مَا مُزجَتْ لَذَ طَعْمَهَا مَنْ يَذُوق وَطَفَا فُوْقَهَا فَقَاقِيعُ كالد دُرِّ صِغَارٌ يُسَرِّهَا التَّصُفيقُ (١) مُمَّ كَانَ الْمِزَاجُ مَاءَ سَحَابِ لَا صَرَّى آجِن (١) وَلَا مَطْرُوق ﴿ قَالَ : فَطَرَبَ هِشَامٌ ثُمُّ قَالَ : أَحْسَنُتَ يَاحَمَّادُ . يَاجَارِيَهُ ٱسْقِيهِ ، فَسَقَتْنِي شَرْبَةً ذَهَبَتْ بِثُلُثِ عَقْلِي وَقَالَ :أُعِدْ ، فَأَعَدْتُ فَاسْتَخَفَّهُ الطَّرَبُ حَتَّى نَزَلَ عَنْ فَرْشِهِ ، ثُمَّ قَالَ الْجَارِيَةِ الْأُخْرَى ٱسْقِيهِ ، فَسَقَتْنِي شَرْبَةً ذَهَبَتْ بِثُلُثِ عَقْلِي النَّانِي، فَقُلْتُ : إِنْ سَقَتْنِي الثَّالِثَةَ ٱفْتَضَحَتُ ، فَقَالَ لِي هِشَامٌ : سَلَّ حَاجَتَكَ ، قُلْتُ : كَا نِنَةً مَا كَانَتْ ؛ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ إِحْدَى الْجَارِ يَتَيْنِ ، فَقَالَ : هُمَا جَمِيعًا لَكَ بِمَا عَلَيْهِمَا وَمَا لَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ لِللَّولَى ٱسقيهِ ، فَسَقَتْنِي شَرْبَةً كُمْ أَعْقَلْ

<sup>(</sup>۱) التصنيق : المزج (۲) في الا ُغانى : غير ما آجن ، الصرى : المتنير والمطروق : ما يتردد الناس عليه لاستعاله .

بَعْدَهَا حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَإِذَا بِالْجَارِيَةُيْنِ عِنْدُ رَأْسِي وَعِدَّةٍ مِنَ الْخُدَمِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَدْرَةٌ ، فَقَالَ لِي أَحَدُهُمْ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ : خُذْ هَذِهِ فَأَصْلِحْ بِهَا شَأْنَكَ ، فَأَخَذْتُهَا وَالْجَارِيَتَيْنِ وَٱنْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي . قَالَ الْهَيْمُ بْنُ عِدِيّ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَعْلَمَ بِكُارُمِ الْعَرَبِ مِنْ حَمَّادٍ ، وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : كَانَ حَمَّادٌ أَعْلَمَ النَّاسِ إِذَا نَصَحَ يَعْنَى إِذَا لَمْ يَزِدْ وَيَنْقُصْ فِي الْأَشْعَارِ وَالْأَخْبَارِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مُنَّهَمًا بِأَنَّهُ يَقُولُ الشِّعْرَ وَيَنْعَلُهُ (١) شُعَرَاءَ الْعَرَبِ ، وَقَالَ الْمُفَضَّلُ الصَّبِّيُّ : قَدْ سُلِّطَ عَلَى الشُّعْرِ منْ حَمَّادٍ الرَّاوِيَةِ مَا أَفْسَدَهُ فَلَا يَصْلُحُ أَبَداً ، فَقَيلَ لَهُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ أَيُخْطَئُ فِي رِوَايَةٍ أَمْ يَلْحَنُ ؟ فَالَ : لَيْنَهُ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعَلِمْ يَرُدُّونَ مَنْ أَخْطَأً إِلَى الصَّوَابِ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ عَالِمٌ بِلُغَاتِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهَا وَمَذَاهِب الشُّعَرَاء وَمَعَانِهِم ، فَلَا يَزَالُ يَقُولُ الشُّعْرَ يُشَبُّهُ بِهِ مَذْهَبَ رَجُلٍ ، وَيُدْخِلُهُ فِي شِعْرِهِ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ

<sup>(</sup>١) وينعله شعراء العرب : ينسبه إليهم

فَتَخْتَلَطُ أَشْعَارُ الْقُدُمَاء وَلَا يَنْمَيَّزُ الصَّحِيحُ مِنْهَا إِلَّا عِنْدُ عَالِم نَافِدٍ وَأَيْنَ ذَلِكَ ؟ . وَذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ أَنَّ مَمَّادًا هُوَ الَّذِي جَمَعَ السَّبْعَ (١) الطُّوالَ وَلَمْ يَثَبُتْ مَا ذَكَرَهُ النَّاسُ مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ مُعَلَّقَةً عَلَى الْكَعْبَةِ . وَكُمَّادٍ أَخْبَارٌ طُوَالٌ ٱقْتُصَرّْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْهَا ، وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي سَنَةً خَسْ وَتِسْعِينَ ، وَتُوفِّي سَنَةً خَسْ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ . وَرَثَاهُ ٱبْنُ كِنَاسَةَ الشَّاعِرُ بِقُولِهِ : لَوْ كَانَ يُنْجِي مِنَ الرَّدَى حَذَرٌ نَجَّاكُ مِمَّا أَصَابِكَ يَرْ تَمْكُ اللهُ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ لَمْ يَكُ فِي صَفُو وُدِّهِ كَدَرُ فَهَكَذَا يَفُسُدُ الرَّمَانُ وَيَفُ سَى الْعِلْمُ فِيهِ وَيَدُرُسُ (٢) الْأَبُو

<sup>(</sup>۱) السبع الطوال من الشعر هي : معلقة امرى، النيس ، وزهير ، وعمرو ، ولبيد ، وطرفة ، والحارث ، وعنترة . وتسمى المعلقات السبع (۲) يدرس : يعقو ويلي

﴿ ٣٤ – حِمَاسُ بْنُ ثَامِلِ مَوْلَى عُمْانَ بْنِ عَفَانَ \* ﴾ شَاعِرْ إِسْلَامِي مِنْ مُخَضَرَمِي الدُّوْلَتَيْنِ أَدْرَكَ أَيَّامَ حاسبن نامل السَّفَّاحِ ، وَكَانَ يَوْمًا فِي تَجْلِسِهِ فَذَكَّرَ إِسْمَعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيُّ بَنِي أُمِيَّةً فَذُمَّهُمْ وَسَبَّهُمْ ، فَقَالَ حِمَاسٌ لِلسَّفَّاحِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيَسُبُّ هَذَا بَنِي عَمِّكَ وَعُمَّالُهُمْ وَهُوَ رَجُلُهُ ٱجْتُمَعَ وَالْخِرِّيتَ فِي نَسَبِ \* إِنَّ بَنِي أُمَيَّةً كُمُكَ وَدَمُكَ فَكُانِهُمْ وَلَا تُؤْكِلُهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : صَدَفْتَ ، وَأَمْسُكَ إِسْمَاعِيلُ فَلَمْ بُحِرْ (١) جَوَابًا . وَمِنْ شِعْرِ حِمَاسٍ : اللهُ نَجِّى قُلُومِي بَعْدُ مَا عَلِقَتْ مِنَ الْأُمِيرِ وَمَنْ عَمْرُو بْنِ سَيَّار بِعِلْفَةٍ مِنْ يَمِنِ غَيْر صَادِقَةٍ حَافِقُهُمَا ثُمَّ لَمْ تُلْحِقِن (٢) بِالنَّادِ إِحْلُفْ كَمِينًا إِذَا مَا خِفْتَ مُضْلِعَةً (٣)

وَ ثُبُ إِلَى غَافِرِ لِلذُّنْبِ غَفَّار

<sup>(</sup>١) فلم يحر جواباً : فلم يرد (٢) بالأصل « تلحقي » ولكن الياء محذوقة

<sup>(</sup>٣) مضلعة : مثقلة مهلكة تضلع من يحبلها لما فيها من مشقة

 <sup>(</sup>۵) لم نفتر له على ترجمة سوى ترجمته هذه

## ﴿ ٣٥ - حَدُدُ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ \* ﴾

عد بن عمد الحطابي

الْخُطَّابِيْ، مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخُطَّابِ أَبُو سُلَيْهَا نَ الْبُسْنِيْ، نِسِبْهُ ۚ إِلَى مَدِينَةِ بُسْتَ مِنْ بِلَادِ كَابُلَ ، كَانَ مُحَدِّثًا فَقَيها أَدِيبًا شَاعِرًا لُغُويًّا ، أَخَذَ اللَّغَةَ وَالْأَدَبِ عَنْ أَبِي عُمْرَ الرَّاهِدِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الرَّزَّانِ الرَّاهِدِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الرَّزَّانِ الرَّاهِدِ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الرَّزَّانِ وَعَبْرِمْ مِنْ عُلَمًا الْعُرَاقِ ، وَتَفَقَّهُ بِالْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ ، وَرَوَى وَعَبْرِمْ مِنْ عُلَمًا الْعُرَاقِ ، وَتَفَقَّهُ بِالْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ ، وَرَوَى عَنْهُ الْمُؤْرِمْ فَي الْمُعْرُوفُ بِالْمُاكِمِ عَنْهُ الْمُؤْرِمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَيِّعِ الْمُعْرُوفُ بِالْمُاكِمِ النَّيْسَابُورِيْ ، وَالْمُؤَرِّخُ عَبْدُ الْغَفَّادِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَادِسِيُّ وَالْمَالِيمِ عَبْدُ الْوَهَابِ السَّيَاقِ لِتَارِيخِ نَيْسَابُورَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَهَابِ مَا الْخُطَّابِيُ وَخَلْقُ . .

<sup>(</sup>ه) ترجم له فى كتاب الوافى بالوفيات جزء وابع قسم أول بترجمة نورد ههنا! ما أغفله يافوت وهو قوله :

صنف كثيراً من الكتب منها :

الغنية عن الكلام وأهله 6 شرح أسهاء الله الحسنى وغير ذلك 6 روى عن جماعة 26 وسهاه صاحب اليتيمة أبا سليمان ، والصواب حمد كما قاله الجم الغنير .

ويقال إنه من ولد زيد بن الحطاب ولم يثبت .

وترجيم له أيضاً في كتاب وفيات الاُعيان لابن خلكان جزء أول

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ : كَانَ حُجَّةً صَدُّوقًا رَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ ، وَجَالَ فِي خُرَاسَانَ وَخَرَجَ إِلَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ . وَقَالَ النَّعَالِيُّ : كَانَ يُشَبَّهُ فِي عَصْرِنَا بأَ بِي عُبِيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ فِي عَصْرِهِ عِلْمًا وَأَدَبًا وَزُهْدًا وَوَرَعًا وَتَدْرِيسًا وَتَأْلِيفًا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شِعْرًا حَسَنًا. وَكَانَ أَبُو عُبِيَدٍ مُفْحًا (١) . وَلِأَبِي سُلَمَانَ كُتُبُ مِنْ تَمَا لَيْفِهِ أَشْهَرُهُمَا وَأَسْيَرُهَا : كِتَابُ غَرِيبِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْمُسْنِ وَالْبَلَاغَةِ، وَلَهُ أَعْلَامُ السُّنَنِ فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَمَعَالِمُ السُّنَنِ فِي شَرْحِ سُنَن أَبِي دَاوُدَ ، وَكِنَابُ إِصْلَاحٍ غَلَطِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَكِنَابُ الْعُزْلَةِ ، وَكِنَابُ شَأْنِ الدُّعَاءِ ، وَكِنَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرُ ذَلِكَ . وُلِدَ فِي رَجَبِ سَنَةً تِسْعَ عَشْرَةً وَثَلَا مِمَائَةٍ ، وَتُوفِّي بِبَلَدِهِ بُسْتَ سَنَةً كَمَانِ وَثَمَانِينَ وَثَلَا عِلِئَةٍ ، وَقِيلَ سَنَةً سِتٍّ وَثَمَانِينَ ، وَالْأُوَّلُ أَصَحُّ. وَمِنْ شِعْرِهِ :

<sup>(</sup>١) مفح : يقال : شاعر مفحم : يغلب على أمره في الشعر

إِذَا خَلَوْتُ صَفَا ذِهْنِي وَعَارَضَنِي

خُوَاطِرِ ۖ كَطِرِ ازْ الْبَرْقِ فِي الظُّلَمِ ۗ

وَإِنْ تُوَالَى صِياحُ النَّاعِقِينَ عَلَى

أُذْنِي عَرَتْنِيَ مِنْهُ لُكُنْةُ الْعَجَمِ

وَقَالَ:

لَعَمْرُكَ مَا الْحَيَاةُ وَإِنْ حَرَصْنَا

عَلَيْهَا غَيْرُ ربح مستعارة

وَمَا لِلرِّبِحِ دَائِمَةً هُبُوبْ

وَلَكِنْ تَارَةً تَجْرِى وَتَارَهُ

وَقَالَ :

وَمَا غُمَّةُ (١) الْإِنْسَانِ مِنْ شُقَّةِ (٢) النَّوَى

وَلَكِنَّهَا وَاللهِ مِنْ عَدَمِ الشَّكُلِ وَاللهِ مِنْ عَدَمِ الشَّكُلِ وَإِللَّهِ مِنْ عَدَمِ الشَّكُلِ وَإِللَّهُ عَرِيبُ بَيْنَ بُسْتَ وَأَهْلُهَا

وَإِنْ كَانَ فِهَا أُسْرَتِي وَبِهَا أَهْلِي

<sup>(</sup>١) الغمة : الكربة (٢) الشقة : البعد وفي وفيات الأعيان غربة بدل غمة

وَقَالَ :

تَسَامَحْ وَلَا تَسْتَوْفِ حَقَّكَ كُلَّهُ

وَأَ بْنِي فَلَمْ يَسْتَقُصِ فَطُّ كَرِيمُ وَلَا تَغُلُ<sup>(۱)</sup> فِي تَشْيء مِنَ الْأَمْرِ وَٱقْنَصِدْ

كِلَا طَرَقَىٰ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ

وَقَالَ :

قَدْ أُولِعَ النَّاسُ بِالنَّلَاقِي وَالْمَرْ ﴿ صَبَّ إِلَى هَوَاهُ وَإِنَّمَا مِنْهُمُ صَدِيقِ مَنْ لَا يَرَانِي وَلَا أَرَاهُ وَإِنَّمَا مِنْهُمُ صَدِيقِ مَنْ لَا يَرَانِي وَلَا أَرَاهُ وَقَالَ:

شَرُ السِّبَاعُ الضَّوَارِي دُونَهُ وَزَرُ (٢)

وَالنَّاسُ شَرُّهُمُ مَادُونَهُ وَزَرُ

كُمْ مَعْشَرٍ سَامِوا كُمْ يُؤْذِهِ سَبْعٌ

وَمَا تَرَى بَشَراً كُمْ أَيُؤْذِهِ بَشَرُ

<sup>(</sup>١) ولا تنل : ولا تسرف وتتنال (٢) الوزر : الملجأ ، والوذر ،-الثاني : الملجأ أيضاً

وَقَالَ :

مَادُمْتَ حَيًّا فَدَارِ النَّاسَ ثُمَّاتُهُمْ

فَإِنَّمَا أَنْتَ فِي دَارِ الْمُدَارَاةِ

مَنْ يَدْرِ دَارَى وَمَنْ كُمْ يَدْرِ سَوْفَ يُرَى

عَمَّا قَلِيلٍ نَدِيماً لِلنَّدَامَاتِ

﴿ ٣٦ - حَمْدَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَثَارِبِيُّ \* ﴾

كَانَ طَبِيبًا أَدِيبًا شَاعِراً دَائِبًا فِي طَلَبِ الْعَلِمْ ، يَحْضُرُ عَالَبِ الْعَلِمْ ، يَحْضُرُ عَالِسَ الْعُـلَمَ وَأَهْلِ الْأَدَبِ وَيَصْحَبُ مَنْ لَقِيَهُ مِنْهُمْ

وَ يُلَازِمُهُ . مَاتَ بَعْدَ سَنَةً أَرْبَعٍ وَخَسْبِينَ وَخَسْبِا ثَةٍ . وَمِنْ

شعره :

حمدان بن عبد الرحيم الا<sup>م</sup>ثاربي

لَا جِلِّقُ أَوْنَ لِي مَعَالِمُهَا

وَلَا ٱطَّبَتْنِي (١) أَنْهَادُ بُطْنَانِ

وَلَا أُزْدَهُنْنِي (١) عِنْدِجٍ فُرُصْ

رَاقَتْ لِغَيْرِي مِنْ آلِ حَمْدَانِ

<sup>(</sup>١) أطبتني : أمالتني إليها · (٢) في الاصل « أزهدتني »

<sup>(\*)</sup> راجع تاریخ حلب ج أول صفحة ١١

لَكِنْ زَمَانِي بِالْجِزْدِ ('' ذَ كُرْنِي طيبَ زَمَانِي وَفِيهِ أَبْكَانِي يَاحَبَّذَا الْجِزْدُ كُمْ نَعِنْتُ بِهِ

َيْنَ جِنَانٍ ذَوَاتِ أَفْنَانِ

وَٱجْنَازَ بِحَمْدَانَ فِي بَعْضِ السِّنْيِنَ الْأَمِيرُ مُهَنَّدُ الدَّوْلَةِ ٱبْنُ الْخُشَيْنِیِّ فَأَنْزَلَهُ بِدَارِهِ فِی الْأَثَارِبِ وَأَقَامَ عِنْدَهُ أَشْهُرًا، فَلَمَّا وَافَی هِلَالُ رَمَضَانَ قَالَ الْأَمِیرُ :

لِلْهِ مِنْ قَمَرٍ رَآنِيَ مُعْرِضًا

عَنْهُ وَ إِعْرَاضِي حِذَارُ وُشَاتِهِ

طَلَعَ الْهِلِالُ فَقُلْتُ أَعْمَلُ حِيلَةً

فِي مُنْبَلَةٍ أَجْنِي (٢) جَنَى (٢) وَجَنَاتِهِ

فَمَغَى وَقَالَ تَصَدَّيَنْ قَمَرَ الْهُوَى

لِنَرَى الْهِالَالَ رَقِي إِلَىٰ دَرَجَاتِهِ

<sup>(</sup>۱) هي كورة من كور حلب ذكرها ياقوت في معجم البلدان وذكر أن منها صاحب الترجمة وروى الابيات مع تحريف فيها « عبد الحالق »

 <sup>(</sup>۲) أجنى : أنطف تمرها (۳) الجنى : ثمر الشجرة والكلام على المجاز
 ۱۸ — ج ۱۸

فَأَنَا وَحَقِّ هَوَاكَ أَبْعَدُ مُرْنَقًى

مِنْهُ وَتَأْثِيرِى كَتَأْثِيرَاتِهِ

مَنْهُ وَتَأْثِيرِى كَتَأْثِيرَاتِهِ

أَنَا كَامِلٌ أَبَدًا وَذَلِكَ نَاقِصٌ 
فَاجْهَدُ بِوَصْفِي مُمْعِنًا وَصِفَاتِهِ
فَاجْهَدُ بِوَصْفِي مُمْعِنًا وَصِفَاتِهِ

حدة بلت زياد

بِنْتُ زِيَادِ بْنِ َتِقِ (١) مِنْ فَرْيَةِ بَادِي مِنْ أَعْمَالِ وَادِي آَنِ ، كَانَ أَبُوهَا زِيَادٌ مُؤَدِّبًا وَكَانَتْ أَدِيبَةً نَبِيلَةً شَاعِرَةً فَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ مَعَ الْعَفَافِ وَالصَّوْنِ ، إِلَّا أَنَّ حُبَّ الْأَدَبِ

(١) في كتاب الاعلام: ابن تني بالتاء . فا صلحناء بالتاء لذلك

(ع) ترجم لها فى كتاب الوافى بالوفيات للصفدى جزء رابع قسم أول بما يأتى قال تحدة ويقال حدونة بنت زياد بن تنى العوفى بالناء المؤدب من أهل وادى آش قال ابن الأبار فى تحفة الفادم: هي إحدى المتأدبات المتصرفات المتغزلات المتمففات كحدثت عن أبى الكرم جودى بن عبد الرحمن الأديب قال: أنشدنى أبو الفاسم بن البراق قال: أنشدتنى حمدة بنت زياد العوفية وقد خرجت متنزهة بالرملة من وادى آش فرأت ذات وجه وسيم أعجبها فقالت:

أباح الدمع أسرارى بوادى

به للحسن آثار بوادى

فن نهس يطوف بكل روض

ومن روض يطوف بكل واد

ومن الظباء مهاة رمل

سبت لى وقد ملكت قيادى -

كَانَ يَخْمِلُهَا عَلَى ثُخَالَطَةِ أَهْلِهِ مَعَ نَزَاهَةٍ مَوْثُوقٍ بِهَا ، وَكَانَتْ تُلَقُّبُ بِحَنْسَاءِ الْمَغْرِبِ وَشَاعِرَةِ الْأَنْدَلُسِ. وَرَوَى عَنْهَا أَبُو الْقَاسِمِ أَبْنُ الْبَرَّاقِ قَالَ : أَنْشَدَتْنَا حَمْدَةُ الْعَوْفِيَّةُ لِنَفْسِهَا وَقَدْ خَرَجَتْ مُتَنَزُّهَةً بِالرَّمْلَةِ مِنْ نَوَاحِي وَادِي آشٍ، فَرَأَتْ ذَاتَ وَجْهِ وَسِيمٍ أَعْجَبُهَا فَقَالَتْ: أَبَاحَ الدُّمعُ أَسْرَادِي بوَادِي لَهُ فِي الْخُسْنِ آثَارٌ بُوَادِي فَمَنْ نَهُو يَطُوفُ بِكُلِّ دَوْضِ وَمِنْ رَوْضِ بَرِفُ (١) بكلِّ وَادِي وَمَنْ بَيْنِ الظُّبَّاءِ مَهَاةُ إِنْسِ سَبَتْ لُبِي وَقَدْ مَلَكَتْ فُؤَادِي

<sup>—</sup> قال وأنشدنى الكاتبان أبو جعفر بن عبيد الأثركش وأبو إسحاق بن الفقيه الجيانى قالا : أنشدنا الفاضى أبو يحيى عتبة بن محمد بن عتبة الجرادى لحمدة هذه : « ولما أبى الواشون » الأبيات التى ذكرها ياقوت . وحدثنى بعض قرابة الأمير أبى عبد الله بن سعد أن هذه الابيات لمهجة بنت عبد الرازق الغرناطية ، وعاصرت حمدة هذه نزهون بنت الفليمى الفرناطية .

<sup>(</sup>١) برف : بهتر وتضطرب أغصانه

لَحْظُ تُوقَدُهُ لِأَمْرٍ Lá وَذَاكَ الْأُمْرُ يَمْنَعْنِي رُقَادِي إِذَا سَدَلَتْ ذَوَائْبُهَا عَلَيْهَا رَأَيْتَ الْمَدْرَ فِي أُفْقِ السَّوَادِ كَأَنَّ الصُّبْحَ مَاتَ لَهُ شَقِيقٌ فَمَنْ حُزْن تُسَرُّبُلَ بِالسُّوادِ وَقَدْ نَسَبَ إِلَيْهَا أَهْلُ الْمَغْرِبِ الْأَبْيَاتَ الشَّهِرَةَ الْمَنْسُوبَةَ لِلْمَنَازِيِّ الشَّاعِرِ الْمَشْهُورِ وَهِيَ : وَقَانَا لَفُحَةً الرَّمْضَاءِ (١) وَادِ سَقَاهُ مُضَاعَفُ الْغَيْثِ العويم حَلَيْنَا دَوْحَهُ لَخُنَا عَلَيْنَا الفعليم حُنُو الْمُرْضِعَاتِ عَلَى وَأَرْشَفَنَا عَلَى ظَمَأً زُلَالًا أَلَدُّ مِنَ الْمُدَامَةِ

 <sup>(</sup>۱) الرمض : شدة وقع الشمس على الرمل وغيره 6 والا رض رمضاء وقد رمض يومنا : إذا اشتد حره

يَصُدُ الشَّمْسَ أَنَّى وَاجَهَتْنَا ؟

فَيَحَجُبُهُا وَيَأْذَنُ لِلنَّسِيمِ

يُرُوعُ حَصَاهُ حَالِيَةً الْعَذَارَى

فَتَاْمِسُ جَانِبَ الْعِقْدِ النَّظِيمِ

أَجْمَعُ أُدَبَاءُ الْمَشْرِقِ عَلَى نِسْبَةِ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الْمَنَاذِيُّ وَهُو أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ الْمَنَاذِيُّ الْمُتَوَقِّى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَهُو أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ الْمَنَاذِيُّ الْمُتَوَقِّى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَأَدْبَانَةٍ ، وَأَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَى أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ بَغَعَلَ الْمَنَاذِيُّ كُلِّ بَيْتٍ سَبَقَهُ الْمَنَاذِيُّ كُلِّ بَيْتٍ سَبَقَهُ الْمَنَاذِيُّ كُلِّ بَيْتٍ سَبَقَهُ أَبُو الْعَلَاءِ إِلَى الْمِصْرَاعِ النَّانِي كَمَا نَظْمَهُ الْمَنَاذِيُّ ، وَنَسَبَهَا أَبُو الْعَلَاءِ إِلَى الْمِصْرَاعِ النَّانِي كَمَا نَظْمَهُ الْمَنَاذِيُّ ، وَنَسَبَهَا أَدْبَاءُ الْأَنْدُلُسِ وَمُؤَرِّخُوهَا إِلَى جَمْدَةَ وَجَزَمَ بِذَلِكَ طَائِفَةٌ وَاللّهُ مَنْ رَوَاهَا لَهَا فَبْلَ أَنْ بُخْلُقَ الْمُنَاذِيُّ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَفِيهِمْ مَنْ رَوَاهَا لَهَا قَبْلَ أَنْ بُخْلَقَ الْمُنَاذِيُّ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَفِيهِمْ مَنْ رَوَاهَا لَهَا قَبْلَ أَنْ بُخْلَقَ الْمُنَاذِيُّ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَمِنْ شِغْرِ حَمْدَةَ أَيْضًا :

وَلَمَّا أَبَى الْوَاشُونَ إِلَّا فِرَافَنَا

وَمَا لَهُمْ عِنْدِي وَعِنْدُكُ مِنْ ثَارِ

حزة بنأسد

القلاذسي

وَشَنُّوا عَلَى أَسْمَاعِنَا كُلَّ غَارَةٍ وَقَلَّ مُعَاتِى عِنْدَ ذَاكَ وَأَنْصَادِى غَزَوْتَهُمْ مِنْ مُقْلَنَيْكَ وَأَدْمُعِي عَنْدَ ذَاكَ وَأَنْصَادِى غَزَوْتَهُمْ مِنْ مُقْلَنَيْكَ وَأَدْمُعِي

وَمِنْ نَفَسِي بِالسَّيْفِ وَالسَّيْلِ وَالنَّادِ

﴿ ٣٨ – حَمْزَةُ بْنُ أَسَدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ \* ﴾

أَبُو يَعْلَى الْمَعْرُوفُ بِإِبْ الْفَلَانِسِيِّ النَّمِيمِيُّ الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ الْمُؤَرِّخُ ، كَانَ مِنْ أَعْيَانِ دِمَشْقَ وَمِنْ أَفَاضِلْهِا الْمُبَرِّزِينَ وَلِمَا تُوفِّى سَنَةَ خَسْ وَخَسْيِنَ وَلِمَا تُوفِّى سَنَةَ خَسْ وَخَسْيِنَ وَخَسْيِنَ وَخَسْيِنَ وَخَسْيِنَ الْمُورِيَّةِ الْمُحَوَادِثِ الْبَدَأَ بِهِ مِنْ سَنَة إِحْدَى وَخَسْيِنَ وَخَسْيِنَ وَأَرْبَعِينَ وَلَهُ تَارِيخُ لِلْحُوادِثِ البَّدَأَ بِهِ مِنْ سَنَة إِحْدَى وَخَسْيِنَ وَأَرْبَعِينَ وَلَهُ تَارِيخُ لِلْحُوادِثِ البَّدَأَ بِهِ مِنْ سَنَة إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَلَهُ كُنْتُ عَلَيْهَا سَمَاعُهُ ، وَمِنْ شِعْرِهِ :

إِيَّاكَ تَقَنَطُ (') عِنْدُ كُلِّ شَدِيدَةٍ فَشَدَائِدُ الْأَيَّامِ سَوْفَ تَهُـونُ

<sup>(</sup>١) تفنط: تيأس

<sup>(\*)</sup> ترجم له فی كستاب الوافی بالوفیات للصفدی جزء رابیع قسم أول قال:
حزة بن أسعد بن علی بن محمد أبو یعلی التمیمی القلانسی . كان أدیباً شاعرا وله خط
حسن ونظم و نتر حدث عن سهلب وأبی حامد بن یوسف التفلیسی قال الحافظ بن عساكر:
سمع من بعض أصحابنا ولم أسمع منه ، وصنف تاریخاً للحوادث بعد سنة أربعین وأربعائة
وتوفی سنة خمس و خسین و خسیائة و من شعره: « یا نفس لانجزعی » و قد ذكر ، یاقوت

وَٱنظُرُ أَوَا ِثْلَ كُلِّ أَمْرٍ حَادِثٍ أَبَدًا فَمَا هُوَ كَائِنْ سَيَكُونَ

وَقَالَ أَيْضًا :

يًا مَنْ تَمَلُّكَ قَلْبِي طَرْفُهُ فَعَدًا

مُعَـذَّبًا بَيْنَ أَشْوَاقٍ وَأَشْجَانِ

أُمْنُنْ بِوَصْلٍ لَعَلِّى أَسْتَجِبِرُ بِهِ

مِنْ سَطُورَةِ الْبَيْنِ فِي صَدٍّ وَهِجْرَانِ

مَالِي مُنِيتُ بِمَنْوعٍ يُعَـدُّ بُنِي

وَلَا يَزِيدُ فُؤَادِي غَيْرَ أَحْزَانِ

لَا بَرَّدَ اللهُ قَلْبِي مِنْ تَحَرُّقِهِ

إِنْ شُبُتُ (١) حُبِّي لَهُ يَوْمًا بِسُلُوانِ

إِذَا تُوَنَّمَ فَمْرِيٌ عَلَى فَنَنِ (٢)

فِي كَيْلَةٍ زَادَ فِي حُزْنِي وَأَشْجَانِي

وَكُمْ أُسِرٌ غَرَامِي ثُمَّ أُعلِنَهُ

وَلَيْسَ يَخْنَى بِكُمْ سِرِّى وَإِعْلَانِي

<sup>(</sup>١) شبت : خلطت (٢) فنن : أي على غصن .

لَا بَرَّدَ اللهُ شَوْقِ إِنْ نَوَيْتُ لَكُمْ تَغَثَّرًا مَا بِأَشْكَالٍ وَأَنْوَانِ

وَقَالَ :

يَا نَفْسُ لَا تَجْزَعِى مِنْ شِدَّةٍ عَظُمَتْ وأَ يقِنِي مِنْ إِلَهِ الْخَلْقِ بِالْفَرَجِ كَمْ شِدَّةٍ عَرَضَتْ ثُمَّ ٱنْجَلَتْ وَمَضَتْ

مِنْ بَعْدِ تَأْثِيرِهَا فِي الْمَالِ وَالْمُهَجِرِ

﴿ ٣٦ - مَمْزَةُ بْنُ بِيضٍ (١) الْحُنَفِيُّ الْكُوفِيُّ \* ﴾

أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلِ ، شَاعِرْ أُمْقَدَّمْ مُجَيِدٌ مِنْ شُعَرَاءِ اللَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ ، كَانَ مُنْقَطِعاً إِلَى المُهَلَّبِ وَوَلَدِهِ ، ثُمَّ ٱنْقَطَعَ إِلَى اللَّهَلَّبِ وَوَلَدِهِ ، ثُمَّ ٱنْقَطَعَ إِلَى اللَّهَلَّبِ وَوَلَدِهِ ، ثُمَّ ٱنْقَطَعَ إِلَى اللَّهَ مِنْ اللَّهِ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ اللَّهَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللْمُ

أَتَيْنَا سُلَمْإَنَ الْأَمِيرَ نَزُورُهُ

وَكَانَ أَمْرَأُ يُحْبَى (٢) وَيُكُرُّمُ وَأَيُّرُهُ

حمزة بن بيض الكوف

 <sup>(</sup>١) ورد في القاموس: وابن بيض باعتبارها جمع ابيض ، وعقبها بقوله وينتح ٤
 ثم وهم من قال بذلك . (٢) يحبى : يعطى
 (\*) واجم الواق بالوفيات ج ٤ ص ١٦٩ وفوات الوفيات

إِذَا كُنْتَ بِالنَّجْوَى (١) بِهِ مُتَفَرِّدًا فَلَا الْجُودُ تُخْلِيهِ وَلَا الْبُخْلُ حَاضِرُهُ (٢) كَنَّى سَائِلِيهِ شُؤْكُمْ مَنْ ضَمِيرُهُ عَنِ الْبُخُلِ نَاهِيهِ وَبِالْجُودِ آمِرُهُ ﴿ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَعِنْدُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ فَقَالَ : حَازُ الْمُلَافَةُ وَالِدَاكُ كَلَاهُمَا مَا يَيْنَ سَخْطُةِ سَاخِطٍ أَوْ طَائِع أَبُواكُ ثُمَّ أُخُوكُ أَصْبُحَ ثَالِمًا وَعَلَى جَبِينِكِ نُورُ مَلْكٍ رَابِع سَرِّيتَ (٣) خَوْفَ بَنِي الْمُهَلِّبِ بَعْدُمَا نَظُرُوا السَّبِيلَ بِشُمٍّ مَوْتٍ نَافِعٍ لَيْسَ الَّذِي أَوْلَاكُ رَبُّكَ مِنْهُمْ عِنْدُ الْإِلَهِ وَعِنْدَهُمْ بِالضَّائِعِ فَأَمَرَ لَهُ بَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهُمَ ، وَقَالَ فِي سُلَيْهَانَ أَيْضًا :

<sup>(</sup>۱) النجوى : التحدث في خلوة (۲) يريد إذا انفردت به فلا تسأله لاأن الجود لا يتخلى عنه ولا يحفره البخل فالشطر الثانى دليل الجواب . (۳) سريت : أذهبت وكشفت . «عبد الحالق»

كُمْ تَدْر مَا « لَا » فَلَسْتَ قَائِلْهَا

عُمْرُكُ مَا عِشْتَ آخِرَ

تُؤَامِرْ (١) بِتِلْكَ مُمْتَرِياً

فِيهَا وَفِي أُخْتُهَا وَلَمْ تَكُدِ

وَهُي عَلَى أَنَّهَا الْمُفِيفَةُ أَثْر

عَلَلُ جِمْاً عَلَيْنَاكَ مِنْ أُحُدِ (")

لِمَا تَعُوَّدَتْ مِنْ نَعُمْ فَنَعُمْ

أَ لَذُّ فِي فِيكَ مِنْ جَنَّى الشَّهِدِ

إِلَّا يَكُنْ عَاجِلٌ تُعَجِّلُهُ

تَقُولَ لَا فَعِدِ لنًا لِلْهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّالِ اللّل

وَمَا تَعِدْ فِي غَدٍّ يَكُنُ غَدُكَ الْـ

ـوَافِدُ لِلسَّائِلِينَ خَيْرَ غَدِ

(١) لم تؤام : لم تستشر يريد أنك لا تستشير في تلك أي في نعم فأنت لاتعرف لا 6 ولا تستشير في نعم حال كونك غير ممتر أو قريب من الامتراء وإنما كانتا أختين مع التضاد لاأن مصدرها واحد

(٢) أحد : جبل بالمدينة

« عبد الحالق »

وَدَخَلَ عَلَى يَزِيدُ بْنِ الْمُهَلَّبِ يَوْمَ جُعْمَةٍ وَهُوَ يَتَأَهُّ لِأَمْضِيٌّ إِلَى الْمُسْجِدِ وَجَارِيَتُهُ تَعَمَّهُ فَضَحِكَ ، غَقَالَ لَهُ يَزِيدُ: مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ : مِنْ رُؤْيَا رَأَيْتُهَا ، إِنْ أَذِنَ لِيَ الْأَمِيرُ فَصَصْتُهَا ، قَالَ قُلْ : فَأَ نْشَأَ يَقُولُ : رَأَيْنُكَ فِي الْمِنَامِ سَنَنْتَ (١) خَزًّا عَلَى بَنَفْسَجًا وَقَضَيَتَ دَيني فَصَدِّقَ يَا هُدِيتَ الْيَوْمَ رُؤْيَا رَأَتُهَا فِي الْمَنَامِ كَذَاكَ عَيني قَالَ : كُمْ دَيْنُكَ ؟ قَالَ ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، قَالَ : قَدْ أَمَرْنَا لَكَ بَهَا وَمِثْلُهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا غِلْمَانُ فَتَّشُوا الْخُزَائِنَ فَجَيْئُوهُ بَكُلُّ جُبَّةِ خَزٌّ بَنَفُسَجِ تَجِدُونَهَا ، خَافُوا بِنَلَاثِينَ جُبَّـةً ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ يُلَاحِظُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ : يَاجَارِيَةُ عَاوِنِي عَمَّكِ عَلَى قَبْضِ الْجِبَابِ ، فَإِذَا وَصَلْتِ إِلَى مَنْزِ لِهِ فَأَنْتِ لَهُ ، فَأَخَذَهَا وَالْجِبَابَ وَٱنْصَرَفَ ، وَقَالَ فِي يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلِّبِ أَيْضِاً:

<sup>(</sup>١) سننت : صببت ، وفي الأفاني : شننت

وَمَى يُؤَامِرْ نَفْسَهُ مُسْتَخَلِياً

فِي أَنْ تَجُودَ لَدَى السُّؤَالِ تَقُولُ جُدْ 4

أَوْ أَنْ يَعُودَ لَنَا بِنَفْحَةِ نَائِلٍ

بَعْدُ الْكُرَامَةِ وَالْجِبَاءِ (١) تَقُولُ عُدُ

أَوْ فِي الزِّيَادَةِ بَعْدَ جَزْلِ عَطَائِهِ

لِلْمُسْتَزِيدِ مِنَ الْعُفَاةِ تَقُولُ زِدْ

أَوْ فِي الْوُفُودِ عَلَى فَقِيرٍ مُوبَقٍ (1)

بَخِلَتْ أَفَارِبُهُ عَلَيْهِ تَقُولُ فِدْ

أَوْ فِي وُرُودِ شَرِيعَةٍ عَفْوُفَةٍ

بِالْمَشْرَفِيَّةِ وَالرِّمَاحِ تَقُولُ دِدْ

وَنَعَمُ بِفِيهِ أَلَنَّ حِبِنَ يَقُولُهَا

طَعْمًا مِنَ الْعَسَلِ الْمَدُوفِ (٣) بِمَاءُ وَرَدْ (١)

وَلَمَّا خَرَجَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى هِشَامٍ مَنَعَ أَهْلَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ أَعْطِيَاتِهِمْ سَنَةً ، فَقَالَ خَزْةُ بْنُ بِيضٍ فِي ذَلِكَ :

<sup>(</sup>١) الحباء : العطاء (٢) موبق : مبعد (٣) المدوف : المخاوط

<sup>(؛) «</sup> ورد » بالا صل بدون همزة فأصلحناها لا أن المراد ما، ورد

وَصَلَّتَ سَمَاءَ الضَّرِّ بِالضَّرِّ بَعْدَ مَا زَعَنْتَ سَمَاءَ الضَّرِّ عَنَّا سَتُقُلِعُ فَلَيْتَ هِشَامًا كَانَ حَيًّا يَسُوسُنَا

وَكُنَّا كُمَّا كُنَّا نُرَجِّى وَنَطْمُعُ

وَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو لَبِيدٍ الْبَجَلِيُّ « أَبْنُ أُخْتِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ » أَصْبَهَانَ ، وَكَانَ رَجُالًا مُتَنَسِّكًا خَرَجَ حَمْزَةُ بْنُ بِيضٍ فِي صُحْبَتِهِ فَقَيلَ لَهُ : إِنَّ مِثْلَ حَمْزَةً لَا يَصْحَبُ مِثْلَكَ ، لِأَنَّهُ صَاحِبُ عَلَيْكَ ، لِأَنَّهُ صَاحِبُ كَانَ وَلَمْوْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةً آلَافِ دِرْهُم وأَمَرَهُ وَأَمَرَهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَهُ وَالْمَرَافِ فَقَالَ :

كَابْنَ الْوَلِيدِ الْمُرْتَجَى سَيْبُهُ و مَنْ يُجَلِّى (<sup>1</sup>) الْجَائِدِ الْمُرْتَجَى و مَنْ يُجَلِّى (<sup>1</sup>) الْجَائِدِ سَنَ (<sup>1</sup>) الْجَائِدِ سَنَ (<sup>1</sup>) الْجَائِدِ سَنَ الْجَائِدِ سَنَ (<sup>1</sup>) الْجَائِدِ مَعْرُ وَفِكَ مِنْ يَجَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ الْمُعْلَى الْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمْ عَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَمْ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

<sup>(</sup>١) مكذا جاءت وظنى أنهاكلام يشير إلى قول الشعر (٢) يجلى : يكشف

<sup>(</sup>٣) الحندس: الظلام

حَشُو فَمِيعِي شَاعِرْ مُفَاٰتِ مُفَاٰتِ وَكَالْجُودُ أَمْسَى حَشُو سِرْبَالِكَا

كَلُومُكَ النَّاسُ عَلَى صُحبَتِي

وَالْمِسْكُ قَدْ يَسْتَصَحِبُ الرَّامِكُمْ (1)

إِنْ كُنْتَ لَا تَصْعَبُ إِلَّا فَتَى

مِثْلُكَ لَنْ تُؤْتَى بِأَمْثَالِكُمْ

إِنِّي أَنْرُوْ حَيْثُ يُرِيدُ الْهُوَى

فَعَدُّ (٢) عَنْ جَهُ لِي بِإِسْلَامِكَا

قَالَ لَهُ أَبُو لَبِيدٍ : صَدَقْتَ وَقَرَّبَ مَنْزِلَتَهُ. وَقَالَ النَّضْرُ اللَّهُ أَبُو لَبِيدٍ : صَدَقْتَ وَقَرَّبَ مَنْزِلَتَهُ . وَقَالَ النَّضْرُ أَنْشِدْ نِي الْبَنْ شَمْيلٍ دَخَلْتُ عَلَى الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ فَقَالَ يَا نَضْرُ أَنْشِدْ نِي أَنْ شَمْيلٍ دَخَلْتُ عَلَى الْمُلْكَمِ أَخْلَبَ يَيْتٍ لِلْعَرَبِ ، قَلْتُ هُو قَوْلُ أَبْنِ بِيضٍ فِي الْمُلْكَمِ أَنْ مَرْوَانَ :

تَقُولُ لِي وَالْعُيُونُ مَاجِعَةٌ

أَقِمْ عَلَيْنَا يَوْمًا فَلَمْ أُقِمِ

<sup>(</sup>١) الرامك : ضرب من الطيب . والغرض التمثيل بأن الشيء العظيم يكون معه الحقير (٢) أي تجاوز

أَى الْوُجُوهِ ٱنْتَجَعْتَ ? قُلْتُ لَمَا

وَأَيُّ وَجُهِ إِلَّا إِلَى الْمُكُمِّ \*

مَنَى يَقُلُ حَاجِبًا سُرَادِقِهِ

هَـذَا أَبْنُ بِيضٍ بِالْبَـابِ يَبْتَسِمِ

قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ قَبْلُ مُقْتَبِلًا (١)

وَالْآنَ إِذْ حَلَّ فَأَعْطِنِي سَلَّمِي (٢)

فَقَالَ الْمَأْمُونُ : لِلهِ دَرُّكَ ! فَكُمَّ نَمَا شُقَّ لَكَ عَنْ

قَلْي . وَأَوْدَعَ خَمْزَةُ عِنْدَ نَاسِكٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَمِثْلَهَا عِنْدَ

نَبَّاذٍ (٢) ، فَأَمَّا النَّاسِكُ فَبَنَى بِهَا دَاراً وَزُوَّجَ بَنَاتِهِ فَأَنْفَقَهَا

وَجَعَدَهَا ، وَ أَمَّا النَّبَّاذُ فَأَدَّى إِلَيْهِ مَالَهُ ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ :

أَلَا لَا يَغُـرُكُ ذُو سَجْدَةٍ

يَظَلُّ بِهَا دَائِمًا يَخْدَعُ

كأن بجبهته حبة (١)

تُسبِّحُ طَوْراً وَتَسْتَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) مقتبلاً : يريد منقظ الزمن المستقبل (٢) وفي الأُغاني :

هات ادخلن ذا واعطنی سلمی

 <sup>(</sup>٣) نباذ : بائع النبيذ (١) يريد : ما يرى في بعض الجباء من أثر السجود وقى الأغاني « حلبة »

وَمَا لِلنَّقَ لَرِمَتْ وَجَهَـهُ وَلَـكِنْ لِيَغْـنَرَّ مُسْتَوْدِهُ \* وَلَـكِنْ لِيَغْـنَرَّ مُسْتَوْدِهُ \* وَلَا تَنْفِرَنَّ مِنَ أَهْلِ النَّبِيذِ

وَإِنْ فِيلَ يَشْرَبُ لَا يُقْلِعُ

فَعِيْدُكَ عِلْمٌ بِمَا قَدْ خَبَرُ

تُ إِنْ كَانَ عِلْمِي بِهَا يَنْفَعُ (١)

ثَلَاثُونَ أَلْفًا حَوَاهَا السُّجُودُ

فَلَيْسَتْ إِلَى أَهْلِهَـا تَرْجِعُ

بَنَّى الدَّارَ مِنْ غَـبْرِ أَمْوَالِهِ

فَأَصْبَحَ فِي يَيْدِ ۗ فِي يَرْتَعُ

مَهَايُو (١) مِنْ مَالِمِمْ فَدُ حُرِمَـ

من ظاماً فهم سغب " جوع

وَأَدَّى أَخُو الْكَأْسِ مَا عِنْدَهُ

وَمَا كُنْتُ فِي رَدِّهِ أَطْمَعُ

<sup>(</sup>١) لعلها إذا كان (٢) مها ثر : جمع مهيرة : وهي الحرة غالية المهر ويريد البنات (٣) في الأعسل : ثنب بالثاء

وَ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَسَاءُوا صَيِافَتَهُ وَطَرَحُوا لِبَغْلَتِهِ تِنْبَنَا رَدِيئًا فَعَافَتْهُ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهَا فَشَحَجَتْ (") حِينَ رَأَتْهُ فَقَالَ :

إِحْسِبِهَا لَيْسَلَةً أَذْنَكِتُهَا

فَكُلِي إِنْ شِئْتِ تِبْنَا أَوْ ذَرِي

قَدْ أَتَى مَوْلَاكِ خُبْرٌ يَابِسْ

فَتَغَدَّى فَتَغَدَّى وَأُصِيرِى

وَلَحِمْزُةَ بْنِ بِيضٍ أَخْبَارْ حِسَانٌ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ وَأَبْنِهِ وَآلِ الْمُهَلَّبِ يَعْلُولُ ذِكْرُهَا . تُوُفِّى سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَمَائَةٍ ، وَقِيلَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، وَالْأُوَّلُ أَصَحُ .

﴿ ٤٠ - مَزْةُ بنُ حَبِيبِ بنِ عِمَارَةً \* ﴾

حمزة بن حبيب الكوف أُبْنِ إِسْمَاعِيلَ الْإِمَامُ أَبُو عِمَارَةَ التَّيْمِيُّ تَنْبُمُ اللهِ وَلَا ۗ وَقِيلَ نَسَبًا ، الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالزَّيَّاتِ ، وَقِيلَ لَهُ الزَّيَّاتُ

<sup>(</sup>١) شحجت : صوتت وصوت البغل شحيج

<sup>(\*)</sup> ترجم له فی کتاب طبقات الفراء لابن الجزری ج أول بترجم مسهبة نقتطف منها ما یأتی قال :

لِأَنَّهُ كَانَ يَجْلُبُ الزَّيْتَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى خُلُوانَ ، وَيَجْلُبُ مِنْ خُلُوانَ الْجُبْنُ وَالْجُوْزَ إِلَى الْكُوفَةِ : وَهُوَ الْإِمَامُ الْجُبْنُ شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَأَحَدُ السَّبْعَةِ الْأَئِمَةِ ، وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَدْرَكَ شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَأَحَدُ السَّبْعَةِ الْأَئِمَةِ ، وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَدْرَكَ الصَّاحَابَةَ بِالسِّنِ ، فَيَحْتَمَولُ أَنْ يَكُونَ رَأَى بَعْضَمُ مُ . أَخَذَ الشَّوَاءَةَ عَرْضًا عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْقُرَاءَةَ عَرْضًا عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْقُرَاءَةَ عَرْضًا عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ

ولد سنة ثمانين الهجرة ، وأدرك الصحابة بالسن ، فيحتمل أن يكون وأى بمضهم ، أخذ القراءة عرضا عن حمران بن أعين ، وأبي إسحاق السبيمي ، ومجمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، وطلعة بن مطرف ، ومغيرة بن مقسم ، وجمعر ابن مجمد الصادق ، وقد قالوا : استفتح حرة الغرآن من حمران ، وعرض على الأعمس وأبي إسحاق ، وابن أبي ليلي ، وكان الأعمس يجود حرف ابن مسعود ، وكان ابن أبي ليلي يجود حرف على ، وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف ، وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ، ولا يخالف مصحف عثمان . قرأ عليه وروى القراءة عنه : ابراهيم بن أدهم ، وإبرهيم بن طعمة ، وإبرهيم بن على الأزرق وإسحاق بن واشد ، وإبرهيم بن طعمة ، وإبرهيم بن على الأزرق وإسحاق بن واسد وإسرائيل بن يونس السبيمي ، وأشعث بن عطاف ، وبكر بن عبد الرحمن ، وعدد عظيم لا يحصي عددهم ، وجم ذفير يعجز لسان وبكر بن عبد الرحمن ، وعدد عظيم لا يحصي عددهم ، وجم ذفير يعجز لسان الماد عن حصرهم ، وكان إماما حجة ، ثقة ثبتاً ، رضيا قيا بكتاب الله ، بصيرا النظير ، قال عبد الله العمين ، وقال سفيان الثورى :

غلب حمرة الناس على القرآن والفرائن ، وقال أيضًا عنه : ما قرأ حمرة حرفًا من كتاب الله إلا بأثر ، وقال عبيدالله بن موسى : كان حمرة يقرىء القرآن حتى يتفرق الناس ، —

وَ أَبْنِ أَ بِى لَيْلَى ، وَمُمْرَانَ بْنِ أَعْبَنَ. وَرُوَى عَنِ الْحَكَمِ وَعَدِيًّ الْمَنْ أَبِي وَالْعَةَ بْنِ مُطَرِّفٍ . وَأَخَذَ الْنِيْ وَطَلْحَةً بْنِ مُطَرِّفٍ . وَأَخَذَ الْنَوْرِيُّ ، وَسَفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، وَشَرِيكُ بْنُ أَدْهُم ، وَسَفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَرْزَةَ الْسَكِسِائِيُّ وَغَيْرُهُمْ . ورَوَى عَنْهُ عَبْدِ اللهِ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَرْزَةَ الْسَكِسِائِيُّ وَغَيْرُهُمْ . ورَوَى عَنْهُ

- ثم ينهض فيصلى أربع ركمات ، ثم يصلى مابين الظهر إلى العصر ، وما بين المغرب والمشاء ، وكان شيخه الا محش إذا رآه قد أقبل يقول : هذا حبر الفرآن . وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حزة ، فأن ذلك محول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن حزة ، وما آفة الا خبار إلا رواتها . وفي هذا القدر كناية و عملك بالغلم عن الباق خشية الا طالة .

وترجم له فی کتاب الوانی بالوفیات قسم أول جزء رابع قال: هو مولی آل عکرمة بن ربعی ، کان عدیم النظیر فی وقته علما وعملا وکان

والداً في الورع قرأ على كنير وحدث عن الحكم وطلعة بن مطرف وعدى بن المات وعمر بن مرة وحبب بن أبي ثابت ومنصور بن المعسر وجاعة . وكان يجلب الزيت من الكوفة الى حلوان ، ويجلب إلى الكوفة الجبن والجوز ، قال حيال الثورى : ما قرأ حزة حرفا إلا بأثر ، وهو إمام الكسائى في الهمز والا دغام ، قال رجل لحزة : بلغنا أن رجلا من أصحابك همز حتى انقطع فوره قال : لم آمرهم بهذا كله ، قال ابن معين : حزة ثقة ، وقال النسائى . ليس به بأس ، وقد كره قراءة حزة ابن إدريس الأودى وأحمد بن حنبل وجاعة ، لفرط المد والأمالة والسكت على الساكن قبل الهمز وغير ذلك حتى أن بعضهم رأى إعادة الصلاة وهذا غلو ، وقد استقر الحال وانعقد الأجماع على شوت قراءته رواه مسلم والأربعة

وترجم له في كتاب وفيات الاعيان جزء أول وترجم له أيضا في كتاب الاعلام ج أول

يَحْـيَى بْنُ آدَمَ ، وَحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ وَخَلْقٌ ، وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَـى فِي الصِّدْقِ وَالْوَرَعِ وَالتَّقْوَى ، وَ إِلَيْهِ صَارَتِ الْإِمَامَةُ فِي الْقرَاءَة بَعْدَ عَاصِمٍ وَالْأَعْمَشِ، وَكَانَ إِمَامًا حُجَّةً ثِقَةً ثَبْنَا رَضِيًّا فَيًّا بكِتاب الله ، بَصيراً بالْفَرَ ائِض ، خَبِيراً بِالْعَرَ بِيَّةِ ، حَافِظاً لِلْحَدِيثِ، عَابِدًا زَاهِدًا خَاشِعًا قَانِتًا لِلَّهِ وَرَعًا عَدِيمَ النَّظِيرِ . قَالَ الْأَعْمَشُ يَوْمًا وَقَدْ رَأَى حَزْزَةَ مُقْبِلًا: « وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ » وَ قَالَ أَبْنُ فُضَيْلٍ : مَا أَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ يَدُفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَّا بَجَمْزُةَ . وَعَنْ شُعَيْب بْن حَرْبِ أَنَّهُ قَالَ: أَلَّا تَسْأَلُونِي عَنِ الدُّرِّ يَعْنِي قِرَاءَةً خَمْزُةً ﴿ وَكَانَ شَيْخُهُ إِذَا رَآهُ مُقْبِلًا يَقُولُ : هَذَا حَبْرُ الْقُرْ آن . وَقَالَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ : غَلَبَ حَمْزَةُ النَّاسَ عَلَى الْقُرْ آنَ وَالْفَرَائِضِ . وَقَالَ لَهُ أَبُو حَنيفَةً : شَيْنَانِ غَلَبْتُنَا عَلَيْهِمَا لَسْنَا نُنَازِعُكَ فِيهِمَا : الْقُرُ آنُ وَ الْفَرَائِضُ . وَقَدْ وَتَقَهُ يَحْمَى بْنُ مَعِينِ وَقَالَ : حَسَنُ الْحُديثِ عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِي أَبْنَ أَ بِي لَيْلَى ، وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَأَمَّا مَاذُ كَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ وَأَ بِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ وَيَزيدَ بْنِ هَارُونَ وَعَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ

مَهْدِي وَعَبْدِ اللهِ بن إِدْرِيسَ وَمَادِ بن زَيْدِ مِنْ كَرَاهَتِهِمْ لِقَرَاءَةِ خَمْزُةً لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَدُّ الْمُفْرِطِ وَالسَّكْتِ وَٱعْتَبَارِ الْهَمْزَةِ فِي الْوَقْفِ وَالْإِمَالَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ التَّكَلُّفِ ، فَإِنَّ حَمْزَةً أَيْضًا كَانَ يَكُرُهُ ذَلِكَ وَيَنْهَى عَنْهُ ، وَرُوىَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يُفْرِطُ فِي الْمَدِّ وَالْهَمْزِ لَا تَفْعَلْ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ مَا فَوْقَ الْبَيَاضَ فَهُوَ بَرَصٌ ، وَمَا فَوْقَ الْجُمُودَةِ (١) فَهُو قَطَطُ ، وَمَا فَوْقَ الْقَرَاءَةِ فَهُوَ لَيْسَ بِقُرَاءَةً . وَبَعْدُ : فَقَدِ ٱنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَلَقِّى قِرَاءَةٍ خَمْزَةَ بِالْقَبُولِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ تَكَاَّمَ فِيهِا . تُوكُفَّ حَمْزَةُ بِحُـلُوانَ مَدِينَتِهِ فِي آخِرِ سُوَادِ الْعِرَاقِ سَنَةً سِتِّ وَخُسْيِنَ وَمِائَةٍ ، وَقيلَ سَنَةَ ثَمَان وَخُسْيِنَ وَمِائَةٍ ، وَلَهُ سِتْ وَسَبْعُونَ سَنَةً

<sup>(</sup>١) الجمودة في الشعر : ضد استرساله

<sup>(</sup>٢) القطط : قصر الشعر

انتهى الجزء العاشر
من كتاب معجم الا دباء
﴿ ويليه الجزء الحادى عشر ﴾
﴿ ويليه الجزء الحادى عشر ﴾
﴿ وأوله ترجمة ﴾
﴿ حزة بن على « أبو يعلى الأديب » ﴾

﴿ حقوق الطبع والنشر محقوظة لملتزمه ﴾

الدكتور أحمد فديد رفاعي

جيع النسخ مختومة بخاتم ناشره

## \_= le\_l =\_

كلة عذبة مستساغة للرجاء وللتمنى ، يتقدم بهاكل مؤمل خيراً فيما يرجوه لنفسه ، من بلهنية عيش ، ورفاهية حياة ، ليسعف بطلبته ، ويجاب إلى أمنيته ، وربما لا أغلو فى قليل ولاكثير ولا أشتط فى إصابتى سدرة الحق ولبابه ، وجادة الصواب وبابه ، إذا ما قلت فى تواضع وإخلاص ، وفى صدق وطأ نينة ....

لعل الذين يقرءون في ثنايا سطور هذا الكتاب ، يقدرون ما تجشم أستاذنا الكبير - حجة اللغة ، وإمام الادب ، وناظورة العلم ومفخرة العلماء ، الراوية الثبت ، أستاذى في الطفولة والشباب والكهولة ، الرجل المتواضع - الاستاذ « الشيخ عبد الخالق عمر » مراجع هذا الكتاب ، من صعاب كأداء ، ومشقات نكراء ، ومواصلة لمغداته بمراحته ، وآصاله ببكوره ، وليله بنهاره ، في إقامة الاود ، ورأب الصدع ، بمراحته ، وآصاله ببكوره ، وليله بنهاره ، في إقامة الاود ، ورأب الصدع ، وتقويم المعوج ، وإصلاح الهنات ، وإقالة العثرات ، ورد السقطات في كثير من معميات هذا الكتاب وأحاجيه ، وأخطائه ومبانيه ، حتى أخرجت في هذا الثوب القشيب ، مفهومة الاوضاع والاشكال ، بريئة من أخرجت في هذا الثوب القشيب ، مفهومة الاوضاع والاشكال ، بريئة من وعلم آلله الواحد الأحد ، الحي الصمد ، أني أمقت أشد المقت وعلم آلله الواحد الأحد ، الحي الصمد ، أني أمقت أشد المقت المديح والثناء ، وأنبي شديد النفرة من المبالفة والأطراء ، ولكن المديح والثناء ، وأنبي شديد النفرة من المبالفة والأطراء ، ولكن

الحق أبلج ؛ والباطل لجلج ؛ والعلم قليل ؛ والتثبت كبيضة الديك أو أقل . . . .

ولكن العمل لله ، وخدمة العلم في سبيل الله ، والأخلاص لله ، والأخلاص لله ، ولغة كتاب الله أندر من الكبريت الأحمر ، وتسجيل الحسنات للمحسنين ، فرض عين لافرض كغاية ، إذا ما أردنا للعرفان ذيوعا ، وللغة إنشارا ، وللأدب إحياء ، وللأخلاق حياة وإنماء ، وللأمة كيانا وبقاء .

فنى سبيل الحق ، وفى سبيل الواجب ، وفى سبيل الوفاء ، والأجهاز على كل جائحة ، أتقدم لحضرة صاحب المعالى ، أستاذنا الجليل ، وزير معارفنا ، ورجالات وزارته الأمجاد ، ولجنة مراجعي كتب الاحياء بخالص الشكر ، وعرفان الجميل ، لا سعافي بحضرة أستاذي مراجع هذا الكتاب الذي أعترف بعجزى دون ثنائه ، وتقصيري دون الوفاء بحقه ، وابتهالى إلى الله القدير أن يحسن جزاءه .

وكما أشكر لحضرات زملائى مصححى دار المأمون، حسن تلبيتهم للاحظات أستاذنا وأستاذهم، حتى تم التوفيق على هذا النمط الدقيق كما أشكر خالص الشكر وأعمقه ، لجناب « المستر هيث » مدير المساحة التفصيلية ، وللأستاذ الجليل منصور فهمى بك مدير دار الكتب الملكية ، لما لهما من فضل لا يبلى ، وأثر لايفنى ، « فى المخطوطات والفوتوغرافيات »، والله يهدينا إلى أقوم طريق ما ؟

احمر فرير رفاعى

دار المأمون ف ۲۷ من ذي القعدة سنة ۱۹۳۵ ف ۷ من فبراير سنة ۱۹۳۷



## ﴿ من كتاب معجم الا دباء ﴾

## لياقوت الرومى

| أسماء أصحاب التراجم                   | الصفحة |     |
|---------------------------------------|--------|-----|
|                                       | إلى    | من  |
| كلمة العماد الأصفهاني                 | 0      | . 4 |
| الحسين بن الضحاك « المعروف بالخليع »  | 74     | ٥   |
| الحسين بن عبد الله البغدادي           | 20     | 44  |
| الحسين بن عبدالله بن رواحة الانصارى   | ٥٦     | ٤٦  |
| الحسين بن على الأصبهاني الطغرائي      | ٧٩     | ٥٦  |
| الحسين بن على الوزير المغربي          | 9+     | ٧٩  |
| الحسين بن عبدالله بن أبي حصينة المعرى | 114    | ۹.  |
| الحسين بن عبد الرحمن الكلابي          | 14.    | 114 |
| الحسين بن عبد السلام المصرى           | 144    | 171 |

| أسماء أصحاب النراجم                       | الصفحة   |     |
|-------------------------------------------|----------|-----|
|                                           | إلى      | من  |
| الحسين بن عقيل بن محمد البزار الواسطى     | 177      | 145 |
| الحسين بن على بن أحمد النصيبي النديم      | 14.      | 177 |
| الحسين بن على بن محمد الزبيدي             | 154      | 14+ |
| الحسين بن محمد الدباس « المحروف بالبارع » | 102      | 154 |
| الحسين بن محمد « المعروف بالخالع »        | 104      | 100 |
| الحسين بن محمد التجيبي القرطبي            | 170      | 101 |
| الحسين بن محمد السهواجي                   | 174      | 17+ |
| الحسين بن محمد « المعروف بالمستور »       | 177      | 174 |
| الحسين بن مطير الأسدى                     | 144      | 177 |
| الحسين بن هبة الله الموصلي                | 14.      | 144 |
| الحسين بن هداب النورى                     | 174      | 14+ |
| الحسين بن الوليد« المعروف بابن العريف »   | 191      | 174 |
| حرملة بن المنذر الطائى الشاعر             | 4.9      | 191 |
| حفص الأموى مولاهم                         | 415      | 4+9 |
| خفص بن سليان الأسدى الكوفي                | 717      | 710 |
| حفص بن عمر بن عبد العزيز                  | 12 0     | 717 |
| أبو حفص الزكرمي العروضي                   |          | 417 |
| حفصة بنت الحاج الركونى                    | A CARLON | 719 |
| الحَـكُم بن عبدل الأسدى الكوفي            | 449      | 777 |

| أسماء أصحاب التراجم                    | الصفحة      |       |
|----------------------------------------|-------------|-------|
|                                        | إلى         | من    |
| الحكم بن معمر الخضري                   | 200         | 75.   |
| أبو الحكم بن غلندو الأشبيلي            | 757         | 720   |
| حكيم بن عياش « المعروفبالأعورالكابي »  | 789         | 454.  |
| حماد بنعمرالكوفي «المعروف بحماد عجرد » | 705         | 459.  |
| حماد بن سامة البصري                    | <b>40</b> × | 405   |
| حماد بن ميسرة الديامي الكوفي           | 777         | 401   |
| حماس بن ثامل مولی عثمان بن عفان        | 777         | 777   |
| حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي         | 777         | Y7.X. |
| حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي           | 475         | 444.  |
| حمدة بنت زياد العوفية                  | 444         | 475   |
| حمزة بن أسد « المعروف بابن القلانسي »  | ۲۸۰         | 44V-  |
| حمزة بن بيض الحنفي الكوفي              | 414         | ۲۸۰   |
| حمزة بن حبيب التيمي                    | 494         | 419.  |